درافکر دراسات ادراسات

أندريه ريسمون ترجمة:لطيف فسترج



المكان العرب العدة إلى العصال

الطعة الأولث القاعرة - 1911 عمع المقوق محموظة



القاهرة، بن عشاءليب ـ وقع 11/18 مدينة نصور للفائمة الشاعث

ت: ۲٦١٣٤٣٣

الغلاف: عماد حلم

صورة: الغلاف سبيل عبد الرحمن كتخدا

تصوير: إيف باريزي

صدر هذا الكتاب بالتعاون مع البعثة الفرنسية للأبحاث والتعاون - قسم الترجمة - القاهرة.

# الملان العصرالعثاني

أندريه ريمون

ترجمة: لطيف فسترج



# هذه ترجهة كتاب

André Raymond

# Grandes villes arabes à l'époque ottomane



Sindbad 1 et 3 rue Feutrier Paris 18

# مقدمة المؤلف للطبعة العربية

تغمرنى سعادة كبيرة للغاية لأننى أكتب مقدمة الطبعة العربية لكتابى " المدن العربية الكبرى في العصر العثماني " الصادر في باريس عام ١٩٨٥ .

هذا الكتاب هو محصلة جهود بدأت عام ١٩٥٥ - ١٩٥٦ م . حين كنت أعمل باحثا بالمعهد الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة حيث تلقنت المعرفة بالقاهرة العثمانية من خلال قراحتى لكتاب الجبرتي ، ولكتاب " وصف مصر " ولمؤلفات على باشا مبارك بمكتبة المعهد ، وحيث كنت أقوم بجولات في شوارع المدينة القديمة متسلحاً بخرائط " وصف مصر " وخرائسط مجمل آثار القاهرة . وقد تمخضت هذه الجهود الأولية عن صدور كتابي " الحرفيون والتجار بالقاهرة في القرن الثامن عشر " والذي لم تحتل فيه الأوجه العمرانية سوى موضعاً ثانوياً في بحث كان يبتغي أن يكون اجتماعياً واقتصادياً قبل كل شيء ، كما أنه اقتصر على سكان القاهرة " المدنيين " ( أي " الرعية " وفقا لمصطلح العثمانيين ) . ثم أتيحت لى فرصة معالجة مشكلات طبوغرافية الأحياء الني كان يسكنها أبناء الطبقة الحاكمة في القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر المبلاديين وذلك في مقال نشر عام ١٩٦٣ بجريدة التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي للشرق -Jour ' " nal of Economic and Social History of the Orient وقيام صديقي المرحوم زهير الشايب بترجمة هدا المقال فيما بعد إلى العربية ونشر بمجلة (" المجلة" مايو ١٨٦٩ – العدد ١٤٩ ) بعنوان " الأحياء الأرستقراطية " . وفيما بعد أجريت بحثاً آخر تناولت فيه مشاكل سكان القاهرة من الفقراء في ظل الحكم العثماني ، وقام زهير الشايب أيضا بترجمته ونشره ( مجلة الطليعة – يوليو ١٩٦٨ العدد ٧ بعنوان " أحياء القاهرة الشعبية " ) . ويعد مضى عدة سنوات تناولت مشكلة الطبوغرافية الاقتصادية للقاهرة في العصر العثماني تلبية لاقتراح أستاذي وصديقي جاستون ڤييت G. Wiet علي أساس ترجمته لفصول المقريزي " الخطط " الخاصة بأسواق وقيساريات القاهرة ( أسواق القاهرة - ترجمة وتعليق على كتاب المقريزي . " بالتعاون مع . ج. قييت - المعهد الفرنسي للآثار الشرقية - القاهرة - عام ١٩٧٩ ). وقد قادني هذا البحث إلى الاهتمام ببنيان مدينة القاهرة الحضري في العصر الملوكي وإلى صياغة بعض الاقتراحات حول مساحة العاصمة المملوكية وسكانها في القرنين الرابع عشر والخامس عشر .

ومن هذه الأبحاث عن القاهرة انتقلت بطبيعة الحال إلى دراسة المدن العربية ، وقد واجهت مصاعب في أعمالي هذه وفي تحديد الافتراضات التي كنت أتمنى معالجتها في إطار أوسع نطاقاً ، وذلك بمقارنة هذه المدن بالمدن الكبيرة الأخرى ، وأتاحت لي إقامتي

في المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق لمدة تقرب من عشر سنوات فرصة دراسة تاريخ دمشق وحلب عن قرب ، وهما مدينتان لا يزال تاريخهما القديم نابضا بالحياة في طبوغرافيتهما الحديثة ، وهو أمر مثير للاهتمام ، وقد قام سوڤاچيه بإبرازه في دراساته التي كرسها للمدن السورية الكبيرة . وبناءاً عليه وجدت نفسي مقبلاً على توسيع نطاق بحثى تدريجيا ليشمل كافة المدن العربية الكبيرة في " العصر الحديث " ، أي قبل الانقلاب الحضري الكبير الذي بدأ في نحو منتصف القرن التاسع عشر وهي بالأحرى مدن العصر العثماني والتي يمكن وصفها بـ " التقليدية " ، وليست مدن العصور الوسطى والتي يجب علينا إعادة تمثل بنيانها من خلال صور المدن التي شاهدت تطورا لاحقا امتد لأكثر من ثلاثة قرون . وقد تمكنت من خلال بعثات عمل إلى الجزائر وتونس وقسنطينة وفاس ومراكش وتطوان وطرابلس الغرب والموصل وبغداد من تحقيق الاتصال المباشر ( وإعادة الإتصال أحيانا ) ، الأمر الذي لا يمكن بدونه تحقيق أي إنجاز حقيقي في مجال أبحاث التاريخ الحضري ، وذلك طالما بقيت هذه المدن الكبيرة متحقاً رائعاً ( وحبياً ) للأشكال والمنشآت المعمارية بالرغم من الغارات التي تشنها " الحداثة " على المناطق القديمه بالمدن .

وقد دفعتنى زياراتى المتكررة لهذه المدن ، والحقيقة الواضحة بكونها تقوم بوظائفها على المستوى التاريخى خير قيام إلى إعادة النظر فى التصورات التقليدية القائلة بطابع هذه المدن الفوضوى ، والتى قد تصل بنظريات سوڤاچيه إلى أقصى تطرفها مدعية بانعدام أى تعمير حضرى عربى كلية . وبطبيعة الحال اتضح بطلان النظريات المؤسسة على تدهور هذه المدن ، كما لا يمكن إجراء دراسة جادة عنها وعن تاريخها إلا بعد التسليم فى البداية بوجود نمط تنظيمى يختلف عن ذلك النمط الخاص بالعصور القديمة ( بنيان مكانى منتظم ومؤسسات بلدية وحياة جماعية) وبالعصور الوسطى ( مؤسسات تعاونية وبلدية) ، ويرتكز هذا النمط التنظيمى على مبادىء أثبت تطور هذه المدن قابليتها للإستمرار فى الحياة ، ان ازدهار المدن العربية الكبيرة ( ومن بينها مدينة حلب التى تقدم مثالاً صارخاً على هذا الازدهار حتى من خلال وصف سوڤاچيه المشوى لها ) يجب أن يؤدى إلى دحض المقولات المتعلقة بتأخرها المستمر ، وبتدهورها المتزايد خلال العصر العثمانى بصفة خاصة .

ولم تكن المسألة تتعلق بمحاولة دراسة هذه المدن عن طريق تطبيق جداول تفسيرية أجنبية وضعت للمدن الغربية ، ولا تطبيق مقولات ماكس قيبر الأمر الذى قد يؤدى إلى الحكم على التعمير العربى – الإسلامى بالسلب لأنه ليس التعمير الخاص بالعهود القديمه ولا بالعصور الوسطى واعتباره فى النهاية بأنه " غير حضرى " ، وهى نتيجة مضللة توصل إليها سوڤاچيه والعديد من الباحثين الذين عكفوا على دراستها . وكانت المشكلة التى يجب حلهاهى تحديد المبادئ الهامة المتعلقة بتنظيم هذه المدن والتى

سمحت بتطورها وبازدهارها ، حيث أن القاهرة وحلب كانتا مدينتين عظيمتين للغاية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . وقد حازت هاتان المدينتان على إعجاب الرحالة القادمين من الغرب والذين إفتتنوا بجمالهما وعظمتهما وأنشطتهما ، وكانوا يقارنون بينهما وبين المدن الكبرى في ذلك العصر مثل باريس أو لندن . فقد كتب كوپان Copin في عام ١٦٤٠م ، بعد مشاهدته لمدينة القاهرة من أعلى القلعة " تعتبر القاهرة من أجمل الأشياء التي يمكن مشاهدتها. إن المنظر العام ليس تماما في مثل روعة عاصمة بلادنا الفرنسية ، ولكن يمكن القول أنه يوجد شيء أكثر مرحاً ويدعو إلى الانشراح أكثر " (جان كوپان " رحلات في مصر " – المعهد الفرنسي للآثار الشرقية – القاهرة عام ١٩٧٠م. ) . كما أن قولني Volney الصارم كتب عن مدينة حلب في عام ١٩٧٥م . قائلا " إنها إحدى أجمل مدن سوريا ، بل قد تكون أنظف مدينة في الإمبراطورية كلها وأفضلها تشييداً . إننا حين نصل إليها من أي اتجاه نجد حشداً من المآذن والقباب البيضاء التي تمتع العين المرهقة من السهل الداكن والمل " ( قولني " رحلة الى سوريا ومصر " – باريس عام ١٩٠٧ الجزء الثاني ص . ١٥) . ويشعر الزوار المعاصرون أيضا بنفس هذا الافتنان وهذه الجاذبية بالرغم من أنهم لا يرون أمام أعينهم سوى بقايا من مدن سالف الزمان .

وقد اهتديت إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن تفسير قيام هذه المدن العربية الكبيرة بتأدية وظائفها واستمرارها في ذلك الا بسبب قوة بنيانها الداخلي الأمر الذي لم يتمكن من تقدير أهميته أصحاب مقولات " الفوضى الحضرية " . إن الوقائع البنيانية التي يجب تحليلها في كل مدينة من هذه المدن للوصول إلى تحليل المنهج الحضري هي التمركز الشديد في منطقة " وسط المدينة " مع الوجود المكثف للأنشطة الدينية والثقافية والاقتصادية في هذه المنطقة ، وكذلك التجمع الثنائي للأنشطة الاقتصادية والسكنية كما يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضا الظواهر التاريخية التي تحكمت إلى حد كبير في تطور كل مدينة وفي تكوين سماتها الخاصة . هذه هي بعض موضوعات البحث التي بذلت جهدا لاستظهارها في هذا الكتاب المعروض اليوم على القارئ العربي .

وبطبيعة الحال إن إسلامية هذه المدن لم تكن أقل أهمية ؛ إذ أن انتماعها إلى نفس المجال الدينى أدى إلى صنع سماتها وتوجيه تطورها . وتتضع هذه الإسلامية بصفة خاصة فى المؤسسات التى تحكمت على نطاق واسع فى تنظيم المدن والتى لعبت دوراً حاسماً فى تطورها . وتتمثل هذه المؤسسات فى الأحكام التى يصدرها "القضاة "، وفى الإشراف على الأسواق وعلى الأنشطة الاقتصادية فى إطار نظام "الحسنبة "، وفى المؤسسات الدينية المندرجة داخل إطار "الأوقاف / الحبوس " . وقد ظلت هذه المؤسسات من العوامل الأساسية فى تسيير شئون حواضر شاسعة للغاية ومزدحمة بالسكانحتى نهاية القرن التاسع عشر . واكتسبت هذه المدن التى ينتمى غالبية سكانها

إلى الإسلام -- وفي بعض الأحيان جميعهم -- هذا الطابع الإسلامي الذي يفسر بلا جدال ما يراه الزائر من تماثل حضري عام . وبالرغم من وجود اختلافات كبيرة ثقافية وطبيعية بين هذه المدن بسبب خضوعها لتجارب تاريخية متنوعة للغاية إلا أن الإنسان لا يشعر باغتراب حين ينتقل من مدينة فاس إلى القاهرة أو حلب أو أصفهان أو كابول . ولا يمكن أن نحدد بدقة طبيعة هذا " الجوهر" أو هذه الصفات الميزة والتي تجمع بين هذه المدن إلا بإجراء دراسة أكثر تعمقاً حول التعمير في البلاد العربية قبل الإسلام وفي زمن الفتح الإسلامي خاصة في سوريا والعراق . إن مثل هذه الدراسة سوف تمدنا بالضوء الذي نحن في حاجة إليه .

وبطبيعة الحال أننى كنت أشعر بعدم الرضى لأن العديد من الدراسات التى أتيحت لى فرصة إنجازها خلال ثلاثين عاما عن تاريخ القاهرة والمدن العربية لم تصل إلى القراء فى العالم العربي بسبب أنها كتبت بلغة أخرى ، فى حين أنها دراسات موجهه إليهم أولا، وأرجو أن تلقى لديهم اهتماما وتعليقات نقدية . وعلى هذا فإننى أشكر الأستاذين برنار مالوزا المستشار الثقافي وريشار جاكمون أستاذ اللغة العربية ومدير قسم الترجمة بالبعثة الفرنسيه للأبحاث والتعاون لأنهما أخذا المبادأة باقتراح ترجمة كتابي عن المدن العربية ، ولأنهما تمكنا من التغلب على المشاكل المعقدة الخاصة بهذا الموضوع . وإنني أشكر بحرارة الأستاذ لطيف فرج لاهتمامه ولعنايته بترجمة هذا الكتاب الذي أعرف مدى صعوبته .

إن هذا الكتاب الذي أنا مدين لهم به ، سيساعدنى على تسديد جزء من دين قديم القترضته من سكان هذه المدن وخاصة سكان مدينة القاهرة ، وذلك أثناء زيارات وجولات عديدة في الأحياء القديمة ، هي جولات غير سياحية في مجملها وكانت تثير لديهم دهشة مشروعة . ففي أثناء تلك الجولات تولد شعور مودة متبادلة من خلال تساؤلات متبادلة حول أسماء الأماكن والمنشآت وحول تاريخها الحقيقي أو الأسطوري .إن جميع صفحات هذا الكتاب مدينة بالكثير إلى هذه المقابلات الحارة والمثمرة وإنني أهديها إلى جميع القاهريين المتعطشين إلى معرفة ناريخهم والذين أظهروا الود تجاه " الخواجه " المهتم بهذا التاريخ . كما أهديها إلى مدينة القاهرة الشاسعة والفاتنة والمتعددة العناصر والتي وصفها المؤرخ التونسي حمودة بن عبد العزيز في نهاية القرن الثامن عشر قائلا " وليس الآن فيما يبلغنا أحواله من المعمور شرقا أو غربا مدينة هي دار للعلم وموضوع الهجرة إليه من الأقطار مثل القاهرة " ويعتبر هذا القول ترديدا لما كتبه مغربي آخر في نهاية القرن الرابع عشر وهو ابن خلدون العظيم الذي قال في " المقدمة " . " ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعطيح إنما هو بالقاهرة من بالاد مصر لما أن عمرانها مستبصر والتي حمرانها مستبصر والتي مستبصر

وحضارتها مستحكمة منذ آلاف السنين ، فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت ، ومن جملتها تعليم العلم " .

أندريه ريمون

# هذا الكتاب...

# كلمة للمترجم

يكمن جوهر أعمال الترجمة العلمية والتاريخية لا في نقل الألفاظ والعبارات من لغة إلى لغة أخرى ، بل أساساً في نقل مضمون لإطار ثقافي وحضاري إلى نفس المضمون لكن في إطار ثقافي وحضاري أخر ، وكلما كان هذا المضمون يختص بإبداع علمي أو ثقافي كلما ازدادت صعوبة عملية الترجمة لوجود حاجة لاستحداث ألفاظ جديدة . ولكن المشكلات التي واجهتني أثناء ترجمة هذا الكتاب من الأصل الفرنسي والذي وضعه المؤرخ الكبير أندريه ريمون كانت من نوع آخر ، إن المؤرخ الفرنسي المبدع يعالج في هذا الكتاب من وجهة نظر جديدة ومنصفة موضوع المدن العربية خلال العصر العثماني الذي امتد من القرن السادس عشر الميلادي حتى القرن التاسع عشر بل العقدين الأولين من القرن العشرين في بعض الولايات . ويستشهد المؤلف أحياناً بأقوال المؤرخين وكتاب الحوليات العرب القدامي والمعاصرين لتلك الفترة التاريخية طويلة الأمد والنين ترجمت أعمالهم إلى الفرنسية . ومن ثم كان من الضروري أن ألوذ بالنصوص العربية الأصلية التي كتبها هؤلاء المؤرخون أمثال المقريزي والجبرتي وابن أبي دينار وابن أبي ضياف وعلى باشا مبارك وغيرهم ، وكانت مهمتي في هذه الدالة – مضطراً – هي إعادة صياغة هذه ـ النصوص بلغة عريبة " حديثة " تسهيلاً القارئ غير المتخصص ، ولكنني تركت نصوصاً أخرى بلا تغيير لإمتاع القارئ بقراءة النصوص العربية الأصلية ولكي يتعايش مع الإطار الثقافي والحضاري في المدن العربية خلال الفترة التي يعالجها المؤلف.

وكانت المشكلة الثانية هي الاطمئنان إلى صحة ودقة أسماء الأماكن مثل أحياء المدن والأبواب والشوارع بل والأزقة المسدودة ، وأسماء المنشآت المعمارية مثل الجوامع والمساجد والقيساريات والأسواق والخانات والأسبلة وهي مسئلة ليست بالهينة إذ أنها أماكن ومنشآت تمتد من المحيط غرباً إلى الخليج شرقاً . بالإضافة إلى أن أسماء نفس الأماكن والمنشآت تتفاوت وفقاً للهجات المحلية بين بلد عربي وآخر ، بل وتتغير أيضاً في نفس البلد من عنصر إلى أخر ، فالحي مثلاً كان يسمى - نقلاً عن المؤلف - في القاهرة ودمشق وصنعاء " حارة " ، وفي الجزائر وتونس " حَوْمة " ، وفي الموصل وبغداد " مُحَلة " كما حدث نوع من الخلط والتداخل في استخدام الأسماء الخاصة بالمؤسسات التجارية مثل القيسارية والخانة والفندق والوكالة وإن كان لكل مؤسسة منها وظيفتها التي أدتها في التجارة معينة من التجار .

وباعتبارى مواطناً مصرياً وعربياً تفرغ فترة تزيد على عام لترجمة هذا العمل الهام ، الذى هو حصيلة بحوث وزيارات عمل ميدانية للمؤلف امتدت أكثر من ثلاثين عاما ، فإننى أود أن أعرب عن تقديرى العميق لأندريه ريمون المؤرخ الفرنسى الكبير وأستاذ

التاريخ العربى والإسلامى بالجامعات الفرنسية . ففى رأيى أنه باحث يتميز بالنظرة الموضوعية ، وبالقدرة الإبداعية ، وبالرغبة الصادقة والمُحبَة فى التعرف على الحضارة العربية والإسلامية ، ونقلها إلى قارئى اللغة الفرنسية ، وأعتقد أن هذا الكتاب يهم القارئ العربي بالدرجة الأولى ، وجدير بالمثقفين العرب والإخصائيين فى التاريخ والحضارة العربية والإسلامية أن يستقبلوه بما يستحق من عناية وتأمل ، إذ مما لاشك فيه أن الوعى بالتاريخ يساعد على تحريك الحاضر نحو المستقبل بخطى أكثر وعياً وثباتاً .

وفى رأيى أيضاً أن أندريه ريمون حين ينشر هذه البحوث الهامة فإنه يسهم عملياً فى التبادل الثقافى المثمر وقديم العهد بين خيرة أبناء مصر وفرنسا . فأبناء مصر لاينسون أن فرنسا قد أعارت بلادهم خلال قرن كامل العديد من خيرة أبنائها ممن قاموا فى جلد وصبر بانجاز أروع عمل ثقافى حقيقى وهو كتاب " وصف مصر " . ولاينسون أيضاً شامبليون الذى اكتشف أسرار اللغة الهيروغيلفية فأعاد بذلك إلى مصر سجل ماضيها الذى يعود إلى سبعة آلاف عام . أما عن خيرة أبناء مصر الذين قاموا بوضع أسس تاريخها الحديث ، فإنه تجدر الإشارة إلى رفاعة الطهطاوى ومؤلفه " تخليص الإبريز فى وصف باريس " ، وإلى العديدين من أمثال مصطفى كامل ، ومحمد فريد ، وسعد زغلول ، وطه حسين ، ومئات غيرهم ، والذين باطلاعهم على العقل الفرنسى ومنجزاته زغلول ، وطه حسين ، ومئات غيرهم ، والذين باطلاعهم على العقل الفرنسى ومنجزاته الفلسفية والثقافية ترسخت فى أعماق كيانهم أصالة الحضارة العربية والإسلامية . وفى الواقع أن هذا النوع المتحضر من التبادل الثقافي هو ظاهرة فريدة تستحق الرعاية ، الأمر الذى يساهم فى القضاء على محاولات تشويه الثقافات والحضارات ، ومحو هوية الشعوب.

ويجدر أن أقدم الشكر الى ريشارد چاكمون أستاذ اللغة العربية الفرنسى لأنه اقترح على ترجمة هذا الكتاب والذى لولاه لما اهتديت اليه . ويجب أن أخص بالشكر الأستاذ أحمد عيسى نائب رئيس مجلس إدارة مركز الابحاث باستانبول ، وعضو شعبة الحضارة التاريخية بالمجالس القومية المتخصصة في مصر لمساعداته القيمة التي قدمها لى وخاصة بالنسبة للقاهرة التي يعشقها .

وأخيراً أتمنى أن تكون هذه النسخة العربية من مؤلف أندريه ريمون مساهمة حقيقية في دراسات جديدة يجريها الباحثون العرب ، خاصة بعد أن أصدرت أنقرة أخيراً قراراً بالسماح بنشر محفوظات دار الأرشيف العثماني في استانبول وهي غنية بالوثائق ، الأمر الذي يسمح بإعادة تقييم للعصر العثماني الذي هو مفتاح لزيادة معرفتنا بالتاريخ العربي السابق له .

# لطيف فرج

## مقدمة

إذا ما أصدرنا حكما على أساس عدد المؤتمرات والحلقات الدراسية التي خصصت في الفترة الأخيرة لموضوع المدينه العربية ، وإذا أبدينا رأيا من خلال وفرة المطبوعات التي صدرت نتيجة لهذه الإجتماعات العلمية (۱) فإن موضوع المدينة العربية ، والمدينة الإسلامية يعتبر في مجال الدراسات العربية من أكثر الموضوعات جذبا لانتباه الباحثين (مؤرخين وجغرافيين واجتماعيين) والممارسين (مهندسين مدنيين ومهندسين معماريين) خلال العشرين عاما الماضية .

إن الأسباب التي تبرر هذا الاهتمام متعددة ، ويجوز أولا ملاحظة أن التحضر الهام لهذه المدن كان دائمًا من السمات البارزة لمدن البحر الأبيض المتوسط ، وأنه لهذا السبب كانت المدينة تشكل بالنسبة للبحوث قطاعا نشطا للغاية . إن تجسد الإسلام بقوة في المدينة ، حيث تحظى ممارسة الدين بأفضل الظروف – الأمر الذي ذكر كثيرا من قبل - قد ساهم في وضع المدينة وحضاراتها في المقام الأول من اهتمام المستشرقين . إن الانفجار المديني الذي بدأ في البلاد العربية منذ القرن التاسع عشر ، ثم تزايدت حدته خلال الثلاثين عاما الأخيرة لدرجة اتخاذه سمات مرضية في بعض الأحيان ، قد أدى بالضرورة إلى عودة الاهتمام بالظاهرة الحضرية في البلاد العربية من ناحيتين تكملان بعضهما البعض . إن نمو المدن العربية غير المنضبط أحيانا ، والذي يصعب دائما السيطرة عليه ، قد طرح مشكلة الحفاظ على المراكز القديمة في المدينة والتي أفرغت تدريجيا من جوهرها وتشوهت جزئيا بسبب " التحديث " . ويفرض هذا النمو علينا التأمل في شئون المدينة " التقليدية " بهدف الوصول إلى إدراك أفضل للظواهر العمرانية وإلى الحفاظ على المناطق التاريخية أو تجديدها . ومن ناحية أخرى فقد أدت مشكلة التغريب الضخم للمدن ، وما يلزمها من تدمير للمناطق القديمة مع نمو امتدادات جديدة هائلة ، إلى ضرورة البحث عن إمكانية العودة إلى تراث عربى أو إسلامي في الإسكان والهندسة المعمارية والمنشآت العمرانية (انظر إلى نشاط مؤسسة أغا خان في هذا السبيل خلال السنوات الأخيرة ) ، يضاف إلى ذلك أن الاهتمام الموجه اليوم إلى المدينة الإسلامية لا يخلو دائما من المقاصد الخفية: فالمدن التي تزداد توسعا توفر مجالا للنشاط المربح لمهندسي المدن والمعماريين الغربيين أو الشرقيين الذين تمرسوا على الأساليب الغربية ، ويعطى هؤلاء الانطباع أحيانا بأنهم لا يأخذون مشكلة الهوية الثقافية والتقاليد إلا كذريعة لتسهيل إبرام العقود التي يمكن أن تكون خرافية في حالة الدول الأكثر غنى ولكن الدول التي تعانى من مشكلة الانفجار المديني الأكثر حدة ، ليست هي دائما تلك التي تملك القدرات المالية الأكثر وفرة ، وهي قدرات ترتبط عادة بالبترول ،

وبالرغم من هذا الاهتمام ، وهذا الازدهار في الدراسات إلا أنه لا يمكن القول بأن معارفنا عن ماضى المدينة العربية والإسلامية يمكن أن تكون اليوم كافية ، فمن جهة نحن لا نملك حقيقة دراسات بشأن المدن العربية تساعدنا على ترسيخ فكر شامل . فالمدن العربية الكبرى التي حظيت بأبحاث إجماليه هي مدن نادرة ، والي جانب الأعمال القديمة الخاصة بالقاهرة ( كتاب كليرجيه M. clerget في عام ١٩٣٤ ) ، ويحلب ( كتاب سوفاجيه J. Sauvaget في عام ١٩٤١) ، وبمدينة فاس ( لوتور فى عام ١٩٤٩ ) ، أضيفت أعمال جديدة وهي كتاب سرجان وليوكوك -R.b. Ser H.Gaube , عن صنعاء (۱۹۸۳) ، ومؤلف جوب وورث geant , R. lewcock E.Wirth (حلب عام ١٩٨٤). ومع ذلك لا تزال توجد العديد من الثفرات المذهلة . إن كتاب ليسبس R.lespès حول الجزائر ( عام ١٩٣٠) لا يتناول تاريخ المدينة إلا بطريقة عرضية . هذا ولم تحظ كل من تونس ودمشق والموصل ويغداد بأية دراسة منهجية ( مع استبعاد الدراسة الموجزة التي أجراها ج. سوفاجيه عن دمشق الأمر الذي يجعلنا نأسف على الكتاب الذي لم يسعفه الوقت لكتابته عن هذه المدينة) . يتضح في ظل هــذه الظروف أن إجراء دراسة عامة عن المدن العربية يعتبر مشروعا صعبا ومن بين المحاولات النادرة التي أجريت في هذا المضمار الكتاب الذي وضعه لوتورنو بشأن المغرب " المدن الإسلاميه في الشمال الإفريقي " (١٩٥٧) . وقد قام لوتورنو في هذا الكتاب بتعميم معرفته التامة بالحاضرة المغربية على جميع شمال أفريقنا.

وبالإضافة الى هذه الثغرات نجد آثار الغموض والحيرة التى تسود البحوث فى هذا المجال نتيجة لبعض المفاهيم التقليدية . وتتعلق هذه المفاهيم أساسا بمشكلة إمكانية أن نتحدث عن مدينة إسلامية ، وذلك حين نتحدث عن مدن عربية ، فى بلاد تقع على البحر المتوسط ، أو نتحدث بصفة عامة عن مدن عربية بينما نحن لا نعرف بطريقة كافيه سمات المدينة العربية قبل الإسلام (فى اليمن أو الحجاز) ، ولا سمات تلك المدن الإسلامية غير العربية والتى تشكل المدن الأكثر عددا (فى بلاد مثل إيران وأفغانستان وباكستان والهند واندونسيا وربما المدين عند الاقتضاء) . وهذه المدينة " الإسلامية " . وقد تم حديثا اللغاية يجتهدون من أجل تحديد السمات العامة المدينة " الإسلامية " . وقد تم حديثا اللغاية الإدلاء ببعض الملحوظات الذكية حول هذه المشكلة العامة ، وذلك على أساس بحوث أجريت من زوايا متنوعة ، ولكنها توصلت إلى نتائج متقاربه بشكل مذهل وهى ضرورة إجراء إعادة تقييم شاملة . إن البحوث التى أجراها عالم الجغرافية ا ورث E. Wirth إجراء إعادة تقييم شاملة . إن البحوث التى أجراها عالم الجغرافية ا ورث التقليل بشدة من حول المدن " الشرقية " و " الإسلامية " و " العربية " ، أدت به الى التقليل بشدة من االتوسع فيما أعتبر لأمد طويل بأنه "خصوصية" إسلامية " وفي دراسة أجراها ج . س جارسن الظواهر المدينية لم يعتريها أى تغيير خلال فترة تبدأ من صدر الإسلام وتنتهي القول بأن الظواهر المدينية لم يعتريها أى تغيير خلال فترة تبدأ من صدر الإسلام وتنتهي

في القرن التاسع عشر أي خلال مدة استمرت اثنتي عشر قرنا. (٢)

وأخيرا فان أوليج جرابار Oleg Grabar قد بين لا معقولية استخدام مفهوم مثل المفهوم " الإسلامي " لتحليل ظواهر حضرية تتعلق ببلدان لها تقاليد تاريخية وثقافية متباينة ، وتتمتع بسمات مناخية متنوعة كل هذا التنوع الذي يعرفه العالم الإسلامي على الساعه الكبير ، والذي يمتد من المغرب حتى اندونسيا ويشمل مناطق في آسيا الوسطى غزتها روسيا ، بل ويصل حتى أفريقيا السوداء (أ) . ويجدر الإضافة أنه ربما بسبب انغلاق خبراء التاريخ والفن الإسلامي المفرط داخل منظور " المستشرق " ، ولأنهم كانوا بصفة عامة محتكرين لهذه االدراسات الدينية ، فقد أهملوا بلا شك حقيقة وجود "ذاتيه حضرية " ، وأن المدينة الإسلامية أو العربية لا تمثل إلا أحد أوجه هذه الذاتية . إن مشاكل البنيان والوظائف الحضريه المطروحة بالنسبة للمدن العربيه والإسلامية يمكن في أكثر الأحيان أن تتضح بمقارنتها بمشاكل المدن بصفة عامة ، مثلما يمكن توضيحها بالرجوع إلى تأثير الحضارة الإسلامية المنفرد على المدن الإسلامية في المنطقة العربية .

يتضح إذن أنه من الحكمة عدم التصدى المشكلة الحضرية إلا بطريقة محدودة . إنه حتى مسع استبعاد أية إشارة الى عمران "إسلامى" والذى لا تزال حقيقته فى حاجة إلى تصديد ، فالمجال العربى يبدو شاسعا للغاية رغم تجانسه ، ورغم أنه أفضل تحديدا بفضل الدراسات المخصصة له . وفى الدراسة التاليه وضعت لنفسى إطارا تاريخيا هو العصر الحديث (الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر) ، كما حددت أيضا مساحة جغرافية وهى المنطقة التى شملتها الدولة العثمانية أثناء تلك الفترة (المنطقة التى تمتد اليوم من الجزائر إلى العراق) . يجب أن يسمح هذا التحديد المزدوج الزمنى والمكانى بتشكيل مجموعة متجانسه من المدن . وقد اقتصرت في بحوثي على المدن الكبرى بقصد تكوين مجموعة مترابطة ، ولأن ه مماكل البنيان والوظائف المدينية فلى هذه المدن تطرح نفسها بطريقة تسمح بالمقارب . ويتضح من وجهة النظر المزدوجة هذه أن مدن الجزائر وتونس والقاهرة وطلب والموصل ويغداد يمكن أن تشكل مجموعة متجانسة . ولكن لن يفوتني عند الاقتضاء التحدث عن مدن " متوسطة " مثل القدس وحماه أو أنطاكية ، يفوتني عند الاقتضاء التحدث عن مدن " متوسطة " مثل القدس وحماه أو أنطاكية ،

إن قلة معلوماتنا عن تاريخ المدن العربية والتى سبق ذكرها تبدو واضحة بصفة خاصة بالنسبة للفترة " الحديثة " التى نهتم بها هنا ، أى خلال القرون العثمانية الأربعة (ق ١٦- ق١٩) – وآسباب هذا القصورفي المعلوما ت عديدة ، في البداية آود الإشارة الى

فقدان الإعتبار تجاه الفترة العثمانية التي بدأت في أوائل القرن السادس عشر وانتهت بتفكك الدولة وسط أعمال عنف أدت إلى تعتيم صورة القرون العثمانية السابقة ، ويقع جزء من المسئولية أيضا على عاتق الغربيين الذين أدى نفورهم من الفترة العثمانية السابقة للإستعمار إلى الإساءة ، بوعى إلى حد ما ، إلى ما كان قائما قبل سيطرتهم ، وهي سيطرة يهدفون منها إلى " تحديث " البلدان التي يغزونها . ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أسلوب المؤرخين الفرنسيين في معالجة تاريخ الجزائر خلال العصر العثماني والذي صور بأنه عصر تخلف كامل ( وتوحش عدواني إن لم يكن "قرصنة" وحشية)

كما أن مصر في العهد السابق لمحمد على (١٨٠٥ – ١٨٤٨) لم تلق معالجة تاريخية أفضل من الجزائر ، وأخيرا فإن العرب أنفسهم ترددوا كثيرا في أن يأخذوا على عاتقهم مسئولية عهد اتسم بسيطرة جنس أجنبي (تركى) . وكان العرب يشعرون بأنه عهد " استعماري " ، وانتهى الأمر باستبعاده من التاريخ القومي . وظل المؤرخون العرب لأمد طويل يعتبرون هذه الفترة بأنها " عصور وسطى " ، وليس من الغريب أنها كانت تسمى في تاريخ الأدب بعهود "الانحطاط " ، ويضاف إلى هذه الأسباب سبب آخر موضوعي للغاية ، وهو أن معارفنا عن هذه الفترة ظلت لأمد طويل شبه معدومة . وظلت الوثائق التي يمكن استخدامها مقتصرة على مصادر خارجية ( وثائق قنصلية وقصص ورحلات في غالبيتها سيئة النية ) ، ومنحصرة في مجموعة أحداث مروية لم يكن ممكنا أن ينشر منها إلا الطفيف . وقد بقيت وثائق المحفوظات غير مستخدمة على الإطلاق حتى ٢٥ عاما مضت أي حوالي عام ١٩٦٠ ويعود ذلك لأسباب لا تتعلق إلا جزئيا بصعوبات " حقيقية "مثل توافر الموارد الماليه أو صعوبة حل رموز الوثائق ذاتها .

ومع ذلك فإن الحقبة العثمانية توفر مزايا ضخمة البحوث في المجال الحضرى . إن المدن القديمة التي نعرفها هي أولا وقبل كل شيء ميراث مباشر لعصر كان طويلا الغاية (ثلاثة قرون في غالبية العالم العربي بل وأربعة قرون بالنسبة لسوريا وفلسطين ) ، وبالتالي فإن هذا العصر لابد وأنه قد أثر بعمق في البيئة الحضرية . وبالرغم من التدمير الذي حدث بسبب الانفجار المديني وبسبب تحديث هذه المدن في الفترة الأخيرة ، إلا أن المراكز القديمة قد حافظت على ثروة وفيرة من الراوئع التاريخية والأشكال المدينية التي يمكن بدراستها توضيح البحوث الخاصة بالبنيان وبالوظائف الحضرية . ومن بين المدن التي حافظت على عمائرها أكثر من غيرها مدينتي حلب وتو نس وإلى حد ما القاهرة ( التي كانت في كثرة عمائرها التعويض الخسائر الكثيرة التي لحقت بها) . وتمثل هذه المدن الثلاث " معاهد فنون " حيث يستطيع الباحثون في أيامنا العثور على صور وذكريات

لقرون عديدة مضت . إن المؤرخ الذى يتفحص اليوم شوارع القاهرة القديمة مع متابعتها على خرائط كتاب وصف مصر ( ١٨٠٠ م) ، أو مقارنتها بالأوصاف التى أوردها المؤرخ المقريزى عن القاهرة فى بداية القرن الخامس عشر لابد وأن يجد فى ذلك متعة مثرة للغابة .

ومن جهة أخرى فإن الحقبة العثمانية تقدم فيضاً من المعلومات التي لامثيل لها في أي عصر آخر قبل الحقبة المعاصرة ، إن المصادر التقليدية ( مجموعة الحوليات العربية ) تتكامل مع المصادر الأوروبية ( السجلات القنصلية وروابات الرحلات ) ، وهي وفيرة ويقبقة لدرجة أنه أمكن استخدامها كأساس لكل ماكتب بشأن هذه المناطق . وقد أضيفت منذ بضع عشرات من السنوات سجلات الإدارة العثمانية الوفيرة والمحفوظة في استانبول وفي عواصم الولايات . وحول هذه النقطة فإن البحوث حول الأوضاع التي كانت عليها ولايات الدولة العثمانية قد اضطلعت بالأعمال التي سبق أن بدأها عمر لطفي بركان في المجال التركي . وكانت سجلات المحاكم التركية هي الاكتشافات الأولى . ومنذ الستينات تتزايد الاستفادة المنظمة من هذه السجلات الأمر الذي أدى الى تجديد معرفتنا عن هذه القرون التاريخية الأربعة . ولكن الاستفادة من محفوظات استانبول الغنية بشكل خرافي ليست إلا في بدايتها ، كما بدأ استخدام وثائق الأوقاف ( الحبوس ) اللامتناهية تقريباً ، وفحص المراسلات بين مركز الدولة في استانبول وبين الولايات ( الأوامر السلطانية ) . إن الاستشهاد بيعض البحوث التي تم إجراؤها على أساس سجلات العالم العربي المحفوظة سيؤدي ظلماً وجوراً إلى إهمال غيرها من السجلات. ولكن ليس في الامكان تجاهل ذكر السدور الرائد الذي لعبه في هذا المجال في الستينيات كل من س . ج شو S.J. shaw (ـ بالنسبة لمصر) وانطوان رفيق ( بالنسبه لسورية) . (٥٠

هذه الوفرة ، وهذا التنوع في المصادر يشكلان في حد ذاتهما مشكلة . إن معلوماتنا التي ذكرت بأنها قاصرة هي في سبيلها حاليا إلى النطور ، ويمكن أن نتوقع من الأعمال الجارية الآن تجديدا شاملا لمعارفنا عن المدن العربية . وفي هذا المجال أيضا من المستحيل وضع قائمة كاملة لكل البحوث ، ولكن يبدو لي أنه من الإنصاف التحدث عن كل ما نحن مدينين به ، وما سنكون مدينين له من البحوث المتطورة تطورا كبيرا · ج — كل ما نحن مدينين به ، وما سنكون مدينين له من البحوث المتطورة تطورا كبيرا · ج — س ديفيد J.C. David وج ، ب . تيك لل عن المحول و بالنسبة لدمشق ونيللي حنا باسكوال ، المحوث الموان عبد النور عن المدن وهدية تيمور — هيكل عن القاهرة ، ويطبيعة الحال بحوث انطوان عبد النور عن المدن السورية والذي اختفى مبكرا وقبل أن تزدهر أعماله (١) . إن هذا التقدم يجعلنا نتوقع حدوث انقلاب خلال بضع سنوات في معارفنا عن المدن العربية الكبيرة .

ويمكننا اجمالا أن نصدر حكما بأن هذه المحاولة لتقديم تاريخ المدن العربية خلال الفترة بين القرن السادس عشر والثامن عشر هي محاولة سابقة لأواذها ، ولكن بدى لي أن تحديد الوضع بالنسبة لما نعرفه عن هذه المدن لم يكن عديم الجدوى ، وذلك في الحدود المكانية للعالم العثماني ، وفي إطاره التاريخي ، وأرجو أن يؤدى تواضع المشروع إلى التقليل من الاختلافات المترتبة على الخصوصية المحليه ، والتخفيف من التغيرات الناجمة عن طول المدة ، وهي اختلافات وتغييرات تجعل من الصعب إجراء دراسة أكثر اكتمالا . كما بدى لي أيضا أنها ستكون فرصة لاستخدام عينة محدودة ومتسقة نسبيا لاختبار صحة عدد من المقاهيم التقليدية عن المدينة العربية في مجملها : إننا نفعل هذا بحذر شديد لا مفر منه ، مع الأخذ في الاعتبار قصور الوثائق التي لدينا ، ولنا هنا أن نتمثل بقول كارل بوير (فيلسوف نمساوي) " إن جهلنا غير محدود ومخيب الآمال " .

# الفصل الول المدن العربية في عهد الله مبرطورية العثمانية

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# الغزو العثمانس وتنظيم الاسبراطورية

# الغزوالعثماني

إن الفترة الزمنية التي تفصل بين احتلال العثمانيين للموصل (١٦٥١٦)، واسترجاعهم لتونس بصفة نهائية (١٥٧٤م.) ، تزيد عن نصف قرن بقليل (١) ، وفي غضون هذه الفترة القصيرة من الزمن شمل الفتح العثماني مجمل العالم العربي تقريباً ، وذلك من خلال حملات كانت مراحلها الأساسية هي معركة غالديران (١٤/٥١٥)، ومعركة الأبلستين (١٥١٥م.) - وقد أدت هاتان المعركتان إلى تمكن السلطان سليم من هزيمة قوات الشاه اسماعيل الصفوى حاكم إيران ، ومن أن يفتح انفسه طريق العراق حيث استولى على الموصل في العام التالي – ثم الحملة السريعة ضد مماليك مصر (١٥١٦ – ١٥١٧) . والتي تؤمن اسليم امتلاك سوريا وفلسطين . ويعد هزيمة قانصوه الغوري في مرج دابق بشمال سوريا في ٢٤ أغسطس ١٥١٦ ، تم احتلال حلب في أغسطس ، ودمشق في أكتوبر ، وسقطت فلسطين كلها بين أيدى العثمانيين . وفي يوم ٢٢ يناير ١٥١٧ م ، تم سحق قوات طومان باي آخر حاكم مملوكي في الريدانية على أبواب القاهرة ، وكان اليوم التالي هو آخر أيام سنة ٩٢٢ هجرية ، وقد خطب في صلوات الجمعة باسم السلطان سليم على منابر جوامع مصر والقاهرة « وانصر الله السلطان بن السلطان ، مالك البرين والبحرين، مكاسر الجيشين ، وسلطان العراقين ، وخادم الحرمين ، الملك المظفر سليم شاه ، يامالك الدنيا والآخرة ، يا رب العالمين » (٢) . وبينها يعهد سليم إلى استانبول تستمر جيوشه في الزحف نحو الجنوب حتى الشلال الثالث ، وفي عام ١٥٢٠م تحتل سواكن على البحر الأحمر . وفي بلاد العرب يضع بركات الثاني شريف مكه نفسه تحت السيادة العثمانية ويرسل مفاتيح الأماكن المقدسة إلى سليم ، كما يقوم إزدمير باشا باحتلال مبنعاء (١٥٤٧م.)

وفى ذلك التاريخ كان العثمانيون قد سبق أن وصلوا إلى الجزء الغربى من البحر المتوسط، حيث كان الأخوان باربروس [ نو اللحية الحمراء] وهما من القراصنة الأتراك قد سبقا العثمانيين إلى هناك، حين لجأ المسلمون الجزائريون إليهما طالبين مساعدتهم في الصراع ضد الخطر الأسباني: وقد قام عروج [ أحد الأخوين] باحتلال جيلجيلي في عام ١٥١٤ ثم الجزائر في عام ٢٥١٦. بينما قام أخوه خير الدين من أجل تدعيم وضعه الشاق، بتقديم الولاء والطاعة إلى سليم الذي عينه حاكما أو باشا " بيكلر باي " للجزائر، ودعمه بألفين من الإنكشارية (١٥١٩م)، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مدينة الجزائر من بين البلدان التابعة للباب العالى. ويعد حين، وعلى إثر عدة تقلبات، مدينة الجنس نفس المصير، إن آخر ممثلي الحفصيين الضعاف كانوا قد وضعوا أنفسهم تحت الحماية الأسبانية للنجاة بأنفسهم: وفي عام ١٥٣٤م احتل خير الدين تونس

التى يستولى عليها شارل الخامس فى العام التالى ثم يعيد تنصيب مولاى الحسن حاكما لها . وفى عام ١٥٧٤م إستولى سنان باشا وأولجى على بالقوة على المرسى وتونس ، وتصبح تونس إحدى ولايات الدولة العثمانية . وكانت قد سبقتها فى ذلك ولاية طرابلس التى انتزعها السلطان سليمان من فرسان مالطة فى عام ١٥٥١ . وبقيت المغرب هى الوحيدة فى الشمال الأفريقى التى لا تدخل فى نطاق الإمبراطورية العثمانية : فما كاد بوحسن آخر سلاطنة بنى وطاس يعلن ولاءه السلطان سليمان الذى عاونه ضد السعديين (١٥٥٤) حتى قام محمد الشيخ بإعادة سيطرة السعديين . لقد نجحت الإمبراطورية الشريفية إذن فى إبعاد العثمانيين عن المغرب الأقصى وتحددت الحدود العثمانية بصفة نهائية بين وجده وتلمسان .

وفي نهاية القرن السادس عشر كانت الدولة العثمانية قد توطدت في منطقة نفوذها العربية ، وداخل إطار جغرافي استمر حتى عام ١٨٢٠ م ولم يتغير على الإطلاق سوى عند أطرافة . فقد ظل العراق موضع نزاع بين العثمانيين والصفويين الإيرانيين ثم خلفائهم وذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر . إن الموصل لم تخرج في أي وقت عن نطاق الإمبراطورية . أما بالنسبة لبغداد فقد تم غزوها عام ١٥٣٤م . على إثر حملة قادها السلطان سليمان بنفسه ، وفيمايتعلق بالبصرة التي اعتَرف رئيسها العربي في عام ١٥٣٨ - ١٥٣٩ بالسيادة العثمانية ، فقد ضعفت السلطة العثمانية فيها في بداية القرن السابع عشر ، الأمر الذي أدي إلى تشجيع الحاكم الصفوي الكبير الشاه عباس على محاولة العودة إلى العراق · وفي ١٦٢٣م إستولى الشاه عباس على بغداد . ولم يعد العثمانيون إلى الاستيلاء على بغداد إلا بعد وفاته (١٦٢٩م) ، وذلك عقب حملة عسكرية قادها السلطان مراد الرابع (١٦٣٨) . وقد وضعت معاهده ذُهاب (١٦٣٩) نهاية النزاع الذي استمر أكثر من قرن بين العثمانيين والصفويين . ومع ذلك وفي القرن التالي استؤنفت المعارك بين الإمبراطوريتين ، وظلت شبه مستمرة خلال الفترة من ١٧٢٣ إلى ١٧٤٩ . ففي عام ١٧٣٣ كان نادر شاه قاب قوسين من الاستيلاء على بغداد . وفي عام ١٧٤٢ ضرب حصارا حول الموصل ، وكاد ينجح لولا المقاومة الباسلة التي أبداها السكان والحاكم حسين باشا الجليلي . وقد حققت وفاة نادر شاه في عام ١٧٤٧ هدنة طويلة العثمانيين ، ففي عام ١٧٧٥ قام جيش فارسى بمحاصرة مدينة البصرة ، ويعد دفاع طويل سقطت المدينة في عام ١٧٧٦ ، ولم يسترجه عها العثمانيون إلا في ١٧٨٠ . وفي هذه المرة إبتعد الخطر الفارسي نهائيا عن العراق بعد معارك امتدت ثلاثة قرون ، وجعلت الحدود العراقية هي أقل حدود الامبراطورية أمنا في منطقة النفوذ العربية (٢) أما اليمن الذي أصبح ولاية عثمانية في ١٥٤٧ فكان له تاريخ متقلب ومع ذلك لم يؤثر على أمن الإمبراطورية ، وقد جرت محاولة من جانب الزيديين ضد العثمانيين في ١٥٦٦ الأمر الذى دفع سنان باشا حاكم مصر إلى إعادة السيطرة العثمانية على اليمن . ومع ذلك وبعد

وقوع العديد من أحداث التمرد ، اضطر الحاكم العثماني حيدر أخيرا إلى الجلاء عن اليمن وإلى تركه للإمام المؤيد (١٦٢٩م) . وظل اليمن تحت حكم الأئمة الزيديين حتى عودة الفتح العثماني في عام ١٨٧٧ : ولم يخضع اليمن للعثمانيين إلا لثلاثة أرباع قرن (1)

كانت الإمبراطورية العثمانية إذن بدءا من عام ١٥٧٤ تضم مجموع الأراضى العربية ، باستثناء المغرب واليمن وحدهما ، ولم يبدأ تقهقرهما إلا عام ١٨٣٠ حين احتل الفرنسيون الجزائر ثم تونس (عام ١٨٨١) ، واحتل البريطانيون مصر (عام ١٨٨٨) ، والإيطاليون طرابلس (عام ١٩١١) . لكن لم تتنته السيطرة العثمانية على بلدان الهلال الخصيب إلا عام ١٩١٨ بعد أن استمرت أربعة قرون .

# تنظيم الولايات العربية

أقام العثمانيون في جميع الولايات نظاماً إدارياً متسقاً نسبياً ، يمكن تحديد معالمه ووصف نقاطه المشتركة بين هذه الولايات ، طالما لا ندخل في تقاصيل الأوضاع المحلية ، إن وصف هذا النظام الإداري سيكون بالضرورة غير محكم ، ولكنه يسمح بإدراك المباديء العامة التي كان يعيها المعاصرون لتلك الفترة والذين كانوا يتجولون داخل الإمبراطورية .

كانت الإمبراطورية مقسمة إلى "إيالات" (ولايات) ، وهذه الولايات مقسمة إلى أجزاء أصغر تسمى "سناجق". وهذا التنظيم كان بطبيعة الحال متغيراً حتى بعد وصول الإمبراطورية إلى أقصى توسع لها في نهاية القرن المسادس عشر. وقد قام الصدر الأعظم قويوجي مراد باشا بعمل إحصاء يصف حالة الإمبراطورية (لتقديمه إلى السلطان أحمد الأول) جاء فيه أن عدد الولايات يبلغ ٣٧ ولاية مقسمة إلى ٧٧ سنجق ، ولكن مقارنة الوثائق المختلفة يجعلنا نصل إلى عدد ٣٦ إياله [ولاية] من بينها ١٢ ولاية عربية هي : الرقة (نهاية القرن السادس عشر) ، وبغداد (١٢٥٥) ، والبصرة (١٢٥٢) ، والموصل (نهاية القرن السادس عشر) ، وحلب (١٢٥١) ، والشام (سورية ١٢٥١) ، وطرابلس الغرب (١٥٥١) ، وتونس (١٥٥٠) ، والجزائس (١٥١٩) ، ومصر (١٥٥١) ،

إن التقسيمات الإدارية لهذه الولايات كانت معقدة للغاية لدرجة أنها كانت تتغير دائما طوال عهود السيادة العثمانية . فقد كانت ولاية دمشق مثلا مقسمة إلى ٩ سناجق في القرن التاسع عشر ، ولكن تشير القوائم المختلفة الني وضعت عام ١٦٠٩ إلى ١٠ أو ١٢ سنجق . وفي عام ١٦٠٩ أقيمت ولاية في صيدا ثم ألغيت بعدها لتعود من جديد في عام ١٦٦٠ أن المدن الكبيرة التي سندرسها كانت عواصم أهم هذه الولايات .

كان الباب العالى يمارس سيطرته على هذه الولايات من خلال إطار لنظام يتكون أساسا من ثلاثة عناصر وهي الحاكم ، والمليشيات [جند إضافيون] ثم القاضي .

وهو نظام ان نصفه إلا بإيجاز ومن غير أن ندخل في حسباننا الظروف المحلية شديدة التنوع ، كثيرة التغييرات بسبب تطور امتد عبر قرون عديدة .

يتولى حكم الولاية حاكم ( والى ) يقوم الباب العالى بتعينه وفقاً لتسلسل رئاسي محدد ، من ناحية المبدأ كان حكم الإيالات يسند إلى حكام من أعلى الرتب وهي رتبة وزير أو أكثر ( بيكلر بك ) مع منحه لقب باشا وثلاثة أذناب للخيل ( طوغ ) . وكان الصنجق يوضع تحت إمرة صنجق بك ( ويمنح ذيل حصان واحد ) ، أو بيكلر بك ( ويمنح ذيلين مع لقب باشا ) . أما حكام الولايات الأكثر أهمية فكان لديهم فرص قوية للترقى إلى أعلى متصب وهو الصدر الأعظم: وكان هذا بصفة خاصة من فرص حكام مصر، وفي مرات أقل حكام سورية . وللحصول على منصب حاكم كان على المرشحين تقديم الهدايا والهبات المالية التي تتفاوت أهميتها وفقا لمدى غنى الولايسة التي سيذهبون إليها حيث سيصبح أديهم إمكانية استعادة ما أعطوه ، الأمر الذي جعل منهم مستغلين للمهام الموكلة إليهم . ويعين هؤلاء الحكام عادة لمدة عام قابلة التجديد ، وكان التجديد يعنى تقديم عطايا إضافية للسلطان ، وفي بمشق تضاعل إستقرار الحكام في القرن السابع عشر عنه في القرن السادس عشر . ويقول ك ، بادبير أن دمشق شهدت ه عجاكما خلال الفترة من ١٥١٦ إلى ١٦٠٠ ، و٧٥ حاكما خلال القرن السابع عشر (٧) . هذا التناقص في أمد بقاء الحكام لم يكن مقطوع الصلة بالحالة السائدة في الولايات ، وكثيرا ما كان يحدث انقلاب ضد الباشوات الذين تعينهم الحكومة المركزية ( بل وأحيانا يتم اغتيالهم ) من جانب السكان أو " القوى " المحلية . إن سلطات الحاكم التي كانت تمتد إلى مجالات واسعة الغاية ( الإدارة ، والأمن ، والمالية) لم يكن يجدها سوى مراعاة جماعات الضغط المحلية ، وعدم مضايقة الحكومة السلطانية باتخاذ مواقف مستقلة أكثر من اللازم أو مواقف إستبدادية مفرطة . وكان يعاون الحكام عدد من أصحاب المقامات الرفيعة يعينهم السلطان عادة وتوزع فيما بينهم المهام الإدارية ويمكن أن نطلق على هؤلاء اسم " مجلس القيادة " والذي كان يختلف تشكيله وفقا لظروف كل ولاية · ففي القاهرة كان يضم إلى جانب "الدفتردار" (أمين الخزانه) الذي يعنى بالشئون المالية "سردار" يتولى قيادة الحمالات خارج مصر أو داخلها ، و " أميرا للحج " يتولى رئاسة قافلة الحجاج في كل عام إلى مكة ، و " أمير الفزانة " الذي يحرس الجزية السنوية المرسلة إلى إستانبول ، وأخيراً " قائمقام " يتولى شئون الحكم أثناء فترات خلو السلطة في الولاية (حين يتم عزل الباشا أو الإطاحة به) ، وذلك إلى حين وصول حاكم جديد . وكان الحكام بصفة عامة يعقدون مجلسهم (الديوان) الذي يضم أصحاب المقامات الرفيعه ، وكبار ضباط المليشيات ، والقاضى ، وكبار العلماء من المسلمين ، وفي القاهرة كان يوجد مجلس كبير يجتمع أربع مرات أسبوعياً وآخر صغير يجتمع يومياً لتنظيم الشئون العادية (٨).

والركيزة الثانية الحكومة في الولايات تتكون من المليشيات (الأوجاقات) ، وبصفة

خاصة قوات الإنكشارية التى كانت موزعة على١٩١٨سرية (أورطه) تتبع "أغا" في إستانبول ، بينما كان عدد من هؤلاء الأغوات يقيمون في الولايات ، وكان من المألوف تجنيد أفراد القوات الإنكشارية وفقاً لنظام الـ " ديوشيرما " ( تجنيد الأطفال الذكور في الولايات المسيحية التابعة للإمبراطورية ) وكانت الإنكشارية لأمد طويل هيئة ذات فعالية رائعة قامت بتأمين التفوق العسكرى للعثمانيين خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، وكان بضعة ألوف من الرجال كافين للمحافظة على النظام والأمن في الولايات ، وفي عام ١٧٥٠ م . بلغ مجموع قوات الإنكشارية ٥٣ ألف و٢٦٨ انكشاريا موزعين على حاميات تقيم في ست وثلاثين مدينة كبيرة ، وفضلاً عن ذلك كان الحكام يملكون تشكيلات عميات تقيم في مجالات عديدة ، ومن النماذج الواضحة في هذا الشئن حالة تونس في نفوذ هؤلاء في مجالات عديدة ، ومن النماذج الواضحة في هذا الشئن حالة تونس في غير تركية : ففي ميزانية عام ١٧٣٠–١٧٣١م حصلت القوات التركية على ٢٥٧٤ ٪ ، وكان النفقات ، بينما حصلت القوات المسلحة المكونة من أهالي محليين على ٢٦ ٪ . وكان الجيش في المعارك الكبيرة ضد الجزائر يضم أساسا جنوداً محليين . وفي عام ١٨٠٧ كانوا ١٥٠٠ تركياً من بين وبي عام ١٨٠٠ كانوا جندي (١٩)

وأخيرا كانت إدارة الولاية ترتكز إلى حد كبير على التنظيم القضائي الذي وضعه السلاطنة العثمانيون في بؤرة اهتمامهم . ونجد على رأس التسلسل القضائي " شيخ الإسلام " ، واثنين " قضاة عسكر " ، أحدهما للروميلي ، والآخر للأناضول . ويقوم ""القاضي عسكر " بتعيين قضاة الولايات ، حيث كان يقوم قاضي عسكر الأناضول بتعيين قضاة أسيا ومصر وقاضى عسكر الروميلي بتعين قضاة المغرب . وفي القرن الثامن عشر كان قضاة عواصم الولايات يعينون لفترة عام يتم تجديدها في بعض الأحايين ، ويدفع المرشحون لهذه المناصب في الأغلب رسوما ضخمة لتولى مناصبهم. وكان هؤلاء القضاة بطبيعة الحال يتحدثون باللغة التركية في حين أن قضاة النوائر القضائية ونوابهم كانوا يعينون من بين العرب: في عام ١٧٩٨م في القاهرة لم يوجد سوى ستة قضاة أتراك ( من بينهم القاضى عسكر ) . أما باقى القضاة الذين يعملون في ست وثلاثين منطقة قضائية في مصر ( من بينها عشر مناطق قضائية في القاهرة ) ، كانوا يعينون من بين " العلماء المصريين (١٠٠). وإذا ما أخذنا في الاعتبار أهمية واتساع نطاق المهام الموكولة للقضاة (إصدار الأحكام إلى جانب مراقبة الإدارة ، وشئون الأحوال الشخصية ، وشئون الحياة الاجتماعية والاقتصادية ...الخ ) . فإنهم كانوا يمثلون جهازاً أساسيًا في الإدارة العثمانية ، الأمر الذي يجعلنا ندرك الأهمية التي يوليهم إياها أحمد البديري مؤدخ أحداث دمشق وأحد شهود الحياة اليومية وقتها ، والذي كان يشير في بداية كل عام



DE Pitcher An Historical Geography of the Ottoman Empire, Leiden, 1972, carte 24, "The political divisions of the Ottoman Empire in 1609". (On n'a pas indique les noms des provinces lorsqu'ils sont ceux de leurs capitales).

فى شسهر محرم أو صفر إلى وصف وصول قاضى جديد قادم من استنابول ويصف سماته وطباعه . " وثامن صفر ١١٦٤ ( ٦ يناير ١٧٥١ ) دخل قاضى الشام عبد الله أفندى سعيد زاده ليلاً وعليه جلالة وهيبة " (١١) .

# تطورالولايات العربية

من المستحيل تحديد تطور عام فى الولايات العربية التابعة للإمبراطورية . إننا نواجه ظروفاً متباينة بسبب اختلاف خبرات الولايات التاريخية ، ويسبب مواقعها الجغرفية بالنسبة لمركز الإمبراطورية ، بطبيعة الحال أن البصمات العميقة التى تركتها الفترة الحفصية ( من القرن الثالث عشر إلى السادس عشر ) فى تونس ، هى التى تفسر نمط النظام الذى فرض نفسه عليها فى القرن السابع عشر .

إن ممارسة نظام "المعسكرات "المتحركة (مَحَلة) بصفة دورية كوسيلة احفظ النظام ولجباية الضرائب لم يتوقف في ظل العثمانيين ، وكان مصدر قوة البايات ، ونفس الشيء حدث في مصر بالنسبة للتقاليد الموروثة عن العهد المملوكي وهي السيطرة على السلطة عن طريق مجموعة أفراد مشترين كمماليك ثم إشراكهم في السلطة فيما بعد ، وهو الأمر الذي يفسر نجاح المماليك المصريين في الصمود وفي فرض أنفسهم باعتبارهم من مكونات السلطة حتى بعد وصول السلطان سليم إلى القاهرة والذي كان كارثة لهم ولإمبراطورية قديمة عمرها قرنين ونصف . وبالنسبة الجزائر وتونس فإن موقعهما على مسافة بعيدة عن مراكز السلطة يفسر بلا شك تطور هاتين الولايتين تطورا لايقاوم نحو استقلال يزداد إكتمالاً . وهذا عكس وضع حلب القريبة من الاستانة ، بالإضافة إلى حرمانها منذ قرنين ونصف من التقاليد المتعلقة بقيام دولة . ولذلك فبالرغم من رفاهية حلب المادية إلا أنها بقيت حتى النهاية خاضعة نسبيا للحكومة المركزية .

إن الضعف التدريجي المؤسسة السلطانية ، والتي حلت مكانها سلطات الصدور العظام والدواوين ، ثم التخلي عن نظام " الديوشيرمه " الذي كان يزود الإمبراطورية بالمديرين وبالجنود المخلصين والأكفاء نسبيا ، أدى إلى إضعاف سيطرة الحكومة المركزية على الولايات ، وبالتالي إلى ظهور اتجاهات رافضة السلطة المركزية كلما سمحت الظروف بذلك ، أو على الأقل ازدياد توطد الاتجاهات الاستقلالية في الولايات . (١٢)

ولم تنظر السلطة العليا للإمبراطورية إلى مثل هذه التطورات على اعتبارها كارثة ، واستسلمت لها في غالبية الأحوال كأمر حتمى ، طالما بقى هناك احترام للالتزمات الرئيسية والشكليات الظاهرية بالخضوع للسلطات المركزية مثل ، الالتزام بالمساهمة في أمن الإمبراطورية ، وبالمشاركة في حملاتها : والمحافظة على الأمن ، ودفع الجزية السنوية إلى خزينة الإمبراطورية والتى هي مظهر الاعتراف بسيادة الباب العالى . لقد تحملت الحكومة المركزية بلا تردد الحماقات التى لا تحصى والتى ارتكبتها القوى التى كانت

تتصارع على السلطة في القاهرة ، ولم تتخذ قرارا بالتدخل ضد الماليك المصريين إلا حينما وصل عنادهم إلى حد الامتناع عن إرسال الجزية وتعديهم لحدود اللياقة ( ١٧٨٦م ). ومن ناحية الأفراد أو المجموعات الذين حققوا لأنفسهم سلطة سيادية إلى حد ما داخل البلاد ، فإنهم نادرا ما كانوا يتخلون عن احترامهم للمراسم التي تتطلب إظهار خضوعهم ، وهو أمر ضعيف الشأن بالمقارنة بسلطتهم الفعلية الأضخم شأنا . إن حالة الأمير على بك الذي توقف عن إرسال الجزية والذي قام بسك النقود وبذكر إسمه في صلاة الجمعة (١٧٦٩م ) هي حالة فريدة في نوعها .

وفى تونس الحسينية ، حيث كان البايات يحكمون منذ ١٥٠ عاما ، وحيث كانوا يتعاقبون وفقا لنظام وراثى صارم داخل الأسرة الحاكمة ، فإن الباى محمد أبلغ السلطان بتولية السلطة فى البلاد بالعبارات التالية · " سلام على أمير المؤمنين ورحمه الله يتضرع بها عبد نعمه وخيراته والمجتهد الذى شب على خدمته ، محمد ..... إن عبدك قد كبر فى ظل إمبراطوريتك .. وإن أمالنا تتعلق بأفضال وكرم عظمتكم ..." ( ٤ يوليو ١٨٥٥ ) . (١٢)

وفي دمشق حيث كانت أسرة العظم تشغل منصب الباشوية طوال الأعوام من ١٧٢٧ إلى ١٧٨٨ م، فإن أعظم باشوات آل العظم وهو أسعد باشا ظل يحكم البلاد من ١٧٤٧ إلى ١٧٥٧ ، وكان يمارس سلطات تبدو بلا منازع ، ولم يمنع هذا السكان من إنتظارهم في كل عام لمرسوم تجديد سلطاته ببعض القلق وخاصة في حالة تأخر المرسوم . ويذكر مؤرخ أحداث دمشق أحمد البديري في فبراير ١٧٥٤ وصول نبأ يؤكد تعيين مصطفى العظم في منصب باشا ولاية صيدا ولكن على العكس الم يأت إلى أخيه أسعد باشا خبر شاف من جهة حكم الشام وقد طال عليه المطال (١٤٠) . وفي نهاية الأمر حين قررت الحكومة العثمانية في ١٧٥٧ عزل أسعد باشا من باشوية دمشق خضع أسعد باشا صاحب النفوذ القوى للقرار . وفي خلال ثلاثة أيام غادر دمشق التي ظل جاكما لها ما يقرب من خمسة عشر عاما . ويبدو إذن أنه حتى إذا كانت الروابط القائمة بين السلطان والولايات قد تراخت بوضوح فإنه يجب الحذر في فهم مدى هذا التراخي ، لأن سلطة الباب العالى كانت موجودة في الحسبان باعتبارها أمرا واقعاً حتى في تلك الولايات الأكثر بعدا والأكثر "استقلالية "ظاهرياً .

# الأوضاع المحلية

تكشف أوضاع الولايات العربية في القرن الثامن عشر عن تنوع كبير ، يتراوح بين التبعية شبه الكاملة لسلطة الحكومة العثمانية ، وبين الحكم الذاتي الذي يقترب من الاستقلال .

وفى حلب ، بقيت سلطة الباب العالى على حالها الأسباب سبق ذكرها ، وهي قرب هذه الولاية من مركز السلطة ، وموقع المدينة الاستراتيجي حيث تشرف على مواصلات

الإمبراطورية مع العراق وسورية وفلسطين وبلاد الحجاز ومصر . لم يكن في استطاعة الباب العالى إذن السماح بقيام سلطة مستقلة في حلب . ومن ناحية أخرى فإن المدينة الكبيرة التي تقع في شمال سورية ، كانت خالال قرنين ونصف تحت سيطرة الماليك ، وكانت ولاية تابعة لإمبراطورية يقع مركزها في القاهرة . لقد تغيرت العاصمة ولكن تبعية ولاية حلب لغيرها ظلت على حالها. وخلال هذه القرون الثلاثة شهدت حلب باشاوات أثبتوا بصفة عامة إخلاصهم الشديد السلاطين . وهذا لا يعني بطبيعة المال أن الهدوء كان سائدا خلال هذه الفترة في المدينة الكبيرة التي تقع شمال سورية . ففي اللحظات القاسية وخاصة وقت القحط كانت تحدث بعض القلاقل وأحيانا بتمرد السكان. وفي ١٦٥٥ م، سبقت الحاكم المعين أحمد باشا سمعته المفزعة لدرجة أن سكان حلب رفضوا استقباله ، فاضطر إلى محاصرة المدينة لمدة شهرين ونصف وفي النهاية تم تعيينه في مكان آخر. وفي عام ١٧٩١ م قام سكان حلب الساخطون على كوسه مصطفى باشا بمحاصرته في قصره مدة أربعة أيام ثم أخرجوه من المدينة . وفي أكتوبر ١٨١٩ تمرد الحلبيون في النهاية ضد خورشيد باشا ، حيث قامت قوات ثلاث باشاوات بمحاصرة المدنة وقذفها بالمدافع ، وكان يحكمها مجلس من الأعيان ، واستمرت مقاومتها مدة مائة يوم وواحد ، ولم تستسلم إلا في يناير ١٨٢٠ . ويوجد سبب آخر المصاعب ، وهو النزاعات التي دارت في نهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر مين الأشراف والانكشاريين ، وهما هيئتان كبيرتان ومتأصلتان بقوة في السكان المطيين ، الأمر الذي جعل وقائع المنافسة بينهما من أجل السيطرة على السلطة تتحول إلى حروب أهلية تعددت بتعدد ما قام من نزاعات ، كما كان الباشاوات يحاولون الاستفادة من هذه الحروب لتعزيز سلطاتهم الخاصة <sup>(۱۵)</sup>

وفى دمشق والموصل استقرت فى الولايتين أسر حاكمة محلية تتصف بعدد من الصفات المشتركة . إن أصواهم ليست مؤكدة على وجة الدقة . ربما كان آل العظم أسرة مخلية من أعيان الريف مرتبطة بناحية المعرة المجاورة لحلب . ويبدو أن الجليليين ينتسبون إلى رجل يعمل بالتجارة بين ديار بكر والموصل ، وقد التحقت الأسرتان بالدولة العثمانية ووصلتا إلى السلطة المحلية فى تاريخين متقاربين ، حيث أصبح إسماعيل باشا العظم حاكما لدمشق فى ١٧٢٠ م ، وإسماعيل باشا الجليلي حاكما للموصل فى ١٧٢٠ . واستخدمت الأسرتان وسائل متمائلة إلى حد كبير للبقاء فى السلطة ، وقد استمر آل العظم من ١٧٢٠ إلى ١٧٨٣ ، وأسرة الجليلي من ١٧٢١ إلى ١٨٣٤ : هذه الوسائل هى الارتباط طويل الأمد مع السلطة التى حققت لهما مساندة شعبية وشرعية لا جدال فيها ، وسياسة أسرية قوية ، ثم قبول السلطة العثمانية والتخلي عن أية محاولة للاستقالال . ومن ناحية حكومة الباب العالى فإنها بينما كانت تحاول إقامه إشراف أكثر مباشرة ومن ناحية حكومة الباب العالى فإنها بينما كانت تحاول إقامه إشراف أكثر مباشرة

الموصل خلال الفترة من ١٧٥١ إلى ١٧٦٠ بصفة خاصة ) ، إلا إنها كانت تتقبل هاتين الأسرتين شبه الحاكمتين طالما أنهما تسمحان لها بتحقيق أهدافها الأساسية ويشيرك ، باربير إلى أنه تم تعيين رجال من أسرة العظم في دمشق " لأنهم يمتلكون الصفات التي تحتاجها الإمبراطورية لإعادة تنظيم الولاية ". إنهم على الأقل وخاصة خلال عهد أسعد باشا يؤمنون طريق الحج دون حوادث مؤسفة ، وفي الموصل كانت أسرة جليلي تقوم بواجب الدفاع عن الحدود واشتهر الحاج حسين باشا الذي كان حاكما الثماني مرات (خلال الفترة ١٧٥٠ – ١٧٥٨ ) بمقاومة الموصل الظافرة ضد نادر شاه في عام ١٧٤٣ ، واتسم حكم أسرتي العظم والجليلي بطول الأمد (خاصة عهد أسعد باشا وحسين باشا) ، وكانتا تمارسان سياسة حماية ورعاية استوجبت تأييد السكان المحليين للأسرتين ، إن احترام هذا التوازن الضمني بين طموحات الأسرتين وبين الإمتيازات السلطانية يفسر احترام هذا التوازن الضمني بين طموحات الأسرتين وبين الإمتيازات السلطانية يفسر استمرارية هذين النظامين الحاكمين لآماد طويلة ، انتهت حين رأى الباب العالي أفضلية توطيد سلطة أحمد باشا الجزار في سورية (نهاية القرن الثامن عشر) واسترجاعه السيطرة على الموصل في بداية القرن العشرين .

أما في بغداد ، فإن النظام الذي ساد فيها في القرن الثامن عشر ، وتأسيس أسرة حاكمة(ائفة من مماليك تم شراؤهم وتعليمهم وتدريبهم لتولى وظائف سياسية ، فإنه يذكرنا بنظام المماليك الذي جرى العمل به في مصر . ويعود الفضل في إدخال هذا النظام إلى حسن باشا حاكم بغداد خلال الفترة ١٧٠٤ – ١٧٢٧ ، وهو نفسه من أصل جيورجي ، وكذلك إلى ابنه أحمد باشا الذي كان حاكما مرتين لبغداد ( ١٧٢٤ – ١٧٣٤ – و ١٧٣٠ – ١٧٣٧ ) . فقد قاما بتجنيد مماليك من القوقاز بالجملة أصبحوا فيما بعد نوعا من الأسر الحاكمة التي إستمرات حتى عام ١٨٣١ . وصار المماليك العراقيون هم الباشاوات العثمانيون الذين يعينهم الباب العالى حكاما ويجدد لهم كل عام وذلك على نقيض ما حدث في مصر ، حيث وجب على المماليك أن يرتضوا وجود باشا يرسله الباب العالى من طرفه ، ولم يحدث في أي وقت أن رفض المماليك في بغداد تبعيتهم للسلطان حتى في ظل حكم سليمان باشا الكبير المملوك الجيورجي ، الذي كان عهده هو العهد الذهبي للحكومة الملوكية هذا الوضع حيث كان من الصعب تغييره مكتفية بالمحافظة على بعض السيطرة المركزية هذا الوضع حيث كان من الصعب تغييره مكتفية بالمحافظة على بعض السيطرة على العراق ، وذلك طالما أن أسرة الجليليين ومن معهم من المماليك يسهرون على أمنه الخارجي الأمر الذي يضمن أمن الإمبراطورية بأكملها في هذه المنطقة الحدودية . (١٧

وفى القاهرة نصب العثمانيون أحد الباشوات ممثلا للباب العالى ، وكان يحكم بمساعدة فرق المليشيات ، وأقوى هذه الفرق كانت الانكشارية . وترك العثمانيون الأرستقراطية المملوكية المحلية مستمرة فى بقائها وقد تحصنت بقوة داخل الحكومة وفى استثمار الريف ، وقد نمى فى البلاد نظام ثلاثى يسعى أطرافه إلى السطرة على السلطة

وعلى المغانم التي تحققها ويضم الباشا المعين من قبل الباب العالى ، والإنكشاريين الذين يسيطرون على العاصمة ، والبكوات الذين يحكمون الأقاليم ، وفي داخل هذا النظام الثلاثي كان الباشوات هم أول من استسلم: ففي عام ١٥٨٦ قام الجنود بوقف الحاكم عن أعماله وبالتحفظ عليه ، وفي عام ١٦٠٤ قتل الثوار إبراهيم باشا ، وتميز النصف الأول من القرن السابع عشر بهيمنة البكوات : فقد سيطر رضوان بك وهو أمير من أصل جركسي على الحياه السياسية في مصر من عام ١٦٣١ حتى وفاته في ١٦٥٦ . وبعد مضى فترة من هيمنة الإنكشاريين فرضت " البيوتات " الملوكية الكبيرة في القرن الثامن عشر سيطرتها ، وأدى التنافس بين مجموعات البكوات على السلطة إلى تصارعها معاً ، ولم يعد الباشا يلعب بوراً أكثر من التحكيم بين المجموعات المتحزية . وفي حوالي ١٧٧٠ أمن على بك أحد الأمراء المسيطرين مركزا قويا لنفسه لدرجة أنه بدى قادراً على زعزعة السيطرة العثمانية كلية وعلى أن يقيم في مصر ( وفي سورية التي غزاها في أحد الأوقات ) نظاما ملكيا مستقلا ، وقد فشات هذه المحاولة ولكن خلال الربع قرن التالي سيطر على مصر عدد قليل من الأمراء منهم محمد بك أبو الدهب (١٧٧٠ - ١٧٧٥ ) وإسماعيل بك وإبراهيم بك ومراد بك . وحاول الباب العالى في عام ١٧٨٦ إعادة سلطتة على مصر ، لكن الحملة التي أرسلها لم يكن لها إلا أثار مؤقتة . وخلال الفترة من ٧١٩١ – ١٧٩٨ ( تاريخ حملة بونابرت ) كان يحكم مصر نوع من الحكم الثنائي ( إبراهيم ومراد بك ) الذي يعترف بسيادة الباب العالى ( والمعبر عنه بوجود باشا في القاهرة ) ، ولكن دون منحه المنافع المادية : بالنسبة للجزية التي كان عدم دفعها أحد أسباب حملة ١٨٧٦ فإنه من عام ١٧٩٣ - ۱۷۹۸ لم ترسل بارة واحدة إلى استانبول (١٨) . ومع ذلك فإن فشل على بك تُبط همة أية محاولة جهرية للانفصال: كانت سياسة محمد بك أبو الدهب تختلف قليــلا فــى إجمالها عن سياسة على بك ، ومن المحتمل أنه كان يستهدف إقامة حكم ذاتى ولكن بلا شك في داخل الإمبراطورية . وكان من المكن أن يتحقق له ذلك بالمرج بين سلطة " شيخ البلد " (شيخ الأمراء المماليك ) وسلطة الحاكم التي يبدو أن السلطان قد منحها له لولا وفاته الفجائية يوم ١٠ يونيو ١٧٧٥ (١٩)

وفى المغرب ( تونس والجزائر ) أقيمت نظم مختلفة فى الظاهر لكنها متقاربة للغاية، حيث أنشئت سلطة تشبه سلطة الحاكم ( دايات وبايات ) ، وكانوا بعد توليهم السلطة يتلقون تنصيب السلطان لهم فى صورة منحهم رتبة الباشوية وهى ذات قيمة شرفية ، وفى نفس الوقت اعتراف بسيادة السلطان ،

وقام البكاربايات المعينون من قبل السلطان بحكم ولاية الجزائر خلال فترة ، ثم انتقلت السلطة الأساسية إلى القراصنة (طائفة الرؤساء) وإلى مليشيا (أوجاق) الإنكشارية ، واستولى الأوجاق بدءا من عام ١٦٦٥ على حقيقة السلطة التى أسندت في عام ١٦٧١ إلى أحد "الدايات": وفي عام ١٧١٠ قام الداي على شاوش بطرد آخر

الباشوات ، ومع ذلك فإن السلطان كان يمنح لقب باشا للدايات الذين يعينهم الأوجاق . وبعد فترة من عدم الاستقرار الشديد حيث تعاقب على الحكم ثمانى دايات من عام ١٦٨٣ إلى ١٧٠٠ ، بدأت سلطة الدايات تتوطد بسبب النزاعات داخل الأوجاق ولأن الديموقراطية كانت تمارس داخله بالعنف : كان هناك عشرة دايات من عام ١٧٠٠ إلى ١٧٥٠ بينما بلغ عدمهم أربعة فقط من ١٧٠٠ إلى ١٨٠٠ ثم ظهرت اتجاهات نحو توارث الحكم ، وتم تدريجيا تشكيل حكومة تضم " خزنجى " (أمين خزانة) وهو غالبا الخليفة الذى وقع عليه الاختيار ، كما تضم أغا العرب (قائد الجيش) و "خوجة الخيل" (جابى الضرائب العينية) ، و " وكيل الخرج " (المسؤل عن البحرية والشئون الخارجية) . وقد أدى عدم الستقرار الأوجاقات إلى سلسلة من الثورات في بداية القرن التاسع عشر جعلت علي خوجه ينسحب داخل القلعة (القصبة) وإلى أن يزيد من تدعيم الطابع الملكي للحكم . (١٠) أن حاجة حكام الجزائر ، على فترات منتظمة ، إلى تجنيد الانكشاريبين من الأناضول قد ساهم بلا شك في حثهم على المحافظة على علاقات مختلفة مسع الباب العالى الذي كان عليه مع ذلك الاكتفاء بمظاهر السيادة الشرفية المحض . وفي عام ١٧٢٩ جرت محاولة من جانب الباب العالى لفرض باشا على الجزائر مرسل من استانبول ، وقد فشلت هذه من جانب الباب العالى لفرض باشا على الجزائر مرسل من استانبول ، وقد فشلت هذه المحاولة فشلا ذريعا إذ رفض الداي عبدي والديوان السماح لمبعوثي السلطان بالنزول من السفينة إلى البر ، ويبدو أن هذه المحاولة لم تتجدد على الإطلاق . (١٢)

وفي تونس كان التطور نحو نظام مستقل أكثر سرعة واكتمالا ، وهي ظاهرة يجب ربطها بقدم التقاليد المتعلقة بإقامة دولة في هذه المنطقة ، وباستمرارية المؤسسات الموروبة عن العهد الحفصي . ولا شك أن العادة القديمة الخاصة يتنظيم " معسكرات " متحركة (محله) ، والتي كانت تجوب الأقاليم بصفة دورية بقصد إظهار سلطة الحكام وجباية الضرائب هي التي سمحت البايات الذين كانوا يقوبونها في القرن السابع عشر بأن يفرضوا أنفسهم تدريجيا على البشوات الذين يمثلون الباب العالى وعلى الدايات الذين كانوا منذ ١٥٩٠ - ١٥٩١ م . يقوبون الوحدة رقم ١٠١ للإنكشارية المرابطة في تونس . وكان من أبرز هؤلاء الدايات في بداية القرن السابع عشر عثمان داي ( ١٥٩٤ - ١٦١٠ ) ويوسف داى ( ١٦٦٠ - ١٦٦٧ ) . إن نوعية الاقتصاد الزراعي ( مزارعون مقيمون ومربو حيوانات رُحُّل ) تفسر أيضاً كيف أن الباي الذي كان يسيطر على داخل البلاد سرعان ما لعب دوراً مهيمناً في مواجهة " القوى " التي تسيطر على العاصمة . وفي ظل هذه الظروف توطدت أولى الأسر الحاكمة في تونس وتسمى المرادية نسبة إلى مؤسسها مراد باي ( ١٦١٣ - ١٦٣١ ) . وقد سعى مراد باي لدى الباب العالى للحصول منه على لقب باشا الذي يعنى إقرارا شرعيا بسلطته ، وقد نجح في مسعاه ، كما لم ينس خلفاؤه من بعده تقليده في ذلك المسعى وذلك حتى نهاية هذه الأسرة في عام ١٧٠٢ . وتمكن حسين بن على في عام ١٧٠٥ من إقامة أسرة حاكمة ثانية ظلت تحكم البلاد بلا انقطاع حتى حصول تونس على استقلالها في عام ١٩٥٧ . وحسين بن على هو جندي محترب من أب يوناني الأصل جاء إلى تونس كرجل عسكري ، وحصل الحسينيون مثلهم في ذلك مثل المراديين على اعتراف من الباب العالى بسلطتهم ، كما منحهم لقب باشا . وكانت أكبر الصعوبات التي واجهها المراديون والحسينيون هي سياسة جيرانهم أو جاق الجزائر العدوانية وتدخلهم في الشئون الداخلية التونسية والتي لم تتوقف إلا في نهاية القرن التاسع عشر . وكانت تونس في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر دولة مستقلة تقريباً إذا ما استبعدنا بعض رمون السيادة التي حافظ الباب العالى عليها . وقد بذل الباب العالى المحاولات " لاستعادة موقفه " في تونس · ففي عام ١٦٧٦ مثلا عاد الحفصى المرادى إلى تونس وهو يحمل فرمانا سلطانيا بتوليه الحكم ودخل في نزاع لم ينجح فيه مع ابن أخيه محمد والذي تولى الحكم بقرار من الديوان التونسي . وفي عام ١٧٠٨ ويسبب تحريض ابن فاطمة أحد الطامعين في تولى السلطة جاء الأسطول السلطاني بقيادة جانيم خوجه قبودان باشا (أمير أسطول) لكي يفرض على حسين بن على التخلي عن السلطة . ولكنه اصطدم برفض شديد من جانب الباي الذي يعضده الديوان والعلماء. (٢٢) هذه الحالة الفامضة بعض الشيء بسبب التناقض بين الوضع الواقعي ( استقلال حكومة تونس الكامل ) والوضع القانوني (سيادة عثمانية على تونس ) ، تفسر الأحداث الديلبوماسية المفاجئة والتي كانت تونس محورها في القرن التاسع عشر. ومع ذلك لم تتمكن الحكومة العثمانية من استعادة سيادتها التي أفرغت من كل مضمون منذ أكثر من قرنين (۲۲)

وإجمالا ، ومهما تتوعت الظروف المحلية ، فقد كان الباب العالى يسنسلم فى الأغلب السلطة المحلية فى الأقاليم العربية بين أيدى مجموعات أو أفراد . وإذا ما نظرنا إلى مجموع هذه السطات المحلية والعناصر المكونة لها ، فإننا نرى لوحة متنوعة للغاية تتضمن جميع أنواع التبعية بدءاً من الإدارة المباشرة (حلب) وإنتهاءاً بشبه الإستقلال (تونس) . وبهذا المفهوم فإنه من الأكثر صوابا النظر إلى الإمبراطورية العثمانية باعتبارها "كو مونواث " [ رابطة شعوب ] أكثر منها بنيانا سياسيا شديد المركزية . على أيه حال إننا لا نستطيع تقييم العلاقات بين الباب العالى والسلطات المحلية إلا إذا أخذنا في اعتبارنا النظام البارع الذي يتضمن من جانب الحكومة المركزية الخضوع للسلطات المحلية طالما أنها تحافظ على الجوهر ( السيادة العثمانية ) ، وأنها ملتزمة بالأهداف الأساسية للسياسة العثمانية ( الأمن الخارجي مثلا ) . وكان على الحكام المحليين أن يلتزموا باحترام الأشكال الخارجية وبعض الحقائق الواقعية ، حتى يضمنوا لأنفسهم للتمتم الفعلى بالثمار السياسية والمادية للاستقلال .

# المعطيات الأساسية لنمو المدن الكبيرة

كان تقييم فترة السيطرة العثمانية على البلاان العربية بصفة عامة سلبيا للغاية ،

بل في بعض الأحيان تم تجاهلها تماما . (١٤) إن الانحطاط الذي يشار إليه دائما كان واضحا بصفة خاصة في المدن حيث ازداد إقامة الفواصل في الحياه الحضرية في ظل نظام " اللّه" ( تنظيم جاليات الأقليات الدينية في تجمعات شبه مستقلة ) ، والذي كان من نتيجته حنوث تصدع حقيقي في البنيان الحضري أدى إلى تفسخ المدينة بصورة يتعذر إصلاحها . ويكفي لتوضيح وجهه النظر هذه الاستشهاد ببعض الأقوال الحواردة في دراستين من أفضل الدراسات الخاصة بالمدن العصريية . يقول مارسيل كليرجيه في دراسته عصن مديسة القامرة في ظل العثمانيين : " اختنقت تدريجيا ويشكل خفي وانطوت على نفسها ، وتركت بقايا ماضيها المجيد يتصدع بهدوء ... عادت القاهرة إلى التعمير المبعثر والذي كان العرب الأولون يفضلونه ... إن القوضي المتزايدة في التصميمات وصعوبة المواصلات تعكسان أيضا الفوضي السياسية والإقتصادية " في التصميمات وصعوبة المواصلات تعكسان أيضا الفوضي السياسية والإقتصادية " ويقول جان سوفاجيه عن مدينة حلب في ظل العثمانيين : " إن عناصر الانحلال تزاول مفعولها من جديد مع الاتجاه إلى الافراط في تجزئة المركز المضري إلى أقسام معزولة . وي خل العثمانيين ليست سوى سراب خادع ، فهي واجهة فاخرة لا يوجد خلفها المورة باب " (٢٥)

يمكننا الاستفاضة طويلا في شرح أسباب هذا العرف المتوارث بعدم الرضى عن الفترة العثمانية . لقد كانت أعمال مؤرخي الاستعمار الفرنسي تتجه بطبيعة الحال إلى تسويد صورة الحالة السابقة في البلدان التي زعم المحتل الجديد صراحة أنه يعيد توطيد السلام والرفاهية " الرومانية " فيها . هذا واضح بنوع خاص في الجزائر مهما كانت القيمة الحقيقية للأعمال التي أنجزت في الجزائر التركية في القرن التاسع عشر . إن الاضطرابات والفوضي السائدة قبل الاستعمار الأوربي قدمت تبريرا للسيطرة الأوروبية التي أعلنت عن عودة نوع من العهد الذهبي . وفي أكثر الأحيان اشترك المؤرخون العرب أنفسهم في هذا العداء ، ونظروا إلى هذا الجزء من تاريخهم باعتباره فترة إستعمارية ، لاسيما أن الفترة العثمانية انتهت أحيانا في صورة مأساوية كما حدث في سورية وفي الشرق حيث تم قهر القومية العربية بصورة مأساوية . ويعد حصول البلاد العربية على استقلالها ، أمضى المؤرخون العرب بعض الوقت في المطالبة بجعل هذه القرون العثمانية الأربعة جزءاً من تاريخهم القومي .. وأخيرا ، منذ عشرين عاما فقط بدأت البحوث تتصدى الدراسة الوثائق التي هي وحدها تسمح بإجراء دراسة دقيقة لهذه القترة التاريخية (سجلات المحاكم والمحفوظات العثمانية ) . ويجب على عملية إعادة التقييم التي تبدأ اليوم أن تأخذ في اعتبارها عناصر متعددة .

# انحدار المدن العربية الكبيرة قبل العثمانيين

إن أول هذه العناصر بطبيعة الحال هو أن انحدار المدن العربية كان " سابقا " للغزو العثماني ، فالمدن العراقية الكبيرة لم تسترجع قواها إطلاقا بعد الكارثة التي

تمثلت في الغزو المغولي ، ويقول المؤرخ المصرى المقريزي في القرن الخامس عشر . "بغداد قد تهدمت ، لم يعد هناك جامع ولا مؤمنون ولا سوق ، غالبية قنواتها قد جفت ومن الصعب تسميتها مدينة " . (٢٦) ويكفى لمعرفة مدى هذا الانحدار ملاحظة أنه سواء بالنسبة إلى بغداد أو الموصل فقد ظلتا خلال قرون عديدة ذات مساحات متسعة للغاية داخل الأسوار ، واستمر هذا الحال حتى القرن التاسع عشر . وفي مصر وسورية أيضا كان القرن الأخير من الامبراطورية الملوكية فترة انتكاس حضري . وقد استرجعت القاهرة قواها تدريجيا وإن كانت لم تستردها كاملة ، وذلك على أثر وباء الطاعون الذي اجتاحها عام ١٣٤٨ ، وبعد الصعوبات التي واجهتها في بداية القرن الخامس عشر والتي بين المقريزي ( ١٣٦٤ - ١٤٤٢ ) آثارها التي لا تمحي خلال وصفه الدقيق للمدينة . وبالنسبة لدمشق فقد ذكر سوفاجيه أن قوات تيمورلنك قد نهبت المدينة في عام ١٤٠٠ ، ثم عانت من الأزمة الاقتصادية التي شاهدتها الإمبراطورية الملوكية ، وأضاف بأن السلطان سليم لم يحتل في عام ١٥١٦ سوى مدينة " أكثر من نصفها أطلال " (٢٧) وفي شمال أفريقيا أدى تفسخ دول المغرب الوسطى والشرقية إلى تشجيع المغامرات الاستعمارية الأسبانية والبرتغالية الأمر الذي دفع الجزائر إلى اللجوء للأتراك لحمايتها منها. وكانت مهمة الأتراك الأولى إنهاء الخطر الذي يتهدد مدينة الجزائر نتيجة لاحتلال الأسبانيين لقلعة بينون واستمرار هذا الخطر حتى عام ١٥٢٩ . وفيما يتعلق بتونس ، فإن القرن الحفصى الأخيركان يمثل مأساة طويلة الأمد إذ كان الأتراك والأسبانيون يتنازعون للاستيلاء عليها. وقد لاقى سكان تونس أسوأ معاملة حين احتلها الأسبانيون عام ١٥٣٥ ( يقول المؤرخ إبن أبى دينار أنه تم قتل ثلث السكان وإخضاع ثلث آخر للعبودية ) . وقد استمر هذا الاحتلال مدة أربعين عاما . (٢٨)

لاشك إحلال إمبرطورية قوية وموحدة مكان مجموعة دول تلهث من الإرهاق كان مفيدا للمدن التي ظلت تعانى منذ قرن من الزمن من آثار هذا التدهور السياسى و في الواقع أنه من المنطقى أن يكون هذا هو ماحدث .

### إعادة توطيدالأمن

إن الآثر المباشر لإقامة الإمبرطورية العثمانية هو حماية غالبية البلاد العربية من الأخطار الخارجية التى كانت تهدد بعضها بشدة . إن الحملة الصليبية الأوربية ضد المغرب والتى بدأت فى القرن الخامس عشر ، أعقبها فترة من التوسع الإسلامى دفع بالأتراك إلى أسوار فيينا فى ١٦٨٣ م ، وكان اتساع رقعة الإمبراطورية العثمانية فى حد ذاته يحقق حماية كافية فى غالبية الأحوال . وقد أقيمت بالمدن الكبيرة ضواحى غير محمية ( تونس والقاهرة ودمشق وحلب ) ، كما أن استحكامات المدينة التى كانت تقتصر على المراكز الحضرية القديمة تركت بلا عناية فى أحيان كثيرة . ويعود السبب فى ذلك أساسا لا إلى العجز والقصور ، بل لأن هذه الاستحكامات أصبحت بلا فائدة . ويشير سوفاجية

إلى هذه الظاهرة بالنسبة لحلب التى أدى انساع الإمبراطورية إلى فقدانها لطابعها كمدينة حدودية فيقول: إنهم لم يعيدوا ترميم سور المدينة ، كما أن المنازل الخاصة اكنسحت هذا السور ، وتم زراعة الخنادق أو ملئها بالقائروات وأصبحت تستخدم كطرق للمواصلات . (٢٩)

وقد استثنيت من هذه القاعدة المدن الواقعة على أطراف الحدود والتي لاتزال تدور فيها العمليات العسكرية لدرجة تبرر إقامة استحكامات دفاعية فيها . وكان هذا الوضع ينطيق بطبيعة الحال على المدن العراقية التي ظلت حتى نهاية القرن الثامن عشر معرضة لضغوط الفرس . وكانت أعمال سور مدينة الموصل وترميمه من بين الفصول الهامة في تاريخ المدينة المعماري خلال الحقبة العثمانية وحتى القرن التاسع عشر انظر إلى الكتابات المنقوشة عن ترميم باب الشط [ ب ١٩ ] ، وباب البيض [ س ٨ ] ، وباب ليكيش (١٨٠١ ، ١٨٠٢ م ) [ ل ١٠ ] ، وياب سنجار [ و ٢٤ ] وياب الجديد [ ع ١٢ ] ويرج باش طابية ( ١٨٢١ ) في شمال المدينة ( ٣٠ ) وكان نفس الوضع ينطبق على مدينة الجزائر التي كانت دائما مهددة بالأخطار القادمة من البحر . إن تقوية سور المدينة واستحكاماتها كانت تحظى بأولوية اهتمامات الحكام خلال القرون الثلاثة. ومع ذلك فإنه يبدو أنه قد تم الاستلاء على مدينة الجزائر في عام ١٨٣٠ بهجوم قادم من البر ، لأن المدينة كانت محصنة تجاه القادمين من البحر . لم يكن إذن في بغداد ولا في الموصل أو الجزائر ضواحي "خارج الأسوار" وهو الأمر الذي اتصفت به تونس إلى حد كبير · لقد تركت ضواحيها الشمالية والجنوبية بلا حماية حتى نهاية القرن الثامن عشر حين قرر الباي حموده إنشاء سور لتأمين الدفاع عن هذه الضواحي ضد التهديدات الموجهة لها من جانب طموح حكام الجزائر إلى نوع من الوصاية على الولاية المجاورة وهي طموحات لم تنته إلا بعد مضى عدة سنوات ( ۱۸۲۱ م ) بفضل وساطات الباب العالى . ( ٣١ )

إن الأمن الذى تمتعت به البلاد العربية ، على الأقل تجاه العالم الخارجي ، كان عاملا إيجابيا ساهم في تنمية الأنشطة الإقتصادية الداخلية .

### النموالاقتصادي

أدى الغزو العثمانى إلى دمج الدول العربية داخل مجموعة موحدة متسعة للغاية امتدت من حدود المغرب إلى الحدود الإيرانية ، ومن الحدود الروسية الجنوبية إلى اليمن . وكانت الامبراطورية العثمانية بفضل اتساعها (حوالى ٢ مليون و ٥٠٠ الف كيلو متر مربع في عام ١٦٠٦) ، ووجودها على ثلاثة أرباع محيط البحر المتوسط ، هي أكبر بنيان سياسي عرفه الغرب منذ نهاية الامبراطوربة الرومانية . وكان يمكن " لكل مواطن تابع للسلطان أن يتجول من الدانوب حتى المحيط الهندى ، ومن بلاد الفرس حتى المغرب ، وهو خاضع لنفس القوانين لنفس التنظيم الادارى ، وأن يتحدث نفس اللغة ، ويستخدم نفس

النقود ، وهي ظروف مواتية لحركة تبادل داخلية وإسعة النطاق " (٣٢) هذه السهولة في انتقال الأفراد والأموال اقتضت في الواقع تنمية التجارة الداخلية إلى حد كبير بين مجموعة دول متعاونة للغاية ، وتمر عبرها منتجات شديدة التنوع ، وتمثل عنصرا فعالا في التجارة النولية . إننا نشير مثلاً إلى البن والتوابل والمنسوجات الشرقية ، التي كانت تصل إلى القاهرة وحلب ، والمنتجات الواردة من وسط إفريقيا والمنسوجات التي كانت تصنع في سورية ومصر ، والمواد الجلدية والصوفية والزيت الذي ينتجه المغرب والخشب الذي يصدره الأناضول، والدخان الذي يصل من تسالونيكي ...الغ. ورغم اكتشاف الأوربيين للطريق المباشر مع الهند إلا أن القاهرة ظلت مركزا التجارة ، ولإعادة توزيع المنتجات الشرقية الذي اتخذ فيها البن منذ القرن السابع عشر مكان التوابل التي بدأت تتراجع ببطء . وكان يمر عبر القاهرة ١٠٠ ألف قنطار بن واردة من اليمن لكي تباع في باقي أنحاء الإمبراطورية أو يعاد تصديرها إلى أوروبا ، وكان اليمن هو البلد الوحيد المنتج للبن في القرن الثامن عشر ومجموع صادراته منه ٢٠٠ ألف قنطار . واستفادت حلب كثيرا من ترحيل حدود الدولة التي تنتمي إليها تجاه الشرق: إذ أصبحت حلب مركزا لنقطة واسعة تمر عبرها طرق التجارة النولية الكبيرة ، وصارت نقطة عبور إجبارية للبضائع الفاخرة القادمة من الخليج والهند . وفي نهاية القرن الثامن عشر كانت تجارة حلب مع مارسيليا تفوق تجارة القاهرة معها.

وفي نطاق هذا النشاط التجاري الواسع ازدادت حيوية العمليات الجارية داخليا إلى حد كبير بفضل ضخامة سوق الإنتاج والاستهلاك داخل الإمبراطورية ، وظلت هذه العمليات محتفظة بأهميتها الكبيرة حتى نهاية القرن التاسع عشر . وإذا ما بناولنا حالة ممس نجد أنه خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر كانت التجارة الشرقية تمثل ٣٦/ من مجموع المبادلات ، وأن التجارة مع ولايات الإمبراطورية المختلفة عبر البحر المتوسيط تمثل ٥٠/ ، والتجارة مع أوروبا الاتمثل إلا ١٤/ فقط. لقد كانت التجارة "الخارجية " الحقة إذن هامشية ، وقد توصلت دراسة حديثة أجراها د . بانزاك حول القافلة البحرية الفرنسية في الاسكندرية إلى نتيجة مماثلة فقد تبين أنه من بين ٨٥٤ عقد لاستئجار السفن وقعه القباطنة الفرنسيون في الأسكندرية بين عامي ١٧٥٤ و ١٧٦٧ ، كان يوجد ه٣٨ عقد للأناضول ( ٣٨٠/) ، و١٠٩ لاستانبول ( ١٢, ٢ / ) و١١٨ للمغرب (١٢,٥ / ) ، و٨٢ لليونان ( ٩,٢ / ) و٢٣ فقط لأوروبا (٢,٥ / ) . يتضبح إذن أن العلاقات التجارية بين مصر وأوروبا كانت صغيرة بمقارنتها بالعلاقات بينها ويين باقي العالم العثماني ، ولم يكسن هذا الوضع مختلفا بالنسبة لباقي المدن العربية الكبيرة كان هناك بين ٧٠ و ٨٠ سفينة فرنسية تقوم بتأمين العلاقات البحرية بين تونس والمشرق العربي لحساب التونسيين (٢٣) . وقد ظلت هذه الحقيقة الأساسية مجهولة لأمد طويل بسبب تمركز البحوث في أوروبا ، والطابع الجزئي للوثائق المستخدمة ( وثائق القنصليات

أساسا)، وهذا الأمر يفسر خطأ وجهات نظر رجل مثل سوفاجيه الذى يربط رفاهية حلب أو تدهورها بتطورات تجارتها مع أوروبا، في حين أن هذه التجارة كانت ثانوية بالمقارنة بالمبادلات الضخمة داخل الإمبراطورية والتي يصعب تقديرها لعدم توفر الإحصائيات الخاصة بها (<sup>37)</sup>. وقد توصل الأوروبيون في حوالي منتصف القرن الثامن عشر إلى فرض التغيير في توجه المبادلات التجارية للمنطقة الأمر الذي أدى في النهاية إلى آثار مفجعة على اقتصادها (<sup>67)</sup>. ولكن قبل حدوث هذا التحول أدى السوق الداخلي الضخم الذي تكون نتيجة لإنشاء الإمبراطورية إلى حدوث نشاط ورفاهية في المراكز التجارية الكبيرة وخاصة في الحواضر العربية. وكانت هذه الحواضر تقع على نقاط التجارية بالقرب من حدود أوروبا وآسيا وأفريقيا (الموصل وحلب والقاهرة) وعلى نقاط الإتصال بين البحر المتوسط وداخل أفريقيا (تونس)، وقد أدى هذا النشاط التجاري والرفاهية التي حققها إلى تنمية جهاز اقتصادي يمكن أن ندرسه ونحسب قيمته بالأرقام، الأمر الذي يساعد على سد الفراغ الناجم عن الانعدام الكامل لإحصائيات التجارة الداخلية.

من المكن إيضاح تضاعف عدد المراكز التجارية ( القيساريات حيث يتم عقد صفقات التجارة الدولية الكبيرة ) ، وتبيان توسعات القطاعات الاقتصادية المركزية ، وذلك في المدن التي نعرف بدقة حالتها قبل الغزو العثماني ، الأمر الذي يساعدنا على إجراء المقارنات . ففي تونس مثلا نحن نعرف مساحة منطقة الأسواق المركزية في العهد الحفصي ، كما أنه لدينا معلومات مؤرخة بدقة عن الأسواق الجديدة التي أنشئت في عهد المراديين وفي عهد الحسينيين . فمنذ بداية القرن السادس عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر ازدادت مساحة المنطقة الواقعة حول جامع الزيتونه  $[x_1 - y_1]$  من  $x_2 - y_2$  من  $x_3 - y_4$  تقريبا إلى حوالي  $x_4 - y_5$  من  $x_4 - y_6$  المينا معلومات أكثر دقة بشئن مدينة حلب تسمح لنا بحساب مدى توسع " المدينة القديمة " حيث تتجمع الأسواق والخانات حول الجامع الكبير والتي يتمركز فيها جوهر تجارة المدينة ، تقدر مساحة حلب في نهاية العهد المملوكي بخمسة هكتارات وفقا للخرائط التي يمكن رسمها على أساس أعمال سوفاجيه ، وقد ازدادت هذه المساحة في بداية القرن التاسع عشر إلى  $x_4 - y_6$  مكتار أي أنها اتسعت بنسبة تزيد على  $x_4 - y_6$ 

أما بالنسبة للقاهرة فإن معلوماتنا الوفبرة عن العصر المملوكي بفضل وصف المقريزي الدقيق ، ومعلوماتنا عن السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر بفضل كتاب " وصف مصر " تسمح لنا بمعرفة حقيقة هذا التوسع ، وبذكر المقريزي أنه كان يوجد بالقاهرة في النصف الأول من القرن الخامس عشر ٨٧ سوقاً و٧٥ قيسارية (خان ، وفندق ، ووكالة ) . وقد أمكنني الاستدلال على ١٤٥ سوق و٢٦٠ قيسارية (خان ووكالة ) في العصر العثماني ، ويتضح من المقارنة أن التقدم كان باهرا خاصة بالنسبة للقيساريات التي هي

أساس التجارة الضخمة وتعتبر مؤشرا هاما للنشاط الاقتصادى فى المدينة . وكانت هذه القيساريات متجمعة فى منطقة تشبه " المدينة القديمة " فى حلب ، ويمكن تحديد مساحتها فى العصرين المملوكى والعثمانى المشار إليهما : ففى عصر المقريزى كانت مساحة هذه المنطقة التجارية الهامة حوالى  $\Upsilon\Upsilon$  هكتاراً موزعة على جانبى الشارع الرئيسى فى القصبة [ح  $\Upsilon$ ] ، ويوجد 33 قيسارية و ٥٠ سوقاً ، فى حين أن مساحتها فى العصر العثمانى أصبحت ٥٨ هكتارا وتضم ٥٨ سوقا و  $\Upsilon\Upsilon$  قيسارية ( $\Upsilon$ ) . وبذلك يمسكن تقديس نمو منطقة النشاط الاقتصادى المركزية فسى القاهرة بما يقرب من ١٠٠ ٪ .

### دور الحج

إن تكوين إمبراطورية شديدة الاتساع ، تضم جماعات إسلامية متعددة تسودها سلطة واحدة ، وتحقق سهولة نسبية في المواصلات قد ساعد في تيسير الحج ، وكان للحج آثار طيبة خاصة على مصر وسوريا اللتين تبدأ منهما القوافل البرية الرئيسية ، وقد نشط الحكام العثمانيون في استثمار هذه الظروف المواتية وذلك لأسباب دينية وأيضا سياسية . كان الحج في كل عام مناسبة تنتهزها الدولة العثمانية لتأكيد سلطتها الدنيوية وبورها بإعتبارها قوة إسلامية أساسية ، وكان الحكام العثمانيون المسيطرون على الحجاز والملقبون بـ " خادم الحرمين الشريفين " يبدون دائما اهتماما بتأمين حسن وانتظام سير الحجر (٢٨)

وقد تجلى اهتمام العثمانيين في بذلهم الجهود المتصلة لتحسين نظام المراكز التي تحمى القوافل على الطرق ، وفي إعداد مراكز المياه اللازمة . كما قامت السلطات العثمانية بتحسين أمن القوافل ووضع تنظيم يعتبر إحدى المسؤليات الرئيسية لولايتي القاهرة ودمشق واللتين كانت القوافل تبدأ منهما. وكانت القافلة المصرية التي تضم كل عام ٣٠ أو ٤٠ ألف حاج قادمين من المغرب ومن قلب أفريقيا توضع تحت قيادة أحد وجهاء البلاد ( امير الحج ) ، كما أن تمويلها كان يمثل أحد البنود الرئيسية في ميزانية البلاد (٢٩) . وعند نهاية القرن الثامن عشر كانوا ينفقون على القافلة حوالي ١٢ مليون و٠٠٠ ألف بارة كمصاريف انتقال ومؤونة لألف جندى وكنفقات متنوعة ومعونات مالية البدو الذين يساعدون في النقل بتقديم الجمال ، والذين يجب أيضا الحصول على رضاهم . وفي دمشق كانوا يعتبرون مسئولية قيادة القافلة السورية هامة للغاية ( من ٢٠ إلى ٦٠ ألف حاج سنويا ) ، لدرجة أنه ابتدءا من عام ١٧٠٨ كان حاكم دمشق بتولى بنفسه عادة قيادة الحج ، وذلك بسبب آلياته المعقدة . كانت الرحلة تستغرق على الأقل ثلاثة شهور من بينها ٢٩ يوما في الذهاب ومثلها في العودة . وإلى جانب المساعب التي يمثلها بالضرورة انتقال مثل هذه الكتل البشرية عبر مناطق غير آمنة ، فإنه رغم الاحتياطات المتخذة ، كثيراً ما كانت القوافل تتعرض إلى عمليات نهب من جانب القبائل البدرية : ومن بين حوادث النهب الأكثر شهرة الحادث الذي وقع للقافلة السورية عام ١٧٥٧ . لقد بلغ الانفعال في دمشق

أشده حين " جاء خبر إلى الشام ان الحج قد شلحه العرب ونهبوه والعرب سلبت النساء والرجال أموالهم وحوائجهم " لدرجة أن قام السكان المستاؤن من تراخ ممثل الياشا " المُتَسلم " بالهجوم عليه قي القصر ورجمه بالحجارة (٤٠) .

وقد استخدمت هذه القوافل التي تحرك عشرات الألوف من الأشخاص كوسيلة نقل لمبادلات تجارية يصعب تحديد قيمتها بدقة ، ولكنها ساعدت على تبادل بضائع واردة مسن جميع أنحاء العالم الإسلامي كانت منتجات المغرب وأواسط أفريقيا ، والبلقان ، والأناضول ، والشرق الأدنى تتجمع في مصر أو في سوريا حيث يتم تداولها أو تستمر في طريقها إلى الأماكن المقدسة . وفي رحلة العودة تنقل القوافل منتجات الشرق ( منسوجات وتوابل وبن ) التي توزع في جميع أنحاء الإمبراطورية . يضاف إلى ذلك أنه كان على الحجاج شراء احتياجات ولوازم ومؤن تكفي رحلة تدوم ثلاثة أشهر ، كما ينسبب مرورهم في نشاط اقتصادي واسع في المدن التي يتجمعون فيها . وإذا كانت القاهرة وحلب قد حصلتا بطبيعة الحال على أرباح كبيرة من الحج فإنه ليست هناك مدينة استفادت أكثر من منطقة السنانية [د ٥-٦] الواقعة على حدود دمشق الغربية على الطريق المؤدي إلى مكة وحيث أقيمت أسواق يجد فيها المسافرون كل ما يحتاجون إليه . وازدهرت أيضا في وحيث أقيمت أسواق يجد فيها المسافرون كل ما يحتاجون إليه . وازدهرت أيضا في العصر العثماني ضاحية ضخمة اسمها الميدان وتقع في منطقة أخرى أكثر بعدا على نفس الطريق المؤدي إلى الحجاز والمتجهة إلى المناطق الزراعية في الحوران . هذا التوسع لمدينة دمشق تجاه الجنوب على طول مسافة تزيد على كيلو مترين يمثل إحدى السمات الأساسية لتاريخ المدينة في العصر العثماني "

إن الحج الذي ساهم إلى هذا الحد في الوحدة المعنوية والمادية للامبراطورية كان إذاً يمثل عنصرا أساسيا في تنمية المدن الكبيرة الموجودة على طريقه .

# تنوعالسكان

من بين العناصر التى ساهمت فى ازدهار المدن العربية يجب الإشارة إلى توافر سكان متنوعين استركوا فى تنمية هذه المدن بسبب أنشطتهم المتابينة ، وهى ظاهرة تقليدبة فى المدن الشرقية ، ولكنها إزدادت تدعيما إلى حد بعيد فى العهد العثمانى .

لقد ساعد اتساع الإمبراطورية وتنوعها ، وسهولة الانتقال النسبية من منطقة إلى أخرى على ترحال الأفراد بأعداد كبيرة ، والذين تحركهم بواعث متعددة كالسعى إلى الربح عن طريق النجارة ، أو الرغبة في المعرفة والثقافة ، أو في إتمام التزام ديني كالحج . وكانت جميع هذه البواعث تدفع هؤلاء الأفراد إلى الإقامة فترة طويلة إلى حد ما ، بل وأحيانا إلى الإقامة النهائية في ولاية أخرى . وهكذا استقرت في مصر جاليات كبيرة من المغاربة والسوريين والأتراك الذين وصل عددهم إلى ٢٥ ألف نسمة ، في حين كان عدد

السكان يزيد قليلا على ٢٥٠ ألف نسمة ، أى بنسبة عشر عدد السكان ، ولقد لعب هؤلاء الأجانب في القاهرة دورا هاما في الأنشطة الاقتصادية خاصة التجارية ، وكنا نجدهم ممثلين في المبادلات الكبيرة للبن والمنسوجات ، وقد أمكن مثلا التحقق من أن ٤٤ / من كبار التجار ينتمون إلى هذه الجاليات الشرقبة المسلمة ، ( ٤٢ )

وكان الأمن الذى يسود المدن العربية الكبيرة والإمكانيات التى تتيحها الأنشطة الاقتصادية تجذب إليها سكان الريف الذين يبحثون عن حرفة غالبا ما تكون متواضعة . ويبدو أن هذه الهجرة الداخاية كانت قوية ، فى تونس والجزائر مثلا حيث تم إجراء دراسة بصورة أفضل لأنه كان من السهل تمييز الأفراد القادمين من خارج المدينة (البرانية) لأنهم أقليات دينية أو لغوية (مزابيون أو جربيون أو قبائل تتحدث لغة البربر) .

إن التسامح العثماني النسبي تجاه الأقليات ، ومنحها استقلالا كبيرا في إدارة شئونها الداخلية يفسر ازدهار الجماعات اليهودية في جميع المدن العربية الكبيرة تقريبا ، وإزدهار الجماعات المسيحية في مدن الشرق الأدنى ، ومن الأمور ذات المغزى أن الجاليات اليهودية المقيمة في البلاد العربية منذ أزمنة قديمة ازداد تدعيمها في العصر العثماني . فقد انضمت اليها جماعات يهودية أخرى قادمة من أوربا بحثا عن ملجأ من الاضطهاد الذي يعانون منه ( في أسبانيا مثلا ) ، أو سعيا وراء أنشطة اقتصادية مثمرة ( كاليهود القادمين من ليجورني [ ميناء إيطالي ] . والذين انضموا إلى الجاليات اليهودية المحلية في الجزائر وتونس خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ) ، وجاءت أيضا مجموعات من المسيحيين اليونايين والأرمن للإقامة في غالبية المدن العربية الكبيرة في الشرق الأدنى حيث لعبوا دورا هاما في عدد من الأنشطة الحرفية إلى حد احتكار بعضها . انظر إلى جيث لعبوا دورا هاما في عدد من الأنشطة الحرفية إلى حد احتكار بعضها . انظر إلى بانعى الفراء ونساجى الحرير ( الحريرى ) من اليونانيين والساعاتية الأرمن .

وأخيرا أدت الهيمنة السياسية التركية وتعيين الأتراك بأعداد كبيرة في الوظائف العسكرية والإدارية إلى إقامة جاليات تركية غفيرة خارج الأناضول ، وكانت هذه الجاليات قوية بسبب علاقاتها بالسلطة ، وحين يقيم هؤلاء الأتراك في البلاد بصفة نهائية ، ويتأقلمون بالزواج من مواطنات من أهالي البلاد ، فإنهم ينتهون إلى تكوين جاليات تقع في منتصف الطريق بين الطبقة الحاكمة والسكان الرعايا .

وتقدم مدينتا الجزائر وتونس مثلا صارخا لهذا التنوع السكانى بسبب موقعهما الفريد تماما بالنسبة لكونهما من المدن العرببة الكبيرة . تقع هاتان المدينتان على شاطىء البحر المتوسط ( الجزائر ) ، أو بالقرب منه ( تونس ) ، وفى مواجهة دول مسيحية تقع على الشاطىء الشمالى لنفس البحر . وقد قامت بينهما وبين هذه الدول علاقات وطيدة على أساس التبادل ( التجارة ) أو الحرب ( المحاولات الاستعمارية الأسبانية وحرب القراصنة أساس التبادل ( الغربية "مرتدين) .

في المدينتين ، وقد ازداد عدد هؤلاء المرتدين وكثر نشاطهم بشكل ملحوظ في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وكان هدف المغاربة الأول من أسر المسيحيين ممارسة تجارة نشطة ومجزية عن طريق افتداء هؤلاء الأسرى . ومن بين ألوف الأسرى المسيحيين المحجوزين في سجون الجزائر (حوالي ٣٠ ألف في عام ١٦٥٠) ، وفي سجون تونس التسعة (أقل من عشرة آلاف بقليل) اعتنق عدد منهم الإسلام سواء عن إقتــناع أو لتحسين مصائرهم ليسمهم من افتدائهم ، وانضم إلى الإسلام العديد مسن المسيحيين غير الأسرى والذين ارتدوا عن دينهم الأصلى للهروب من بلادهم الأصلية ، وفي بعض الأحيان مين أجيل النجاح في أعمالهم خاصيمة في البحريسة حيث كانت غالبية القباطنة ( الرؤساء ) من " المهندين " . وقد لعب هؤلاء في الواقع دورا هاما في حرب القراصنة . ويبدو أن وارد Ward " الذي سمى فيما بعد الرئيس يوسف وزمالاء الإنجليز (عددهم مائة ) همم الذي أنشاؤا بحرية السفن الشراعية التونسية . وكان المرتبين شيئان كبير في الحياة السياسية ، وحصل العديد منهم على وظائف سياسية أوصلتهم إلى أعلى مناصب الدولة : إن على بتشنين رئيس طائفة الرؤساء في الجزائر وصاحب أكبر سلطة على هذه الولاية حتى وفاته في عام ١٦٤٥ ، كان من أصل إيطالي وإسمه بتشنينو Piccinino . وكان مسراد مؤسس الأسرة المرادية في تونسس ( ١٦١٢ - ١٦٣٢ م ) عبدا مسن أصل كورسيكي اسمه موراتركورسو Moratto corso ثم حصىل على حريته . وأخيرا كان أسطى موراتو أمير الأسطول الذي أصبح داي تونس ( ١٦٤٠ - ١٦٣٧ م ) من جنوه ( إيطالي ) وهو إبن فرانشيسكو ريو الذي وصل إلى تونس حوالي ١٥٩٠ م . (٤٢) هذا القدر البسيط من البيانات يعطى فكرة عن أهمية هذه الجالية التي كان لها بلا شك دور هام حتى في المجال الثقافي .

وقد لعبت الجالية الأندلسية دورا هاما أيضا في هاتين المدينتين حيث كانت تعيش منذ القدم ، ولكن ازداد وجودها بشدة في القرن السادس عشر وفي بداية القرن السابع عشر بعد طرد المغاربة الأسبان من أسبانيا نهائيا . ففي عام ١٦٠٩ لجأ إلى تونس بين ٥٠ و ٥٠ ألف فرد من بين ٨٠ ألف غادروا اسبانيا ، كما أن جزء هاما من الباقين استقروا في الجزائر . (١٤٤)

وقام الأنداسيون بتكوين جاليات نشطة في ولايتي الجزائر وتونس ولعبوا دوراً هاماً في الاستثمار الزراعي في المناطق التي توطنوا فيها ، كما نشطوا في المدن أيضاً حيث أدت قدراتهم وفعاليتهم إلى انعاش بعض الأنشطة خاصة المتعلقة بنسج الحرير ، وصنع البلاطات الخزفية ، وأعمال البناء . وقد تمكنوا في مدينة تونس حيث أسكتهم الداي عثمان من إعطاء دفعة للحرفيين صناع الشاشية (عمائم من الصوف) خلال قرنين ، مما جعل هذه الصناعة هي النشاط الرئيسي في تونس . ولاشك أن تونس مدينة أيضاً للأندلسيين



الكن الرمادي يمثل دمشق خلال الفترة من القرن الرمادي يمثل دمشق خلال الفترة من القرن الرمادي يمثل دمشق خلال الفترة من القرن التاسع عشر ( نقلاً عن :

لتنظيمهم لطوائف الحرفيين بها والتى ظلت حتى القرن التاسع عشر تحت سيطرة صناع العمائم (الشواشية) وهم من أصل أندلسى ، وفى الجزائر تمكنت أسرة من المعماريين الأندلسيين من أن تضيف الى مأثرهم القيام بتشييد الثكنات والبوابات والمنشآت العسكرية ، وهى أسرة موسى الأندلسيين وعلى وابراهيم موسى . كما قام الأندلسيون فى مدينتى تونس والجزائر بتشييد الأحياء التى تبرز تفردهم والتى استمرت حتى القرن التاسع عشر (إن الأمر لمذهل حقاً ، حين نتفحص هاتين المدينتين ، هو اتصافهما بالعالمية الحقة ، وانفتاحهما على الجزء الغربي من البحر المتوسط الأمر الذي أثر بلاشك كثيراً على تطورهما خاصة فى القرن السابع عشر ، أما بالنسبة إلى القاهرة فإنه إذا كان الوضع فيها لم يصل الى هذا الحد البعيد إلاً أن الجاليات "الدخيلة " لعبت فبها دوراً يتضح من أهمية هذه الجاليات العددية والتى بلغ مجموع أفرادها ربع مجموع عدد السكان . وكان الغزو العثماني مسئولاً إلى حد كبير عن هذا التنوع المترتب على انساع الامبراطورية وعلي سياسة العثمانيين المتسامحة نسبياً تجاه الأقليات .

### النموالحضري

تميز انشاء الإمبراطورية العثمانية بنمو شبه عام في جميع مدن العالم العربي الكبرى . من الصحيح أن بعض هذه المدن توقفت عن كونها عواصم دول وانتقص من قدرها لتصبح مجرد مدن رئيسية في ولايات ، الأمر الذي قد يتسبب في تدهورها . ولكن العوامل العامة السابق ذكرهاقد عوضت هذاالجانب السلبي الذي لم يلعب دوراً حقيقياً الا بالنسبة للقاهرة . إن نونس والجزائر مثلاً سرعان ما عادتا لتصبحان من جدبد عاصمتبن لدولتين شبه مستفلتين .أما بالنسبة لدمشق وحلب والموصل وبغداد فقد بقيت جميعها عواصم لولايات وهو الأمر الذي كان قائما من قبل الفتح العثماني . (63)

إن توضيح التقدم الحضرى المدن العربية فى العصر العثمانى ليس أمرا سهلا . لا توجد أية إحصائيات جادة حول سكان هذه المدن قبل التقييم الذى وضعه علماء حملة بونابرت بشأن القاهرة فى عام ١٧٩٨ ، ولا توجد أيضا خرائط دقيقة قبل خريطة "وصف مصر " ، وتوجد صعوبة إضافية وهى أن التقديرات الخاصة بسكان هذه المدن كانت جزافية ومفرطة فى التفاؤل ، ولهذا فإن الأرقام التى لا أساس لها والخاصة بالقاهرة المملوكية (نصف مليون نسمة عام ١٣٥٠ و ١٣٥٠ ألف نسمة حوالى عام ١٥٥٠ ) كانت مبررا التعلبقات السلبية بشأن تطور القاهرة فى عهد العثمانيين والذى يوصف دائما بأنه تدهور مستمر خلال الفترة من ١٥٥٧ إلى ١٧٩٨ ، (٢٦)

وقد سمحت الدراسات الجارية للمحفوظات التركية والنى لا تزال فى بدايتها باكتشاف يعض التقديرات التى وضعها العثمانيون الذين كانوا مهنمين بمعرفة الولايات التابعة لهم حنى يمكنهم وضع نظام لجباية الضرائب (٤٧) . ولسوء الحظ أيضا أنه لا يمكن الاعتماد تماما عل هذه البيانات العثمانية لأنها وضعت في صورة إحصاء لعدد "المساكن" (خان) ، الأمر الذي يصعب ترجمنة إلى تعداد دقيق ومحدد السكان . ومن جهة أخرى نحن لانملك بصفة عامة أرقاماً إلا عن القرن السادس عشر الأمر الذي لا يسمح بتحديد التجاه التطور خلال أمد طويل .

يجب إذن في غالبية الأحوال البحث في المدينة ذاتها عن العناصر الني تسمح بالوصول إلى نتائج بشأن سكانها خلال العصور المختلفة ، إن علم آثار المدن الذي يكشف لذا عن قصة البنية الأثرية وتاريخها، ثم دراسة منشئها يسمحان بطرح بعض التكهنات بشأن تطور مساحات المدن ونموها ، ويهذه الطريقة تمكن سوفاجيه من وضع خرائط تبين بصورة قريبة من الواقع تاريخ مدينتي دمشق وحلب منذ نشأتهما حتى منتصف القرن التاسع عسر (٢٨١) . إن دراسة مواقع تمركز الجوامع والحمامات العامة والأسبلة نقدم مؤشرات على تطور النسيج الحضرى ، وتسمح باستخلاص النتائج بشأن توزيع السكان في عصر معين وتطوره من عصر إلى آخر . (٢١) ومع ذلك فإن كل ما قد يقال في هذا المجال يدخل إلى حد كبير في نطاق الافتراضات .

ويمكن تجسيد نمو المدن وتطورها عن طريق حساب كمية الزيادة في مساحنها المبينة في حالة معرفة تاريخ هذه المدن جيدا ، لدرجة تسمح بوضع خرائط دقيقة لشكلها العام . إن المساحة المبنية في القاهرة المملوكية مثلا – قبل الفتح العثماني – لم تزد بحال من الأحوال عن ٤٥٠ هكتاراً ، بينما بلغت هذه المساحة في حوالي عام ١٧٩٨ ( نقلا عن خرائط " وصف مصر ") ٦٦٠ هكتارا ، وبالنسبة لدمشق تشير خرائط سوفاجيه إلى أن مساحتها المبينة في بداية القرن السادس عشر كانت ٢١٢ هكتارا وبلغت في أواسط القرن التاسع عشر ٣١٣ هكتارا ( انظر الشكل ٢ ) . أما بالنسبة لمدينة حلب فقد كانت ٢٣٨ هكتارا وأصبحت ٣٦٧ هكتارا في نفس التاريخين ، ويتضح من ذلك أن التقدم في المدن الثلاث بلغ ما يقرب من ٥٠ \ ، (٥٠)

ويمكن بالتأكيد الافتراض منطقيا بأن سكان المدن قد ازداد عددهم تناسبيا مع ازدياد المساحات المبنية ، لأنه رغم التغيرات التي حدثت في الحياه الحضرية خلال فترات التوسع أو التقهقهر فإن الكثافة السكانية ظلت ثابتة في المدن العربية حتى القرنين التاسع عشر والعشرين ، وكانت بمعدل حوالي ٣٠٠ أو ٤٠٠ ساكن في الهكتار الواحد . (٥١)



ومع ذلك فإنه لا يمكن استخدام تعداد السكان آليا لمعرفة المساحات المبنية كما أنه لا يجب الاعتماد على الأرقام الوهمية إلى حد كبير والتى يذكرها الرحالة أو القناصل، وذلك عن الفترة قبل القرن التاسع عشر، ولا على التقديرات القليلة التى يطرحها أصحاب الحوليات. (٥٢)

وتعتبر مدينة حلب في الوقت الراهن هي المدينة الوحيدة التي يمكن أن نصل إلى وضع رسم بياني لها يمثل عدد سكانها خلال القرون العثمانية الثلاثة ، وذلك عن طريق مزج أرقام الإحصائيات العثمانية عن القرن السادس عشر (أول إحصاء كان عام ١٥٣٧)، مع إحصائيات القنصل درافيو في عام ١٦٨٣ ( من الموكد أنها نقلت عن وثيقة عثمانية رسمية ) ثم تقديرات القرن التاسع عشر الموثوق فيها أكثر من غيرها . وباتخاذ عدد المساكن ( الخانات ) أساسا يكون عدد السكان قد ازداد من ٩ آلاف و٨٥٠ عام إلى ١٣ ألف و ٥٥٨ في عام ١٨٨٣ أي بزيادة قدرها ٥٥ ٪ . وإذا حاولنا ترجمة عدد المساكن إلى تعداد السكان مع كل التحفظات التي تفرضها هذه العملية بسبب عدم التأكد من عدد الأفراد الذين يقيمون في كل مسكن ( ثمانية ) ، فإننا نصل إلى نتيجة وهي أن سكان حلب قد ازدادوا من ٨٠ آلف في عام ١٩٥٧ إلى ١١٨٠ في عام ١٩٨٠ ألف في نهاية القرن الثامن عشر أي بزيادة قدرها ٥٠ ٪ . ويطرح أنطوان عبد النور تقديرا مماثلا بالنسبة لمدينة دمشق وه، : ٢٥ آلف نسمة في بداية القرن السادس عشر وحوالي ٩٠ آلف نسمة في نحو عام ١٨٠٠ . (٣٥)

وبالنسبة للقاهرة فإنه ليس لدينا سوى رقم واحد أكيد وهو الرقم الذى يقدمه كتاب "وصف مصر" عن عام ١٧٩٨ وهو ٢٦٣ ألف نسمة ، وإذا ما انطلقنا من التقدير الذى قمت باقتراحه عن عام ١٥٩٧ (١٥٠ ألف نسمة ) . فإننا نصل إلى زيادة بنسبة ٢٠٪،

وهو تكهن يبدو لي أنه يتوافق مع ما نعرفة عن تسطور القاهرة خسلال هسذه القربن الثلاثة . (٥٤) كان النمو الحضرى ظاهرة عامة ، (٥٥) لكنها غير منتظمة . فقد تميز سكان هذه المدن قبل القرن التاسع عشر بمعدل نمو طبيعي ومنخفض ، (٥٦) لدرجة أن وقوع أي طاريء خطير إلى حد ما ( مجاعة أو وباء أو اضطراب سياسي ) يمكن أن يحدث خسائر لا تعوض إلا ببطء شديد ، من المحتمل إذن أن المنحنى البياني الخاص بعدد السكان والذي كان متصاعدا بصفة إجمالية قد تأثر ببعض التراجعات الحادة والتي طال أمدها إلى حد ما . وهكذا تشير إحصائيات السكان العثمانية إلى شئ من الانخفاض في كل من دمشق وحلب في نهاية القرن السادس عشر . وقد عانت القاهرة بصفة دورية من أوبئة الطاعون ، وكان أخطرها ذلك الوباء الذي تفشى في نهاية القرن الثامن عشر . فقد وصل عدد الوفيات في مارس ١٧٩١ إلى ما بين ١٥٠٠ وألفين يوميا ، ثم أضيف إلى ذلك في عام ١٧٩٢ غلاء الأسعار والمجاعة ، ويصف المؤرخ الجبرتي تلك الفترة فيقول عن شوارع القاهرة: " لاتكاد تقع الأرجل إلا على خلائق مطروحين بالأزقة وإذا وقع حمار وفرس تزاحموا عليه وأكلوه ميتا ولو منتنا حتى صاروا يأكلون الأطفال أ $^{(v)}$  من المحتمل إذن أن تكون القاهرة التي وصفها العلماء الفرنسيون في عام ١٧٩٨ أقل سكانا مما كانت عليه في أعوام ١٧٠٠ - ١٧٥٠ . وعليمي العكس قد يكون ازدياد عدد السكان الواضيح في منتصف القرن الثامن عشر مرتبطا بفترة استراحة مؤقتة بين وياء عام ١٧٠٥ ووياء عام ١٧٨٤ – ١٧٨٥ المسمى " الوياء الكبير " والذي أدي إلى وفاة بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ شخص يوميا . (٨٥)

ومن المؤكد من ناحية أخرى أن معدلات النمو كانت متباينة في المدن المختلفة ، ويمكن تفسير هذه الاختلافات بالظروف التاريخية لكل منطقة . ويينما كان النمو قويا في حلب والقاهرة خلال القرن السادس عشر كانت تونس على العكس تمر في القرن ذاته بأزمات خطيرة أدت إلى تأخير نموها ، وحتى تمكن المراديون ثم الحسنيون من إعادة بعض الازدهار إليها في القرن الثامن عشر . ولكننا نحتاج إلى معرفة أكثر دقة بالتأثير الذي تحدثه ظواهر تعداد السكان على التاريخ الحضرى حتى يمكننا أن نفعل أكثر من الإفتراض بحدوث تقدم عام عبر آماد طويلة .

### أغاطالتمو

تحقق النمو الحضرى داخل المدن أو على أطرافها ، وغالبا ما تم داخل المدينة ذاتها عن طريق " التكثيف " ومل، الفراغات التى كانت قائمة فى النسيج الحضرى ( مناطق غير مبنية أو مدافن ) ، كماتحقق أيضا خارج المدينة عن طريق امتدادها على هيئة ضواحى فى الأغلب .

ونحسن نعملم أن توسيع تونس في القرنيين السابع عشر والثامن عشر تم في

وقد اتخذت عملية " التكثيف " داخل مدينة حلب شكلا وصفه عبد النور على أساس دراسة أجراها على المعاملات العقارية فقال: " إن تدهور وتجزئة المنشآت في حلب في القرن الثامن عشر بالنسة القرن السابع عشر هو حقيقة ملموسة نجدها في كل صفحة من صفحات السجلات .. أصبحت الشقق أكثر ضيقا والمعاملات العقارية أكثر حدوثا ، والأسعار أكثر ارتفاعا ، إننا نسجل ازديادا في الطلب على المساكن لم تستطيع عمليات البناء التجاوب معه ، إن نتيجة هذا الضغط السكاني كانت تجزئة المساكن " القائمة " (١٠٠) . ويشير سوفاجيه وعبد النور كمثال على ذلك حالة حي بحسيتا الشعبي في مدينة حلب [ ط ويشير سوفاجيه وعبد النور كمثال على ذلك حالة حي بحسيتا الشعبي في مدينة من ١٠ في عام ١٧٠٠ ] والمحصور داخل سور المدينة ، وحيث ارتفع عدد المساكن الأسرية من ١٠ في عام ١٩٠٠ إلى ١٧٧ في ١٦٨٧ ، ويحتمل أن يكون ذلك بتجزئة الملكية . (١٦)

ويصعب بصفة عامة إيضاح نمو الكثافة الداخلية في المدينة إلا إذا أدى إلى حدوث " أزمة " ، مثلما حدث حين أدى نمو السكان إلى نقل المدابغ من موقعها غير المحتمل في مركز المدينة . وتوجد ثلاث أمثلة على هذه الظاهرة في حلب والقاهرة وتونس . ففي حلب نقلت المدابغ من داخل نطاق المدينة [ ل 7 - 7 ] إلى غربها [ ع 6 ] في حوالي عام 6 ، ويبدو أن سبب نقل المدابغ كان توفير مكان المسكان الذين تكاثر عدم داخل المدينة ولم يتمكنوا من التجاور مع هذه الصناعة كريهة الرائحة . ولا يزال يوجد حتى اليوم في حلب حي وجامع يحملان إسم " الدباغة العتيقة " [ ل 6 ] ، وهما يحافظان على ذكرى موقع المدابغ القديمة ، بينما نجد المدابغ الجديدة قائمة على طوال نهر قويق . وفي القاهرة أدى ازدياد كثافة السكان في المنطقة الواقعة جنوبي باب زويله [ ل قويق . وفي القاهرة أدى ازدياد كثافة السكان في المنطقة الواقعة جنوبي باب زويله [ ل أ ] مباشرة إلى فرض نقل المدابغ في عام 6 ، وقد تم نقلها إلى منطقة تقع غارج المدينة بعيدا عن باب اللوق [ ل 6 ] ، ومن ثم أصبحت المنطقة المجاورة لبركة الفيل خارج المدينة بعيدا عن باب اللوق [ ل 6 ] ، ومن ثم أصبحت المنطقة المجاورة لبركة الفيل أمنطقة سكنيه أنيقة يسكنها الأمراء . وفي تونس قرر الحاكم على بك في عام 6 ) منطقة سكنيه أنيقة يسكنها الأمراء . وفي تونس قرر الحاكم على بك في عام 6 ) منطقة سكنيه أنيقة يسكنها الأمراء . وفي تونس قرر الحاكم على بك في عام 6 ) منطقة سكنيه أنيقة يسكنها الأمراء . وفي تونس قرر الحاكم على بك في عام 6 ) منطقة المحان زيادة كبيرة في

القرن الشامن عشر . ويقول المؤرخ التونسي حموده بن عبد العزيز · " أصبح سوق الدباغين السابق الذي كان في داخل المدينة متاحا لتشييد مباني سكنية " . (٦٢)

وفي المقابل، فإنه يمكن في سهولة أكثر التحقق من امتدادات المدينة في شكل ضواحي تقع خارجها ويمكن قياسها . وهكذا تمكن سوفاجيه من رسم خرائط تبين نمو ضواحي حلب الشمالية والشرقية خلال الفترة من بداية القرن السادس عشر حنى منتصف القرن التاسع عشر . وبنفس الطريقة بيَّن سوفاجيه كيف أن ضاحية الميدان الكبيرة التي تقع جنوبي دمشق قد إمتدت على طول طريق حوران والحجاز وابتعلت القرية الواقعة في ضاحية القبيبات " القباب الصغيرة " ، كما بين كيف أن ميدان " الحصى " القديم أصبح ضاحية وخلع عليها اسمه ( الشكل ٢ و ٣ ) . وقد تطورت القاهرة أيضا وفقا لعملية مماثلة ، فقد نمي جنوب المدينة تدريجيا ، ثم امتدت منطقتها الغربية عبر الجانب الآخر من " الخليج " الذي كان يعين حدود المدينة في القرون الوسطى الغربية عبر الجانب الآخر من " الخليج " الذي كان يعين حدود المدينة في القرون الوسطى . إن تحركات أحياء الأمراء السكنية لتجنب المناطق الأكثر ازدحاما في " القاهرة القديمة " تصلح كوسيلة لشرح حركة النمو الحضري . ففي القرن السابع عشر كانت هذه الأحياء مستقرة في جنوبي بركة الفيل [ ن ٩ ] ، ثم انتقلت فيما بعد إلى المنطقة الغربية حول بركة الأذبكية [ ح ١٢ ] : وينطبق هذا الأمر أيضا على وقائع تشييد الأسبلة العامة والتي يمكن أن تشرح لنا حركة التعمير السكاني لأنها اقتفت آثارها . (١٢)

وقى حالية مدينة حالي فإنه يمكننا متابعة نموها بقضل دراسية ج . سوفاجيه و ج . س . دافيد بشأن الضاحية الشمالية حيث تم توسع النسيج العمراني بمحاذاة محاور المرور الكبيرة منذ العصر المملوكي مع إتخاذه شكلا مروحيا بدءاً من باب النصر [طي ٢١ – ١٧] ، ثم تعمير الفراغات بين مجموعات المنازل أثناء عهد العثمانيين . إن دراسة رسومات الشوارع (شوارع رئيسية متفرعة إلى شوارع ثانوية متوازية بدقة وتفصل بينهما مسافات منتظمة ) ، (١٤) وتقسيمات الأراضي الصغيرة تسمح بأن نجد على الخرائط الحديثة آثار عمليات حافظت على شكلها الهندسي عبر العصور .

وفى القاهرة تحافظ خريطة "وصف مصر "أيضا على بقايا تقسيمات صغيرة مننظمة فى الجزء الغربى من المدينة على الجانب الأخر من الخليج ، وهي منطقة تم تعميرها فى القرنين السابع عشر والثامن عشر باستخدام أراضى الأوقاف الكبيرة ، التى أشار إليها المقريزى فى القرن الخامس عشر (٥٠) . وفى دمشق تم تعمير قطاع كامل من حى الميدان (منطقة سوق الميدان) ، على أساس تقسيم الأراضى (الشكل١٢) . (٢٦) ولا شك أن إجراء دراسة دقيقة للتخطيطات التى لا تقل انتظاما والتى تكشف عنها خرائط ضواحى مدينة تونس الشمالية والجنوبية سوف تسمح بالوصول إلى نتائج مشابهة فيما يتعلق بنمو تونس فى العصر العثمانى .

### المدن العربية في نهاية القرن الثامن عشر

كانت القاهــرة هي ثاني أكبر مدن الإمبراطورية ، إذ كانت تسبقها استانبول التي إقترب عدد سكانها من ٥٠٠ ألف نسمه . واحتلت القاهرة مكانا فريدا تماما بين الحواضر العربية . إن مـساحة القاهـرة ( ٧٣٠ هكتاراً منها ٦٦٠ هكتار مبانيي ) ، وعدد سكانيها ( ٢٦٣ ألف نسمه وفقا لكتاب " وصف مصر " ) جعلاها تقف على مسافة بعيدة في مقدمة مجموع المدن العربية الأخرى الوارثة لحواضر رائعة ، التي تقارب مساحة كل منها ٣٠٠ هكتار ، وعدد سكانها حوالي ١٠٠ ألف نسمـة . وتجيء مدينة حلب في مقدمة هذه المجموعة إذ أن مساحتها بلغت ٣٩٧ هكتاراً ( منها ٣٦٧ هكتاراً مباني ) وعدد سكانها ١٢٠٠ نسمة ، وكانت دمشق ( ٣١٣ هكتاراً وحوالي ٩٠ ألف نسمه ) وبغداد ( ٣٤٠ هكتار وحوالي ٩٠ ألف نسمه ) مركزين متامئلين تماما ، وكانتا أكثر أهمية قليلا من تونس ( ٢٦٠ هكتاراً منمها ٢٣١ هكتاراً مباني وعدد السكان حوالي ٨٠ ألف نسمة في عام ١٨٦٠ ) . وتعتبر مدينة فاس ضمن هذه المحموعة رغم أنها كانت خارج الامبراطورية ، وكانت مساحتها في بداية القرن الناسع عشر ١٥٣ هكتارا ، ومن الصعب افتراض أن عدد سكانها بلغ ١٠٠ ألف نسمة ، أما مدينة الموصل فقد كانت مساحتها ٢٤٧ هكتارا وكل المساحة المبنية لم تزد على ١٩٤ هكتار ، ولم يزد سكانها بأي حال عن ٥٥ ألف نسمه . وكانت الجزائر هي المدينة الأكثر تواضعا إذ بلغت مساحتها ٤٦ هكنارا فقط ويقدر عدد سكانها في عام ١٨٣٠ بـ ٣٠ ألف نسمه ، وهو رقم يعتبر أقل بكثير من تعدادها في القرن السابع عشر . وتعتبر كل من صنعاء ( ٢٤ ألف نسمه في عام ١٨٨٠ ) والقدس ( لا تزيد إطلاقاً عن ١٥ ألف نسمه ) مدنا صغيرة . (٦٧) . وتبدو هذه الأرقام ضئيلة بالنسبة التقديرات الأخرى الأكثر سخاءا والتي من المألوف إجراؤها على أساس المعلومات المتفائلة ولكن التي لا أساس لها . إن حساب الكثافات العمرانية يزودنا بوسيلة تصلح لفحص مدى اقتراب هذه التقديرات من الحقيقة ، وفي هذا المجال تبدو القاهرة مرة أخرى بأنها مدينة فريدة ، إن متوسط الكثافة ( ٤٤٠ نسمة لكل هكتار ) يبدو قريبا من الحدود المقبولة بالنسبة لمدينة عربية في العصر الكلاسيكي ، ويمكن تفسير ارتفاع هذا المتوسط الكثافي بأنه بسبب نشاط المدينة الملحوظ ، والمعمار الرأسي الذي يسمح بكثافة كبيرة ، وكذلك بفضل كثرة المباني المخصيصة للسكن الجماعي (قيساريات ومبانى مؤجرة ) والموجودة في مركز المدينة الاقتصادي حيث قد تصل الكثافة السكانية إلى ما يقرب من ٦٠٠ نسمه للهكتار . أما في باقي مناطيق المدينة فإن الكثافات لم تتعد الرقم " المعقول " وهوه ٣٧ نسمه / هكتار ( المنطقة الجنوبية ) و ٣٠٠ نسمه / هكتار ( المنطقة الغربية ) (٦٨) ، وهذه النسبة الأخبرة ( ٣٠٠ نسمه للهكتار ) هي تقريباً نفس معدل الكثافة السكانية التي كانت في المدن العربية الكبيرة الأخرى ، وذلك إذا اتخذنا تقديرات عدد السكان السابق ذكرها كأساس وحلب ٣٢٠ نسمه / هكنار ، ودمشق ۲۸۸ ، والموصل ۲۸۳ ، ويغداد ۲۱۰ ، وتونس ۳۶۱ نسمه / هكتار . (۲۹ أما بالنسبة للجزائر فإن متوسط كثافة السكان وهو ۳۶۱ نسمه / هكتار ( مجموع عدد السكان ۳۰ ألف في عام ۱۸۳۰) ، يعتبر مرتفعا للغاية الأمر الذي يدعو إلى السك في صحته ، لأنه أكثر ارتفاعا من القاهرة . ومع ذلك فإنه يمكن إدراك إرتفاع الكثافة السكانية في مدينة الجزائر بسبب انضغاط المدينة داخل أسوار ، ولكثافة المنشآت وطابع معمارها الرأسي ، بإلاضافة إلى وجود سجون وسكنات حيث يتكدس ألوف الإنكشارية والأسرى المسيحيون . ولكن من الواضح أن الأرقام المطروحة بشأن عصور أكثر قدما (عادة ما يكنبون بأن عدد السكان في القرن التاسع عشر كان ۱۰۰ ألف نسمة ) تدعو إلى التشكك الكامل . إن الكثافات العالية مثل ۲۰۰۰ نسمة / هكتار لا نجدها في مدن مثل الجزائر أو القاهرة إلا في العصر الحديث وتعود لأسباب استعمارية وإلى الانفجار السكاني الذي تشهده في القرن العشرين .



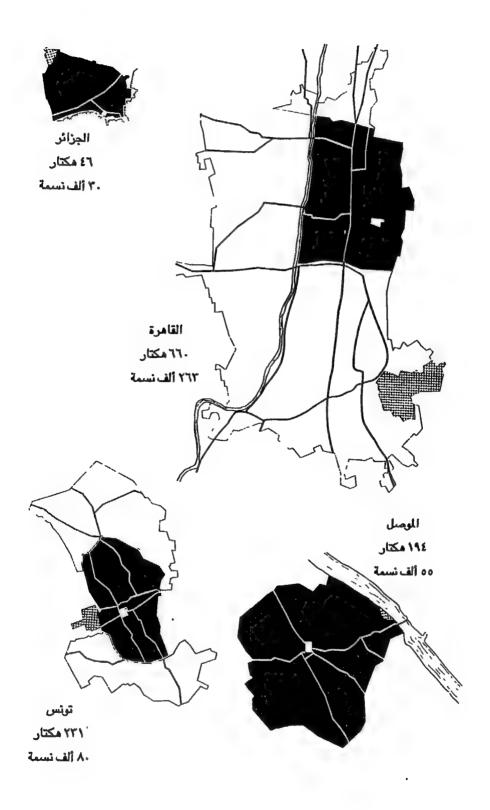

الفصل لثانى سكان الهدن



شكل ه – أحد أحياء بمشق نقلاً عن : Sauvaget Esquisse p 452 lig 8.

وإذا ما أردنا إجراء مقارنة بين تقديرات عدد السكان في المدن العربية الكبيرة في نهاية القرن الثامن عشر وبين التقديرات المناظرة لها والخاصة بالمدن الفرنسية في نفس العصر ، فإننا نلاحظ توزيعا متشابها إلى حد كبير ( مع تميز باريس الواضح بمقارنتها بالقاهرة ) ، وذلك رغم أن مجموع عدد السكان في فرنسا في ذلك الوقت كان أكبر بكثير من مجموع سكان البلاد العربية ( ٢٨ مليون فرنسي في عام ١٧٨٩ مقابل ما يحتمل أن يكون ١٥ مليون نسمة في المغرب والمشرق العربين ) ، وهذا هو تعداد السكان في المدن الفرنسية الكبيرة في نهاية القرن الثامن عشر . باريس ١٠٠ ألف ، وليون ١٥٠ ألف ، وبوردو ١١٠ ألف ، ومارسيليا ١١٠ ألف ونانت ١٨ ألف ، وروان ٢٧ ألف و٠٠٠ وليل ٢٠٠ ألف ، وتولوز ٥٣ ألف ، وهذا يعني أن مجموع سكان أهم ثماني مدن في فرنسا يبلغ مليون و١٤٠ الف نسمة بينما يبلغ مجموع سكان أهم ثماني مدن في العالم العربي (بما فيها مدينة فاس : ١٠٠ ألف نسمة ) : ٨٤٨ ألف نسمة . أي أن نسبة سكان هذه المدن فيها مدينة فاس : ١٠٠ ألف نسمة ) : ٨٤٨ ألف نسمة . أي أن نسبة سكان هذه المدن

وتظل أهمية العمران كظاهرة مميزة للعالم العربي في العصر العثماني ، وذلك حتى إذا ما قمنا بتقويم أرقام إحصائيات سكان المدن العربية وجعلها أقرب إلى الصواب .

### سكان المدن

تميز سكان المدن العربية في العصر العثماني بثلاث سمات كانت قد ظهرت في المجتمعات الحضرية السابقة السمة الأولى هي تميز هؤلاء السكان بالتنوع الشديد ، وهي صفة ازدادت بروزا مع انشاء الإمبراطورية العثمانية : كانت المدن إذن تضم عناصر عرقية ودينية لم تكن ممثلة في المجتمع غير الحضري إلا بصورة ضعيفة . ولهذا تميز سكان المدن بخصوصية أخرى واضحة دفعت الأجانب إلى اعتبارهم مغايرين تماما لسكان الريف ، وإلى اعتقادهم بأن سكان المدن (البلدي) لهم أصل عرقي مختلف عن الفلاحين والبدو . والسمة الأخيرة لمجتمع المدينة هي انقسامه إلى طبقة مسيطرة (حاكمة) ، وكان أفرادها من ناحية المبدأ أجانب ، وإلى "رعايا" (كما كانوا يسمون في العصر العثماني ، وكلمة "رعية") ، وهم من أهالي البلاد

هذا التقسيم السابق ذكره كان مألوفا . فالتمييز بين " أهل السيف" الأجانب الذين احتكروا الأنشطة السياسية والعسكرية وبين " الرعايا " كان قائما في العالم العربي في جميع العصور. وإزداد هذا التقسيم حدة نوعا ما في العصر العثماني بسبب انتماء أفراد الطبقة الحاكمة إلى مجموعة ( من الأتراك أساسا ) تشرف على السلطة من استانبول ، أي أنهم كانوا يسيطرون من الخارج على حياة الولايات . ولكن هذه الحالة التي نتجت عن الغزو العثماني لا يمكن اختزالها إلى مجرد علاقة بين استعماريين ومُسْتَعمرين . لقد خلق الانتماء المشترك للإسلام تضامنا عميقا كان يظهر بشدة في كل مرة فيها تهديد خارجي . هذا التضامن هو الذي دفع الجزائريين إلى اللجوء إلى السيادة العثمانية ضد الخطر الأسباني والذي أدى بالمصريين إلى الوقوف بالسلاح ضد الفرنسيين في عام ١٧٩٨ ، كما أنه جعل التونسيين في صفاقس يطلبون حماية العثمانيين في عام ١٨٦٤ . ومن ناحية أخرى نسجت العلاقات الوطيدة خيوطها بين الطبقة الحاكمة والسكان المحليين ، لدرجة أن هؤلاء السكان لم يعتبروا المحتلين أجانب حقيقين: ساهم الانسلاخ الإجتماعي والاقتصادي في خلق التضامن بين المستويات المساوية ، وفي سد الفجوة التي تفصل تقليديا بين الحكام والمحكومين .

### الطبقةالحاكمة

مهما كانت الخلافات المحلية ، المترتبة على تطور سبق أن ذكرنا تنوعه فإن جوهر السلطة في الولايات العربية كان بين أيدى طبقة يتم تجنيد أعضائها إلى حد كبير مناصل اجنبي ، كما كان يتم اختيار الجزء الآكبر من العاملين في المجالين السياسي والعسكري من بين أفراد هذه الطبقة .

#### العسكريون

أسندت مهمة توطيد الأمن ، والمحافظة على النظام في الولايات إلى عدد معين من المليشيات ، والتي كان عدد ممثلها متفاوتا في المدن المختلفة . في القاهرة كان يوجد ممثلو سبع " أوجاقات " . كان هناك الإنكشارية والعزب وهي قوات من جنودالمشاه تكونت منذ غزو البلاد ، بالاضافة إلى " الجمالية " ( من الكلمة التركية جونوليان . "المتطوعون") والتوفكشية ( حاملو البنادق ) وهم من الفرسان ، وتم تشكيل قوات الشراكسة من الماليك وهم أيضا من الفرسان الذين يعملون لدى الحاكم ، أما فرقة " "الشاويشية " فقد كانت مكلفة بحمل الأوامر والمراسيم . وفيما بعد ( في عام ١٥٥٤ ) تم تشكيل فرق " المتفرقة " التي كانت الأعلى مقاما والأكثر رفعة وتعمل في خدمة الوالي الذي يستخدمها للسيطرة على الأوجاقات الأخرى . (١) وكانت الإنكشارية هـي القوة العسكرية الأكثر أهمية والمنتشرة على نطاق واسع ، وفي كل مكان في ولايات الإمبراطورية حيث كانت تمثل القوة الرئيسية التي يستخدمها الباشوات لأغراض الحكم (٢) . وتنقسم القوة الإنكشارية إلى فرق وتضم كل فرقة عددا ثابتا تقريبا يقيم في كل عاصمة . ففي تونس قام سنان باشا بتوطين الوحدة رقم ١٠١ قبل عودته إلى استانبول في عام ١٥٧٤ ، وبلغ عدد الإنكشارية الذين يحرسون البلاد في القرن السابع عشير حوالي ٤ ألاف فرد . وفي القاهرة بلغ عدد الإنكشارية الذين كانوا يسمون أيضًا " حراس " ( مستحفظان ) حوالي ٦ اللف فرد يمثلون حوالي ثلث إجمالي عدد أفراد المليشيات . وفي مدينة الموصل في بداية القرن الثامن عشر كانت توجد ثلاث وحدات (أورطة) من الإنكشارية وهي الوحدات أرقام "١٠ " و " ٥٢ " و " ٨٥ " وأقامت كل وحدة في إحدى مناطق المدينة . وفي خلال نفس القرن تم تعزيز هذه الوحدات المقيسمة في الموصل بوحدتين كان باشوات بغداد قاموا بإبعادهما ، وهما الوحدة " ٣١ " (عام ١٧٢٩) والوحدة " ٢٧٠ " (عام ١٧٣٥) ، وبذلك أصبح عدد هذه القوات لا يقل عن ألف رجل . وفي دمشق لم يزد عدد الإنكشارية عن ألف رجل ، بينما في القدس كان عدد الجنود النظاميون ثلاثمائة جندى من بينهم مائة إنكشارى . وبلا شك أن هذا العدد يزيد على العدد اللازم للدفاع عن المدينة ولكن أخذ في الإعتبار دور المدينة الديني

إن حالة الجزائر حيث حافظت فرقة الإنكشارية على طابعها التقليدى حتى القرن التاسع عشر تتبح لنا فهم كيف كان يتم تجنيد أفراد الإنكشارية وتنظيمهم في مدينة الجزائر ذاتها. (أ)

فمنذ التخلى عن نظام " الديوشيرما " الذي سبق ذكره ، كان يتم تجنيد عساكر أوجاق الجزائر من الأناضول أساسا ، ومن بين الطبقات الأكثر فقرا هناك · كانت سلطات الجزائر ترسل بعثات لتجنيد الأفراد الجدد أو تستخدم القائمين بالأعمال ( الوكلاء )

للقيام بهذه المهمة في ولايات آسيا الصغري وخاصة في أزمير ، وبهذه الطريفة تم نحنيد ٨ آلاف و٣٣٥ عسكريا خلال السنوات من ١٨٠٠ إلى ١٨٢٩ . ولم يكن من الممكن لولاية الجزائر القيام بهذا التجنيد الحيوى بالنسبة لها إلا بموافقة الحكومة العثمانية الأمر الذي ساهم في المحافظة على الروابط السياسية بين الجزائر والسلطان . هذا بالإضافة إلى أن التدفق المنتظم للعسكريين القادمين من مركز الإمبراطورية ساهم بشدة في المحافظة على الطابع " التركي " لدولة الجزائر ، وحين يصل المجند ( يولداش ) إلى الجزائر يدونون اسمه في سجلات الإنكشارية مع ذكر اسم الأب ومدينة المنشأ والمهنة السابقة ، وفي بعض الأوقات المميزات الجسمانية التي قد تجعله يوصف بأنه ("بورونوز" أفطس الأنف أو "طويال " : أعرج ) . ويلحق العسكري الجديد بإحدى الوحدات ( أوجاق ) من بين ٤٢٤ وحدة كانت بالجزائر ، هذا وتضم كل وحدة عددا يتراوح ببن عشرة جنود ( الأوجاق رقم " ٣٤٧ " ) وبين ٢٣٨ جنديا ( رقم ٣٢٥ ) ، بمتوسط يبلغ ٢٨ جندي لكل وحدة في عام ١٧٤٥ . وبلغ مجموع عدد الأسماء المدونه في ذلك الوقت عشرة آلاف رجل ، ثم يؤخذ المجند بعد ذلك إلى إحدى التكنات حيث بقيم في غرفة ("أوضه " · باللغة التركيـة ) وحيث يتلقى معداته ويعيش في غرفته -- من ناحية المبدأ - طوال عمله العسكري. وكان في الجزائر ثمان ثكنات في المنطقة المنخفضة من المدينة · وهي ثكنات باب عزون والمسماه أيضا " لبنجيه " (شاريو مصل اللبن ) [ك ٨] ، وايسكي ( " القديمة " ) ويني ( " الجديدة " ) ( ف ٧ ) وصالح باشا وعلى باشا [ ط ٨ ] ويالي ( " شاطيء البحر "، واسمها ايضا الدروج " السلالم" ) ( د ٨ ) ، وأسطى موسى ( أو " باب الجزيرة ") [ ج ٩ ] والمقرئين ( " القراء " والتي أسماها الفرنسيون . " ماكرون " ) [ ج ٨ ] . وتضم كل من هذه الثكنات منشأت واسعة وفي وسطها فناء ثم صف من العقود المقوسة التي يعلوها غرف أو عنابر الجنود حيث يقيم في كل غرفة ٤٠ جندياً ( مجموع الغرف ٢٠١ غرفة ) . هذا وكان يطلق على كل فرقة اسما غالبا مايكون هو اسم رئيس الغرفة (أوضا باشي ) ، والذي يكون قد اكتسب بعض الشهرة : ولا تزال أبواب الغرف في ثكنة العطارين في تونس [ط ٦] تحمل أسماء الضباط الذين تواوا قيادتها ، وهي الثكنة التي تستخدم الآن كمكتبة وطنية ، ويترقى الجنود بعد ذلك في الرتب والأجور ( بالإضافة إلى مخصصات عينية ) . وتتدرج الرتب من " أوضه باشي " إلى " بولوك باشي " لتصل أخيرا إلى " أغا " ، وغالبا مايتم ذلك بالأقدمية ، ورغم أنه كان يجب على الجنود من ناحية المبدأ أن يظلوا بلا زواج ، فإن عددا منهم تزوج من فتيات من الأهالي ، وأقاموا في البلاد كتجار أو حرفيين وذلك لتحسين دخولهم التي كانت تتضاءل بسبب التضخم ، ولأن أجورهم لا تدفع بانتظام ، وتقول إحدى الأغنيات القديمة التي تسخر من الأوجاق في الجزائر: " تأملت الجيش مليا ، إنه سوق ، ومتجر عام ... جنودك أصبحوا تجار مربى ...تجار لبن زبادى ... جنودك تجار بقالة ... عليك أن تعرف ذلك يا "باديشاه" ( السلطان العثماني ) " (ه) ،

إن الجزائر تمثل حالة قصوى . فقد كان مجموع مجنديها تقريبا من الأناضول ، وبمكن تقسير ذلك برغية العنصر التركي في الحفاظ باليد الطولي على السلطة فيها ، على أبه حال فإن التجنيد بكثرة بين السكان المطيين قد غير بشدة من طبيعة الأوجاق وبعد أن تم التخلي عن الاقتصار على تجنيد غير السلمين ، والتخلي عن قواعد الإنكشارية ، وعن عدم ممارستهم لأية مهنة وعدم إقامتهم خارج التكنات ، فتح الباب لالتحاق أعداد كبيرة من الأهالي بصفوف الإنكشارية والذين رغبوا في الاستفادة من المزايا المتنوعة التي يحققها الانتماء إلى هذه القوات: المرتبات، والمزايا العينية، والإعفاء من التقاضي والمشاركة في السلطة السياسية . وقد أدت هذه الظاهرة إلى تعميق الروابط التي كانت قائمة بين العسكريين والسكان المحليين ، ولهذا فقد اعتبر المصريون رجال المليشيات بأنهم مقربين إليهم للغايمة ، وكان المؤرخ الجبرتي يضفي عليهم إسم " المصرليه " ("المسريون") . وحيس حاولت السلطات في مناسبات عديدة طسرد بعض أفراد المليشيات من البلاد اصطدمت بأن هؤلاء " الأتراك " متزوجون من أهالي البلاد ولديهم منهن أطفالا يمارسون مهنا مختلفة . وفي عام ١٨٠٧ كتب الجبرتي أن هؤلاء العسكر يحملون المودة لأبناء البلاد " لأنهم اختلطوا بهم وسكنوا بيوتهم وأحياءهم وتزوجوا نساءا من بلادهم". <sup>(١)</sup> إن ترسخ الإنكشاريين وامتداد جنورهم في البلدان التي أقاموا فيها أمر واضح في غالبية المدن الكبيرة التي ندرسها ، فقد كانت المليشيا في تونس في أعوام ١٨١١- ١٨١٠ تضم ٩ آلاف رجل نصفهم تقريبا من " الأتراك " سكان البلاد . وفي حلب كان غالبية الإنكشاريين ينتمون إلى الطبقات الأكثر شعبية ويمارسون مهنا قد تكون الأكثر تواضعا ، الأمر الذي يفسر الروابط التي كانت بين الأوجاق والجزارين . وكانوا يسكنون ضواحي المدينة الشرقية مثل بانقوسة [ي ١٠] ، وباب النيرب [ش ١٢] وقارلق [ ز ٢٩ ] ، وباب الملاك [ ت ٦ ] ، وباب المقام [ ث ١٧ ] : وكان أهم مكان يتلاقون فيه هو " قهوة الأغا " الكائنة في حي بانقوسه . وفي الموصل أقامت وحدات الإنكشاريين الموزعة على أحياء المدينه علاقات مع السكان في الأحياء ، وفقا لموقع كل " أورطة " . وكان الإنكشارية هم سكان المدينة الذين يحملون السلاح ويشتركون في الخلافات الداخلية التي تنشب بين الأحياء بعضها مع بعض وبين كبار العائلات المسيطرة عليها (٧).

وفي مدن عديدة من مدن الإمبراطورية ، أدى وجود الإنكشارية التابعين للسلطان ( ويسمون قابقولي · " عبيد السلطان " ) ، والمرسلين من قبل الحكومة المركزية والمقيمين في القلعة ، وكذلك وجود الإنكشارية المجندين محليا ( يرليه – يرليان ) إلى حدوث صراعات عنيفة بينهما ( ) . ففي القدس أدت أعمال العنف التي ارتكبها إنكشارية السلطان إلى اتخاذ اليرلية موقفا متضامنا مع السكان المحليين الذين يتماشلون معهم : وفي عام ١٧٣١ قام اليرليان بمساعدة جزء من السكان المحليين باقتحام القلعة وطرد إنكشارية السلطان الذين لم يجدوا ملجأ آخرا سوى الحصول على فرمان من

السلطان بتعزيز موقفهم ، وفي بغداد في حوالي ١٦٤٦ رفضت الفرق المحلية الاعتراف بالحاكم الذي عينه السلطان خليفة لابراهيم باشا ، وواجهت إنكشارية السلطان الذين يدعمون موسى باشا ، واستمرت الأزمة ثلاثة شهور حتى قرر الباب العالى إعدام ابراهيم باشا (٩) .

إن المنازعات بين القابقولي واليرليه كانت أشد حدة وأكثر استمرارية في دمشق أكثر من أي مكان آخر ، وبدءا من عام ١٦٥٩ حين أرسل الباب العالى عدة مئات من العسكريين لإخضاع الإنكشارية المحلية ، كان هناك فريقان متنازعان يقود كل منهما "أغا"مرسل من استانبول . وحصل إنكشارية السلطان المقيمون في قلعة دمشق بصفة عامة على تأييد سكان حي عمارة [و>] الموجودة داخل أسوار المدنة ، سنما كانت الإنكشارية المحلية أكثر عددا وتلقى تأييدا قويا من سكان الأحياء التي يقيمون فيها خارج المدينة مثل سوق ساروجا [ ج ١ ] والميدان [ د ٨ ] . ولكي نفهم هذه المنازعات يجب أن نتمكن من تحليل مغزاها السياسي والاجتماعي والحضري الأمر الذي ليس هذا هو موضعه . يجب علينا إذن الاكتفاء بذكر تقلبات هذه المنازعات وأحداثها التي كان السكان يشتركون فيها ، ففي عام ١٧٤٠ يقرر الحاكم طرد ( الأورطة ) من القلعة ، ويعلق مؤرخ الأحداث البديري على هذا الحدث في ارتياح بقوله " تحسنت أحوال الناس " . وفي عام ١٧٤٦ هاجم أسعد باشا الإنكشاريين المحليين وقصف أحياءهم بالقنابل ، ثـم هرب الثوار . وتم نهب خمسمائـة منزل في حي الميدان ، وتصل وحـدة (أورطة ) من القابقولي إلى دمشق لتدعيم أسعد باشا . ويكتب الراوي العدري مرة ثانية أن دمشق أصبحت مدينة " هادئة مثل كوب الزبادي " وهو الأمر الذي لم يدم طويلا . ففي عام ١٧٤٨ صدر أمر سلطاني بإلزام القابقولي بالرحيل لكنه لم ينفذ ، ثم اشتعل النزاع بصفة خاصة بعد عزل أسعد باشا في عام ١٧٥٧ . بدأت الصوادث يسوم ٣١ مايو واستمرت حتى شهر اكتوبر ، طلب أهالي دمشق رحيل " الأجانب " وتحقق مطلبهم ، إن الباشأ الجديد الذي أرسله الباب العالى لكى يعيد الأحوال إلى نصابها بعد نهب قافلة الحج أمر بخروج " المدنيين " من الإنكشارية ، وقد أراد هؤلاء المقاومة لكن الباشا استولى على حى الميدان وجعله موضعا للنهب ( ديسمبر ١٧٢٧ ) ، ويقول البديري . " أصيب سكان دمشق بكارثة لم يشهدوا مثلها منذ عهد تيمورلنك " (١٠٠) . ويمكن " إجمالا " اعتبار أن اليرليه كانوا يدافعون عن مصالح سكان دمشق في مواجهة الجماعات الأجنبية . كان العثمانيون يعتبرون اليرليه " ثوارا " ويحملونهم مسئولية العديد من أعمال العنف ، ومع ذلك فقد كانوا مقبولين لدى السكان المحليين والمرتبطين بهم أكثر من القوات المرتزقة . وقد أدى انتصار عبد الله باشا على اليرليه في عام ١٥٥٧ إلى إخضاع سكان دمشق. (١٠) وتبين لنا هذه الحالة إلى أي حد كانت المدينة مشتركة في النزاع القائم بين "المليشيات" المتناحرة .

### الماليك و " الرتددون "

كان التقليد السارى فى العديد من البلاد العربية هو اختيار المجموعة الحاكمة عن طريق شراء العبيد البيض ، ثم تعليمهم لكى يشغلوا الوظائف العسكريه والسياسية بهذه الطريقة كانت تسير السلطنة المملوكية خلال قرنين ونصف أثناء حكمها لمصر وفلسطين وسورية وجزء من بلاد العرب . إن نظام " الديوشيرما " الذى كان يطبقه العثمانيون لتجنيد الإنكشارية كان من بعض النواحى يماثل هذا النظام إلى حد كبير . إن الانتفاع بالمماليك بطريقة منظمة فى العصر العثماني هو أمر تتميز به مصر بنوع خاص ، ذلك لأن هذا النظام كان بلا شك متأصلا بعمق فى الممارسات المحلية لدرجة ان السلطان سليم ( ١٥١٧ – ١٥٦١ ) وجد أنه من الأوفق استمراره ، وبذلك يقيمان سلطة تتوازن مع السلطة المنوحة للباشا وللإنكشارية فى مصر . ولهذا استمر المماليك فى القيام بدور هام فى تنظيم مصر ، وقد كلفوا بصفة خاصة بتأمين الحكم فى الأقاليم مع حصولهم على رتبة البكوية .

وبعد فترة لم يقم المماليك خلالها بأى دور سياسى إذ كانوا خلالها يؤيدون البشاوات فى منازعاتهم مع العسكريين ، إلا أن البكوات أصبحوا بعد عام ١٦٠٠ تدريجيا هم المجموعة المسيطرة وخاصة فى عهد رضوان بك ( ١٦٣١–١٦٥٦م ) . وقد استمد البكوات قوتهم من سلطانهم فى حكم الأقاليم ومن إيجارات الأراضى الزراعية (الإلتزام ) ، وكذلك من تولى الوظائف الحكومية الرئيسية . وقد أدى الصراع بين " حزبى " الفقارية والقسيمية بعد ذلك إلى إضعاف البكوات . ولكن فى القرن الثامن عشر ولأسباب لاتزال فى حاجة لإيضاح فرض نظام تجنيد المماليك نفسه على مجموع الطبقة الحاكمة بما فى ذلك الأوجاق الذين خضعوا لعائلات كبار البكوات . وابتداءا من عام ١٥٥٥ سيطر البكوات على حكومة مصر بمساعدة مجموعة من الموظفين المماليك الذين يجندون من القوقاز عادة ، ويتم تعليمهم وتدريبهم فى قصور الأمراء ، ثم يعتقون ويعينون فى الوظائف المدنية والعسكرية .

وفى ولايات عثمانية أخرى كان يوجد نظام مماثل ، ولكن يتم تخفيفة عادة بإدخال عسكريين من أصل تركى . وكان يتم شراء المماليك لتعيينهم فى الوظائف الحكومية والعسكرية لمنافسة الإنكشارية ، وذلك فيما عدا بغداد حيث قام العبيد المجندون من القوقاز بدءا من عهد حسن باشا ( ١٧٠٤–١٧٢٤ ) بالاستيلاء على كل السلطة تدريجيا . وفى ظل حكم سليمان باشا أبو ليلى ( ١٧٤٩–١٧٦٢ ) وهو نفسه من أصل جيورجي ، ازداد إحضار أبناء جورجيا من مدينة تفليس . وكان يوجد بضفة دائمة فى بغداد مائتا شاب يعدونهم لتولى الأعمال العسكرية والإدارية . وفيما بعد تحول الحرس الخاص المكون من الجيورجيين إلى قوة عسكرية بلغت فى النهاية ثلاث فرق تضم كل منها ألف رجل . وهكذا تكونت الطبقة المملوكية المسيطرة والتي حكمت بغداد حتى ١٨٣١م . (١١)

وفي المغرب ، لعب " المرتدون " ( أو المهتدون ) في القرنين السادس عشر والسابع عشر دورا مشابها لدور الماليك في البلاد الأخرى . إن التشابه بين الماليك والمتدين يفرض نفسه بالرغم من اختلاف الأصل ( جاء المهتدون من الأراضي المسيحية الواقعة في البحر المتوسط الغربي بدلا من منطقة القوقاز) ، ومع أن المهتدين أقاموا في البلدان الإسلامية في سن متقدمة عادة . وبالنسبة الجزائر يقدر دبيجو دي هايدو عدد "الأتراك بالعقيدة " المقيمين فيها في نهاية القرن السادس عشر بستة الاف شخص · كان غالبية قباطنة القراصنة من المسيحيين الذين أسرهم الجزائريون ، ثم اهتدوا إلى الإسلام وكان هذا نفسه هو شأن " للرتدين " في تونس والذين يظن الأب دان أن عددهم في القرن السابع عشر بلغ ٣ أو ٤ الاف شخص (١٢) . وإذا كان المهتدون في الجزائر قد نوقفوا عن القيام بدور يستحق الذكر بدءا من القرن السابع عشر ، وذلك بلا شك بسبب سيطرة أتراك الأوجاق الذين كانوا يتجدبون دائما بوصول التعزيزات ، فإن العكس قد حدث في نونس حيث استمرت الاستعانة بالمماليك الذين من أصل مسيحي وخاصة من الإيطاليين وكانوا يقومون بالوظائف الإدارية وبالخدمة في القصر حتى القرن التاسع عشر كان يقوم بالخدمة الخاصة في القصر غلمان ( يسمون " موشاشي " ) ، وهم صبية صغار يقوم القراصنة بتربيتهم على السواحل الإيطالية . وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أدى نضوب هؤلاء المجندين إلى التجاء البايات أكثر فأكثر إلى المماليك القادمين من المشرق خاصة من جيورجيا واليونان . وبالرغم من أنه قد أسندت إليهم المهام التي تحتاج إلى ثقة ( القيادة العسكرية العليا ، والمهام السباسية الهامة ، والحراسة الشخصية للحاكم ) ، إلا أن عددهم كان قليلا ولم يزد على مائتى شخص من بينهم ٢٥ حارسا للقصر يعيشون في ٤ غرف بثكنة الحراس ويقودهم " باش مملوك "

#### الخلاصة:

لم تكن هذه الطبقة الحاكمة نضم عددا كبيرا من الأفراد . وأكثر عناصر هذه الطبقة أهمية هم جنود الملبشيات الذين من أصل تركى : ولم يكن عدد العاملين في المجال السياسي و " العلماء " القادمين من تركيا كبيرا علي الإطلاق ، كما أن إقامتهم في الولايات كانت عادة مؤقتة . وفي عام ١٨١٠ تحدث ابراهبم بك عن الأبام الماضية أثناء العصر المملوكي وقبل الحملة الفرنسيه فقال : " كنا نحو العشرة آلاف أو أكثر بين مقدمي ألوف (جنرالات) وأمراء وكتساف (حكام الأقاليم) وأكابر وممالك وأجناد وطوائف وخدم و أنباع " (١٤١) وحني إذا ما أخسننا في الاعتبار أن هؤلاء الأشخاص كانوا متمركزين في العاصمة ، إلا أنهم مجموعة قليلة العدد بالنسبة لأهالي البلاد . ولكن هذه المجموعة تضم جميع أولئك الممارسين السلطة السباسية والإداربة في البلاد والساهرين على النظام والأمن فيهما ، بالإضافة إلى أن هدذه المجموعة كانت تضم أشخاصا أثرياء ومستهلكين للمنتجات الكمالية بوفرة .

وبالرغم من أن هذه الطبقة كانت إلى حد كبير أجنبية إلا أنها لم تكن مقطوعة الصلة بالسكان المطلبين ، كما لاحظنا من قبل بشأن العسكريين المنتمين للأوجاق . ولدينا بعض الدلالات على هذا " التأقلم " الجزئي · من المدهش مثلا أن جميع الكنابات المنقوشة على المنشآت العديدة التي شيدها هؤلاء الأمراء والعسكريون مدونة باللغة العربية أكثر من التركية ، كما أن سجلات مواريث أفراد هذه الطبقة الحاكمة مدونة بالعربية وهي لغة سكان البدق، ولست لغة الغزاة، ويشأن هذه النقطة تعتبر الجزائر استثناءا. حافظت اللبشيا على طابعها التركي حتى النهاية إذ كانت تتجدد دائما بوصول تعزيزات قادمة من الأناضول ، وقد بذل الأتراك الجهود للحفاظ على " القولوغلى " ( " أبناء العبيد " وهم أطفال أتراك المليشيات من نساء محليات ) في مرتبة أدنى ، وقد يكون ذلك لتجنب تحول المليشيا التركية إلى قوة جزائرية . وتبين الأرقام أن هذه المشكلة كانت قائمة منذ عام ١٦٢١ كان يوجد في الجزائر خمسة آلاف قولوغلى مقابل عشرة آلاف تركى . وفي عام ١٨٣٠ بلغ عدد القواوغلي في جميع أنحاء الجزائر ١٥ ألفا ورغم استبعاد القواوغلي من المسئوليات الكبيرة - ليس بصورة مطلقة - واستبعادهم من الأوجاقات ، إلا أنهم كانوا يتمتعون بامتيازات مادية جعلت منهم " بورجوازية حضرية " ، ولكنهم لم يتمكنوا من تكوين قوة قادرة على منافسة العنصر التركى مثلما استطاع البرليه أن يفعلوا في المشرق . ومن هذه الناحية فإن تنظيم الجزائر احتفظ بطابع " استعماري " قوي ، في حين أن الوضع في تونس كان مختلفا تماما ، حيث كانوا يقبلون القولوغلي في المليسيا · لقد تمكن حسين بن على وهو ذاته قولوغليا من الوصول إلى السلطة العليا في عام ١٧٠٥ . وقد قام بتجنيد أفراد من القواوغلي كجنود في الميليشيا - بدلا من تجنيد الإنكشارية القادمين من المشرق . (٥٠)

## العلماء والأشراف

كان العلماء الذين يتواون الوظائف الدينية والثقافية ينتمون عادة إلى السكان الرعايا . كانوا إذن ممثلين إلى حد ما لسكان الحضر ، ولكن أنشطتهم ورعاية الطبقة الحاكمة لهم جعلتهم في مركز وسيط بين الحكام والرعية . ومن ناحية أخرى فإن الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية السائدة بين الأهالي والتي وإن كانت لم تؤد إلى تكوين طبقات اجتماعية كاملة ، إلا أنها أفرزت فئات إجتماعية مختلفة ، جعلت العلماء يتخذون مواقف متنوعة للغاية فيما يتعلق بدورهم في المجتمع وعلاقتهم مع الطبقة الحاكمة .

## الأوصاف الميزة للعلماء

نعتقد أنه لا يجب استخدام كلمة علماء بمعناها الفنى أى" رجال دين " أو" رجال قانون " ، ولكن بالمفهوم الواسع للغاية لمجموعة يندرج فبها بطبيعة الحال أعضاء محاكم العدالة والمؤسسات الدينية والتعليمة ( الجوامع – المدارس ، ومدارس التعليم العالى ) ،

والذين يمثلون النواة الصلبة لهذة المجموعة بالإضافة أيضا إلى طلبة الجوامع - المدارس الكبيرة والمدارس والعاملين في مؤسسات العبادة والتعليم والمسئولين عن الجماعات الصوفية وطوائف الأشراف (سلالة النبي ) . وبذلك فإننا نحدد مجموعة إنسانية واسعة للغاية ، وهي فضفاضة بعض الشيء لكنها تجد وحدتها في أنشطتها المرتبطة ببث الدين والمعرفة وإصدار الأحكام ونشر الثقافة ، وتتوقف مواردها في غالبية الأحوال على الدخول التي توزعها المؤسسات الدينية والخيرية ( الأوقاف والحبوس ) ، وإلي حد كبير أيضا على رعاية الدولة وعلية القوم والتي تتم في الأغلب في إطار الأوقاف (١٦) . إن تقديم بعض الأمثلة يساعد على تقدير أهمية هذه المجموعة . ففي دمشق كان الوقف الذي أنشأه سنان باشا في عام ١٥٩٥ - ١٥٩٦م وحاكم الولاية من عام ١٥٨٧ إلى ١٥٨٨م بخصيص رواتب وأجوراً لحوالي ٢٠٣ شخص من بينهم ٩٠ مقرىء بجامع السنانية و ٢٥ تلميذ من الأيتام، وتتراوح المخصيصات اليومية بين ٥٠ بارة للمسئول عن الوقف ( الناظر) ويين نصف بارة (التلميذ). (١٧) وفي نفس الفترة تقريبا كان الجامع الكبير في دمشق يضم على الأقل ٩٦٥ شخصا إما يعملون به أو يتبعون الوقف . (١٨١) وعن طريق الأوقاف أيضاً كانت تتم رعاية الجليليين في الموصل . وكانت أوقاف جامع الأغوات ( ١٧٠٣ ) [ هـ ٧ ] وجامع النبى شيت ( ١٨١٥ ) ومدرسة الحسينية (١٨١٦ ) تقدم رواتب لـ ١٣ شخصية دينية (أئمة ) والطلاب ولـ ١٣ فرد من الخدم . <sup>(١٩)</sup>

وكانت الدولة تباشر رعايتها عن طريق " أرباح " مسجلة في ميزانيات الولايات . ففي مصر مثلا معاشات للعلماء ( ٨٥٠ ألف و ٤٠ بارة في عام ١٢٠٠ هـ / ١٧٨٦ م ) إلى جانب توزيع حبوب على الفقراء في المزارات والمساجد المختلفة ( وفي الأزهر بصفة خاصة ) . ومن الأمور ذات المغزى في هذا المجال السخاء المعروف عن محمد بك أبو الدهب تجاه العلماء ، كما يتضح من الوقف الذي حبسه على ١٦ شيخ من علماء الأزهر وعلى عدد مماثل من المقرئين و ١٦٤ طالب ، ولكن سخاؤه الأكثر ضخامة تمثل في شرائه للقاموس الشهبر ( تاج العروس ) من مؤلفه الشيخ مرتضى بمبلغ ١٠٠ ألف درهم . وقد أهدى الأمير هذا القاموس إلى مكتبة الجامع الذي شيده . (١٠)

كان العلماء إذن يكونون مجموعة متسعة للغاية وسوف نقدم مثالين · أجرى بابر جوهانسن دراسة عن مجموع العاملين في مساجد الجزائر قبل عام ١٨٣٠ بدءا من الإمام حتى الخدم وتوصل أنهم بلغوا ٣٧٠ شخصا وهو رقم يعتقد أنه أقل من الواقع . ومع ذلك فهم يمثلون نسبة ٦/ من عدد السكان الذكور والبالغين والذين يقدرون بحوالي . ٣٠ ألف فرد ، وهي نسبة من الواضح أنها مرتفعة . (٢١) وفي القاهرة في القرن الثامن عشر بلغ عدد الموظفين في القضاء وأساتذة الأزهر والعاملين في المؤسسات الدينية الكبيرة حوالي ٤ ألاف شخص ، ويسهل تصور نفوذهم في حياة المدينة .

كانت هذه المجموعة بأكملها تقريباً من أصل عربي باستثناء القضاة الذين كانت

ترسلهم حكومة السلطان ليرأسوا مجموع النظام القضائي في الولايات. وقد حصل حسين بن على باي تونس منذ السنوات الأولى لحكمه على إذن بأن يختار الباب العالى القضاة عسكر ( القضاة العسكريين ) من بين العلماء أبناء " العسكر " المقيمين في تونس ، وهـم إذن أتراك لكنهم " متونسون " . وقد أجرى المؤرخ التونسى حسين خوجة ( توفي قبل١٧٤٠م ) إحصاءا في عصره عن العلماء فوجد أنه من بين ١٨٠ عالما يوجد أكثر من ١٥٠ ولنوا في تونس . (٢٣) ولكن رغم أن العلماء انحدروا من السكان التونسيين إلا انهم لا يكونون مجموعة اجتماعية ملتحمة · ولا يمكننا وصفهم بأنهم طبقة لكنهم "جماعة" تضم جميع تنوعات المستويات الاجتماعية - الاقتصادية ، ونجد من بينهم العمال الكادحين الذبن يعتمدون في معيشتهم على المخصصات والتوزيعات التي تؤمنها الأوقاف أو أرياب العمل: كان هذا بطبيعة الحال شأن الطلبة بل وأيضا العديد من الشيوخ الذين كان يجب على بعضهم أن يبحثوا عن أنشطة متنوعة للحصول على وسائل معبشتهم . وفي أعلى السلم الاجتماعي كان يوجد عدد معين من العلماء الذين يحصلون على دخول كبيرة من ادارة الأوقاف الأكثر أهمية ومن رعاية السلطات وعلية القوم لهم. وفي مصر نجح بعض الشيوخ خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر في تكوين ثروات هائلة بل وفي الاشتراك في استثمارات الإيجارات الزراعية والحضرية . (٢٤) كان نظام العلماء إلى حد ما نظاما مفتوحا يمنح السكان فرصة الحراك الاجتماعي : فقد كان يمنح السكان المحليين إمكانات واسعة للصعود والتقارب مع البورجوازية المحلية وحتى مع الطبقة الحاكمة .

### دور العلماء

كان العلماء يقومون في الهيكل العام المجتمع بدور الوسطاء الطبيعيين بين الرعايا المرتبطين بهم بحكم نشأتهم ، وبين السلطات التي كانت تحتاج إليهم كمعاونين في مجال العدالة والحكم لأنهم دعائم قوانين الشريعة ومفسريها . وكانوا يجلسون في مجالس الحكام حيث أنهم يعملون مستشاربن الحكام بل ومراقبين عند الاقتضاء . وما حدث في الواقع أنهم كانوا يمثلون الدي الكبار مطالب وشكاوي الرعايا وقد بلجأون إلى الأسلوب العنيف . وقد حدث مثلا أن الشيخ الدرديري المفتى المالكي في القاهرة وصلته في عام ١٨٨٦م احتجاجات سكان ضاحية الحسيينة ضد أعمال العنف التي ارتكبها أحد الأمراء المماليك فصاح قائلا . " انا معكم في غد نجمع أهالي الأطراف والحارات وبولاق ومصر القديمة وأركب معكم وننهب بيوتهم كما ينهبون بيوتنا ، ونموت شهداء أو بنصرنا الله عليهم " . (٢٥)

ولكن العلماء الأكثر نفوذا كانوا ، من أجل رفاهيتهتم المادية الخاصة يعمدون كثيرا إلى مسايرة الحكام الذين يفتحون بدورهم الأبواب لهم للحصول على الأرباح الوفيرة والوظائف الهامة ، الأمر الذي يجعلهم يتمنون استمرار حصولهم على رضاء

الحكام إن رضاء العلماء عن النظام القائم وتعلقهم بالسلطة التي يتمتعون بحظوتها والتي تستخدمهم في مناوراتها عند الضرورة هي ظاهرة ثابتة . ويمكن تقديم بعض الأمثلة بالنسبة لتونس في القرن الثامن عشر في عام ١٧٠٥م ، حين أدى هجوم أوجاق الجزائر على تونس إلى إحداث فراغ في السلطة ، فقام حسين بن على حاكم تو نس المعين حديثا بإرسال وفد من رجال الدين ( مفتيان حنفيان وقاضي مالكي ومرابط [ صوفي ] مشهور ) لإقناع الجزائريين بالانسحاب . وفيما بعد استخدم العلماء نفس الحجج للدعوة إلى تعبئة الجيش ضد المعتدين . وفي ١٧٢٨م حين قام على باشا ابن شقيق الباي بالثورة ضد عمه الجيش ضد المعتدين بن على باشا بأن عقد في قصره نوعا من المجالس الدينية ضم أعضاء المحكمة الشرعية التونسية ، وحصل على حكم بإدانة الثائر وأنصاره بتهمة " النمرد " والجور ، وهو حكم متواطئ أثار لدى الباشويين ( أنصار على باشا ) تعليقات قاسية تجاه والجور ، وهو حكم متواطئ أثار لدى الباشويين ( أنصار على باشا ) تعليقات قاسية تجاه العلماء التونسيين وكانوا يتمتمون " إذا اتخذ شعب من الغراب هاديا له فإنه سوف يرشده إلى إحدى الرمم النتنة " . وحين انتصر على باشا في ١٧٧٥م انضم نفس العلماء الكبار إليه وقبلوا الحصول على ترقيات وامتيازات واستمروا في الدعوى إلى " طاعة الله وطاعة صاحب السلطان على الناس " . كما أن محمد سعادة الذي كان يطنب في كتابة الديح لحسين بن على أصبح مستشارا للأمير الجديد وحصل على لقب مفتى مكافئة اله . (٢٢)

وإذا مابدت الشرعية أكثر غموضا (حيث يكون المنتصر غير واضح تماما) ، فإنه يمكن أن ينقسم العلماء على أنفسهم . ففي القاهرة حين وقعت الثورة في عام ١٧١١م حصل أمراء حزب القاسمية على فتوى تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم ، كما حصل خصومهم الإنكشاريون أيضا على فتوى لصالح قضيتهم ولكن ، بعد هزيمتهم تم نفى العلماء المتواطئين معهم . (٢٧) ويمكن إدراك أن العلماء بصفة عامة كانوا يرون أنه من المربح لهم البقاء إلى جانب السلطة وأنهم كانسوا ينفرون من القيام بمغامرات للحلول مكان السلطة القائمة . ففي عام ١٧٤٨ كان أسعد باشا على وشك مغادرة بمشق ليقود الحج إلى الأماكن المقدسة وعقد اجتماعا للعلماء والأعيان ليقول لهم . " تواوا المسئولية في غيابي على أن تسود العدالة ... فأجابوا . " ياسيدنا الباشا نحن علماء وفقهاء ومعلمون ومهنتنا هي دراسة وقراءة الكتب " فقال أسعد باشا - " هل هذا هو ردكم وأنتم أعيان البلاد ؟ " ردوا عليه · " أعيان البلاد بعد الله هم القابقولي ( إنكشارية السلطان ) " . وقام أسعد باشا بعدها بإسناد إدارة البلاد إلى القابقولي . (٢٨) وهذا الرد الذي تلقاه أسعد باشا من العلماء ، هو تقريبا نفس الرد الذي تلقاه حسن باشا في ١٧٨٦م ، والذي كان الباب العالى قد أرسله إلى مصر ليرد الأمراء الماليك إلى صوابهم . فقد استقبل وفدا في رشيد من مشايخ القاهرة ثم سألهم • " كيف تتحملون أن يحكمكم اثنان من المماليك الكفرة وكيف تستسلمون لطغيانهم ؟ .. لماذا لا تتحدون معا وتطردونهما من البلاد ؟ "

فأجاب الشيوخ وهم في حالة برثى لها . " إن الشعب المصرى فقير وضعيف ... والأمراء يشكلون فريقا قويا وجبارا " . وأظهر المشابخ نفس الخشية في ١٧٩٨م حبن اقترح عليهم بونابرت أن يحكموا مصر بدلا من المماليك ، إنهم يشرحون له أن " الطبقات الدنيا للشعب المصرى لا تخشى سوى الأتراك الذين يستطيعون وحدهم إدارة الحكم ". وما كاد العلماء في عام ١٨٠٥ يحصلون بفضل العمل الثوري للطبقات الدنيا على سلطة جديدة شرعية تستطيع وضع نهاية للفوضى ، حتى طلبوا من محمد على الذي عينه الباب العالى حاكما أن يأخذ السلطة بين يديه ، ثم حثوا العناصر الشعبية على إلقاء السلاح . وفي اجتماع حضره عدد كبير من العلماء اعترف المشايخ " بعدم جدوى تدخلهم في منازعات بجب أن يظلوا بعيدا عنها وقرروا الامتناع في المستقبل عن كل عمل سياسي وأن يدعوا إلى السلام ، ومطالبة الأهالي بالسكينة والهدوء وإعادة فتح حوانيتهم ومخازنهم ، وأنه من المناسب أن يعودوا هم أنفسهم إلى دروسهم في الأزهر . " واذا كان محمد على قد أسرع في قبول دعوة المشايخ . إلا أن شعب القاهرة ألقي سلاحه على مضض وهو يسعر بأن المشايخ قد غدروا به " بدأ الشعب في سب المسايخ الذين جلبوا له الذل والمهانية ". (٢٩) هذا الحذر أثناء التقليات السياسية من جانب العلماء ، وهذا الاحترام التقليدي للقابضين على السلطة ، هما بلا شك من بين العوامل التي تفسر استقرار عائلات كبار العلماء . ويمكن في الواقع ملاحظة أن انتماء العلماء إلى مجموعة منفتحة من ناحية المبدأ وتضم الأفراد أصحاب الجدارة قد زودت سلالات العلماء بالقدرة على الاستمرارية ، وهو الأمر الذي كانت عائلات كبار التجار محرومة منه ، وليس مستبعدا أن تكون إدارة الأوقاف ، وهو أمر متوارث وأحد عناصر القوة المادية لكبار المشايخ ، قد لعبت دورا في استمرارية عائلاتهم اللافتة للنظر ، فإذا نظرنا إلى تو نس نجد عائلات العلماء التي استمرت طويلا مثل آل رصاع ( عائلة من العلماء المعروفين منذ عهد الحفصيين ) ، واَلَ بيرم ( الذين وصلوا إلى باش مفتى للحفصيين من ١٧٥٧ إلى ١٨٦١م) وإلى أسرة بن الخوجة ( التي جات بعد اَل بيرم بقليل ) . (٢٠) أما في الموصل فإننا نجد عمرى واَل ياسين ونستطيع تتبع تاريخهما عبرثلاثة قرون . (٣١) وبالنسبة للقاهرة تكفى المقارنة بين اختفاء سلالات كبار أثرياء التجار مثل أل شرابي وآل محروقي وبين استمرارية أسر العلماء المثقفين مثل آل الجبرتي وآل الشرقاوي . ولا شك أن هذا الأمتداد الطويل الأجل لأسر العلماء في مجتمع يحظى بسلطة سياسية هشة في غالبية الأحوال ، وبقوة اقتصادية فانية ، كان أيضاً أحد أسباب نفوذ وهيية العلماء بين السكان وبين حاشية علبة القوم ،

إن الأهمية التى اكتسبتها الشخصيات الدينية فى القرن الثامن عشر باعتبارها ممثلة للرأى العام ولسان حاله فى مواجهة السلطة قد نتجت عن ضعف السلطة المركزية فى استانبول وضعف ممثليها ، ووجدت السلطات الإقليمية نفسها فى حاجة ملحة للحصول على التأييد المحلى . (٢٣)

### الأشراف

إن الدور الذي لعبه الأشراف (سلالة النبي) في بعض المدن في نهاية القرن الثامن عشر يعود بلا شك إلى مجموعة من الظروف المواتية والمحلية . كان الأشراف في جمع المدن ينتظمون داخل هيئة يرأسها "نقيب الأشراف" والذي يعينه عادة نقيب اسنانبول . وقد أدى عددهم الكبير وانتشارهم عادة بين جميع طبقات المجتمع الى أنهم أصبحوا مجموعات قوية ولكن في نفس الوقت ضعيفة التنظيم . وقد قنع الأشراف عموما بالانتفاع بالامتيازات التي منحها العثمانيون لهم احنراما لأسرة النبي ، وأيضاً لتثبيت مراكز العثمانيين أنفسهم باعتبارهم من أنصار السنة الصمانة الشخصية ، تخويل النقيب سلطات قضائية وامتيازات ضريبية ، فضلا عن أن الضرائب ذاتها لم تكن في غالبية الأحوال محددة بدقة . وكانت المهمة الرئيسية للنقيب الاحتفاظ بسجل للأشراف ونجنب إساءة استخدام لقب شريف الذي يوفر الاحترام ومزايا مادبة . وقد باشر النقباء هذه المهمة بقليل من العناية ، أو أغمضوا عيونهم تجاه التجاوزات التي تحدث ، الأمر الذي يفسر بأن عدد الأشراف ازداد في بعض المدن إلى حدد كبير كما ازدادت أهمية المدور الذي يقومون به .

وقد ازدادت هذه الأهمية بنوع خاص في مدينة حلب (٢٣) ، والتي تعتبر حالة استثنائية . فقد كان عدد الأشراف في المدينة كبيرا إلى حد مذهل في القرن الثامن عشر . وتشير بعض التقديرات إلى أن عددهم بلغ بين ١٠ آلاف و ١٢ ألف نسمة ، وهي تقديرات تبدو إلى حد كبير غيرصحيحة بالنسبة إلى مجموع عدد السكان الكبير(١٢٠ ألف نسمة). ويقول جان سوفاجيه أنهم كانوا بين ٣ ، ٤ الاف أسرة الأمر الذي يبدو " معقولا " . وكان الأشراف ممثلين في جميع طبقات السكان الإجتماعية إذ يوجد من بينهم حراس لأبواب الأسواق إلى جانب علماء ، وكثيرا ماحدث أن مقتيا يصبح نقيبا أو العكس . ولا يبدو أنهم كانوا مثل الإنكشاريين يقيمون في أحياء خاصة ، ومع ذلك فقد أقاموا داخل سور المدينة مع بعض التمركز في الضاحية التي تقع على الجانب المقابل لباب النصر[ط ١٧] .

لا يوجد شيء مما سبق ذكره يساعد على تفسير الدور الرئيسي الذي لعبه الأشراف بمدينة حلب خلال المعارك العنيفة مع الإنكشاريين ، والتي جرت في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر ، والعقود الأولى من القرن التاسع عشر . ولكن يمكن أن نجد هذا التفسير في تعليق أنطوان رافق على انكشارية مدينة دمشق الذين لم بظهروا كعنصر سياسي إلا بعد ضعف الإنكشارية المحلية (اليرليه) . لقد قام الأشراف حينذاك بدور الموازنة في مواجهة القابقولي (إنكشارية السلطان) المبعوثين من استانبول . ويمكن الافتراض بأنه حيث لم يكن يوجد في حلب إنكشاريون محليون فان جماعة الأشراف قامت بدور المؤسسة التي يعبر السكان المحليون من خلالها عن ردود أفعالهم تجاه المليشيات . ويما أن الأشراف كانوا موزعين بين طبقات السكان جميعها ،

كما أن الإنكشاريين أنفسهم كانوا يمارسون مهنا مختلفة ولهم روابط بالسكان المحليين ، فلا يمكننا التحدث في هذا النزاع عن معركة طبقات من أجل عدالة أكبر ولا عن صراع بين سكان محليين وطغاة أجانب . ولكنه بالأحرى صراع بين " تجمعات مصالح " متنافسة تمثل كل منها قسما من السكان المحليين يسعى إلى الإشراف على السلطة والحصول على المزايا التي تحققها . ويقول سوفاجيه " كان الإنكشاريون والأشراف يطمحون في الحصول على حرية أكبر لا من أجل تخفيف المعاناة الشعبية بل من أجل زيادة الامتيازات التي يحصلون عليها بحكم مراكزهم إلى أقصى حد وذلك على حساب مواطنيهم الأقل حظاً . " (٢٤) ولكي نستطرد في تحليل مثل هذه الظواهر يجب أن تكون لدينا معلومات دقيقة في هذا الشائ وهو امر غير متاح .

ليس هنا مجال رسم صورة تفصيلية عن تقلبات هذه السلسلة من "المعارك الدموية " (ج، سوفاجيه) والتى تبدأ عام ١٧٦٩-١٧٧٠م وتتوالى خلال حوادث أعوام ١٧٩٨ ، ١٨٠٥ ، وقد أدت هذه المعركة الأخيرة إلى بداية عهد هيمنه الإنكشارية وأفول نجم الأشراف . ولكن في عام ١٨١٢م ينتهي النزاع ، حين قام الباشا بإعدام ثمانية عشر فردا من كبار أغوات الإنكشارية . وفي عام ١٨١٩ اندلعت ثورة حلب التي قد يكون الأشراف هم السبب فيها ، ثم تلاها ردع شديد أصابهم بصفة خاصة . وقد أدت جميع هذه الأحداث لا إلى القضاء على الأشراف والإنكشارية معا ، بل إلى جعلهما في حالة لا تسمح لأحدهما بالثورة . ولكي نأخذ فكرة عن مدى وحشية هذه المعارك يكفي التذكير بأن أحداث عام ١٧٩٨ بدأت على أثر مذبحة الأشراف الذين احتموا داخل جامع الأطرش وبعد منحهم الأمان ، وقد استمرت هذه الأحداث من شهر فبراير حتى مايو . وكان الأشراف يسيطرون على المدينة التي داخل الأسوار بينما تسيطر الإنكشارية على القلعة وعلى حي بسيطرون على المدينة التي داخل الأسوار بينما تسيطر الإنكشارية على القلعة وعلى حي باب النيرب [ش ١٧ ] .

حالة حاب هذه كانت استثنائية · ففى مدن الإمبراطورية الكبيرة الأخرى لم يكن الأشراف سوى إحدى التراكيب الاجتماعية التى تسمح لبعض عناصر السكان الرعايا بتنظيم أنفسهم (طوائف مهنية ، وتجمعات جغرافية للأحياء) ، ولكن هذه التراكيب ليس لها تسلسل رئاسى ولا تنظيم على مستوى المدينة الأمر الذى منعها من القيام بدور فى سياسة المدينة ، وهو الدور الذى استطاع أشراف حلب أن يلعبوه لأسباب محلية .

### الرعايا: التجار والحرفيون

يمثل المواطنون ( الرعايا وفقا للمصطلح العثماني ) جمهرة سكان المدن . وفي إطار التقسيم التقليدي للمجتمع بين " أهل السيف " المكلفين بالحكم و " أهل القلم " المسئولين عن الدين والعلم ، كان الرعايا هم الذين يقومون بأعباء النشاط الاقتصادي أي بالإنتاج وبالتجارة . كانوا إذن يلعبون دورا أساسيا في المجتمع . ومع ذلك فإن المعلومات عنهم قليلة للغاية : إذ توجد دراسات قليلة عن أهالي البلد باعتبارهم مجموعة اجتماعية -

اقتصادية وقد أجريت دراسة وحيدة تقوم بوصف إجمالى لأنشطة أهالى القاهرة (٢٥) ، وهي مدينة فريدة في أبعادها لدرجة يصبح من الضروري معها التساؤل فيما إذا كان ممكنا تعميم الأحوال القائمة فيها على المدن العربية الكبيرة الأخرى . ومع ذلك فهذا هو ما سأضطر إلى عمله في غالبية الأحوال وإلى أن يتم إجراء دراسات أخرى موازية بشأن المدن العربية الأخرى بالاستعانة بالمحفوظات التي بدأت دراستها اخيرا .

ويتصف مجتمع أهالى البلاد وهم المنتجون بصفتين أساسيتين . الصفة الأولى معروفة جيدا وهي تفوق الأنشطة التجارية على الأنشطة الإنتاجية (الحرفية) . كان التاجر يحتل مكانة أعلى من الحرفي سواء من ناحية الاعتبارالاجتماعي أو في الواقع الاقتصادي . وذلك لأسباب مرتبطة بالموقف الاجتماعي التقليدي ويتطور الاقتصاد والتقنيات في العالم العربي ، وتسمح البيانات التي استخرجتها من فحص المواريث في القاهرة خلال العشرين عاما الأخيرة من القرنين السابع عشر والثامن عشر ، بتحديد هذا التفوق بالأرقام . فان متوسط ميراث التاجر خلال الأعوام من ١٦٧٨ إلى ١٧٠٠م يصل إلى ٥٥مر٨٨ بارة مقابل ٥٤مر٨٨ بارة لميراث الحرفي ( ٩ر٣ ضعف ) ، وكان هذا المتوسط في الفترة بين ١٧٩٨و٨٨ مايعادل ١٣٥٧ر١٣٨ بارة مقابل ٢٩٠٠ر٣٠ بارة (٤,٤ غضعف ) .

والصفة الثانية المميزة تتناقض مع وجهات النظر المالوفة عن طابع المساواة النسبية التى تسود المجتمع العربي – الإسلامي . إن دراسة مواريث الحرفيين والتجار في القرن الثامن عشر تكشف عن التفاوت الكبير في الثروات ، فالفارق بين أقل ميراث وهـو ميراث أحد تجار الخضار (خضري) والذي بلغ ١٤٥ بارة وبين ميراث تاجر بن كبير يدعى قاسم الشرايبي وهو ٨ مليون و ١٩٥٨ الف و ١٦٠ بارة هو في الواقع فارق كبير ، إذ تبلغ نسبته ١ إلى ١٠ ألف . وإذا ما درسنا متوسط توزيع الثررة داخل عينة كبيرة بدلا من أقصى النقيضين فإن هذا التقاوت بين المراكز الاجتماعية – الاقتصادية يبدو مذهلا : فقد تبين من دراسة ١٦٥ حالة مواريث خلال الفترة من ١٧٧١ إلى ١٧٩٨ أن قيمة الدلام ميراثا الأكثر أهمية (١٠٪ من العدد الإجمالي) تبلغ ور٣٧ مليون بارة (أي ٤ر٧٪ من إجمالي قيمة المواريث كلها) ، بينما تبلغ قيمة ٢٨٣ ميراثا أخرى (١٩ر٩٤٪من العدد الإجمالي ) ما نسبته ٢٨٥٪ من القيمة الإجمالية . (١٠٪ وحتى إذا افترضنا أن هذه الظاهرة كانت أكثر بروزاً بصفة خاصة في القاهرة بسبب نشاطها الفريد كموقع تجارى ، فإنه لا يوجد ما يسمح بالافتراض بأن عدم المساواة لم يكن قائماً في المدن العربية الكبيرة الأخرى .

### البورجوازية التجارية الكبيرة:

لا جدال في أن كبار التجار يحتلون مكانة خاصة في غالبية المدن العربية الكبيرة المتخصصة في التجارة الدولية الواسعة النطاق. ففي القاهرة كانت تجارة المنتجات

الشرقية (البن والتوابل) وتجارة المنسوجات يشتغل بها ١٤٢ تاجرا (أى ٢٥٥من ٢٥٥ فرداً قمت بإجراء بحث بشأنهم) خلال الفترة من ١٧٧١م الى ١٧٩٨م، وقد تركوا ميراثا يقدر به ٥٠٤٥/ من قيمة مجموع المواريث كلها . وكان كبار تجار البن هم الذين يلعبون الدور الأكبر بين هؤلاء التجار جميعا ، الأمر الذي كان يتناسب مع أهمية هذه السلعة في الاقتصاد المصرى . وبلغ عدد كبار تجار البن وقت بلوغ هذه التجارة ذروتها (بداية القرن الثامن عشر) خمسمائة تاجر . وقد انخفض عددهم في عام ١٧٩٨، ولكن ظلت قوتهم الاقتصادية كبيرة للغاية وثقلهم الاجتماعي ونفوذهم السياسي قويا ، وكان قاسم الشرايبي هو أهم هؤلاء التجار جميعا وبرأس أسرة قوية . وحين توفي عام ١٧٩٤م ترك ثروة ضخمة تقرب من ٥٠ مليون بارة . وقد شيع جثمانه في جنازة ضخمة ومهيبة سار فيها جميع كبار الأمراء كما سار الأمير الحاكم على قدميه خلف جثمانه حتى المدافن . (٢٨)

وفي المدن التجارية العربية الكبيرة كانت توجد بورجوازية كبيرة تماثل بورجوازية القاهرة و لكن مع الفارق ، ففي حلب يخطر على بالنا أسرة أميرى وكان موسى أغا (١٦٨٨-١٧٦٤م) من أبزر ممثليها وهو ابن لرجل وصف " بالعنى الواسع " ، وقد حقق موسى نجاحا باهرا في التجارة جعله يسافر إلى الهند ، كما خصص وقفا كبيرا لصالح الجامع الذي شيده عام ١٧٦٣ ، وتضمن هذا الوقف على الأقل أربع خانات وسبع قيساريات ( محلات الأعمال الحرفية ) وثلاث مدابغ وحمامين و٨٢ حانوتاً و١٦ دارا ، ومبانى سكنية نقع أهمها في حي سويقة على [م١٤ – ١٥] وفي الضاحية السمالية لمدينة حلب ، كما يضاف إلى ذلك العديد من الممتلكات العقارية .

ومن بين الأسر الكبيرة التى لعبت دورا نسطا فى تاريخ مدينة الموصل ، والتى ساهمت فى تزيينها بالمبانى الدينية كان يوجد عدد منهم مرتبطين بالتجارة الواسعة النطاق . فالحاج على النومة وهو تاجر كان يعيش فى حى خزرج [ ي٠٠ ] قام بتشييد قبة فوق قبر النبى سيت فى عام ١٦٤٧ ، وكان أول أعضاء الأسرة التى قامت فيما بعد بتشييد وترميم العديد من المساجد ويصفة خاصة مسجد الخزرج عام ١٧٠٨ ، ومسجد النوبة عام ١٧١١ ، ومسجد النوبة عام ١٧١١ ، ومسجد النبى شيت عام ١٧١١ ، وقد قام بتشييد جميع هذه المساجد أبناء وأحفاد وأخيرامسجد النبى شيت عام ١٧٩١ . وقد قام بتشييد جميع هذه المساجد أبناء وأحفاد التاجر الحاج على النومة . ومن الأمور اللافتة للانتباء أيضا نشاط أسرة عبد العال التى قرنت الأنشطة الدينية بالأنشطة التجارية ، إن مؤسس هذه الأسرة هو الحاج عبد العال وقد ذكر عنه أنه تاجر وأديب ، وقد قام بتشييد الجامع الكبير عبداليه ( ١٦٦٩م) ( و ٨) والذى يوجد فى منطقة الأسواق وملحق به مدرسة ونافورة ، كما وهب وقفا يضم منشأت والذى يوجد فى منطقة الأسواق وملحق به مدرسة ونافورة ، كما وهب وقفا يضم منشأت متعددة ذات أغراض اقتصادية ( قيساريات وحوانيت ) . وفى عام ١٧٠٧ بنى ابنه محمد عبد العال مسجد الزبتونى ، وفى عام ١٧٠٨ بنى سعيد عبد العال مسجد اليتيم ، وقد عرفنا عصن طريق منشأت وأوقاف أخرى أسماء من بينها جرجس ويحيى بن

عبد العال . إن مواقع هذه المنشآت في حي باب السراي [ ز٨ ] في قلب الأسواق ، والأهمية الاقتصادية للمباني المذكورة في الأوقاف ، تبين أنها ثمار أنشطة كبار النجار الأغنياء . وفي النهاية نشير إلى نشييد مسجد جويجاتي في حي باب العراق بالموصل [ع١٨ ] ، وحيث كانت تقيم أسرة الحاج عبد الله بن ابراهبم الجويجاني التاجر القادم من الحجاز ( ١٦٤٩ - ١٦٥٠ ) ، ثم قيام شقيقه عمر الذي يعمل أيضا بالتجارة بتشييد حمامين كوقف لصالح هذا الجامع .

ومن المؤكد أن أحد عناصر قوة هذه الفئة من كبار التجار في القرن الثامن عشر ، هو اشتراكهم مع السلطة في إدارة الإيجارات الزراعية (الالتزام) . لقد ثبت منذ العقود الأخيرة للقرن السابع عشر اشتراك تجار القاهرة في استثمار الالتزام (دفع الضرائب المقررة على القرى ثم القيام بنحصيلها بزيادة) ، وهي ظاهرة ازداد تدعيمها الضرائب المقرن الثامن عشر . ويكفي ذكر حالة أسره السراببي التي حصلت في عام ١٧٢٥ على دخل يقدر بمليون بارة من القرى الني كانوا يلتزمونها ، والنين وصف الجبرتي على دخل يقدر بمليون بارة من القرى الني كانوا يلتزمونها ، والنين يعيشون من دخول ممتلكاتهم الزراعية ومن استغلال عادل المزارعين ، وهذه الظاهرة تثبت ماكان يحدث في تونس حبث أدى نمو الأنشطة الاقتصادية وانفتاح البلاد على التجارة البحرية (الني حلت مكان حرب القراصنة) إلى تضاعف ايجارات (لزمة) المنتجات التصديرية . وهكذا تكونت في تونس عائلات من التجار – المستأجرين ، الذين ترتبط مصالحهم المادية ارتباطا وثبقا بالسلطة التونسية . وكانوا في الأغلب من أصول ريفيه ثم انتقلوا إلى الإقامة في المدينة بالقرب من مركز السلطة وكونوا بورجوازية كبيرة أصبحت من أعمدة نظام البايات. ومن بين هذه الأسر نذكر أسرة بن عياد والجالوليين والمرابطين والنويرا . (١٤٠ واكن في حالة تو نس كانت هذه الأمنر من مركز السلقة من المستأجرين ، النابطين والمرابطين والنويرا . (١٤٠ واكن في حالة تو نس كانت هذه الأمتر من مالمئة من المستأجرين شبه مسنوظفين إذا جاز التعبير .

ونعيد القول من جديد بأن هذه الفئة الاجنماعية كانت تضم كبار التجار . وأن التجارة الدولية هي التجارة الوحيدة التي كانت تسمح بتحقيق أرباح كبيرة وبجمع رؤوس الأموال اللازمة لخلق بورجوازية كبيرة . هذا باستثناء بضعة أنشطة صناعية كانت أيضا تحقق أرباحا وفيرة . وكان هذا هو شأن بعض صناع – تجار السكر (السكرى) في القاهرة ، وهم الصناع الوحيدون الذين كانت ثرواتهم تتعادل مع ثروات التجار (٢٤٠) . ونجد نفس الشيء في تونس حيث كانت الأسر التي تعمل في صناعة الشاشية (الشواشي) تسيطر على جميع منظمات الطوائف التونسية . (٢٤١) ولكن هذه الحالات هي في الواقع حالات نادرة . ففي القاهرة خلال الفترة من ١٧٧٨ إلى ١٧٩٨م لم يكن بين المواريث التي تزيد على ٥٠ ألف بارة سوى ٢٢ صانع مقابل ١٢٩ تاجراً ، ولم يحتل أكبر الصناع (دبًاغ) إلا المرتبة رقم ٢٥ في أهمية المواريث .

# الصناع الحرفيون والتجار

#### اعضاء الطوائف المهنية

كانت جمهرة الحرفيين والتجار أعضاء الطوائف المهنية تشكل ما يمكن تسميته "الطبقة المتوسطة". وأدى تقسيم العمل الشديد إلى تجزئة التنظيم المهنى – الاجتماعى إلى حد مذهل، ويقول أحد الأمثال السائرة" من يبيع الطربوش لا يبيع شرابته". وإننا نعرف ما جاء في حكايات ألف ليلة وليلة عن الدباغ أبو قير الذي هبط في بلاد لا يعرف الدباغون فيها إلا الصباغة بلون واحدوهو اللون الأزرق. (أع ولكن كان عدد الطوائف المهنية يعكس أيضا الى حد ما مدى النشاط التجاري والحرفي لكل مدينة، ولهذا فإننا لاندهش حين نجد أن القاهرة التي يوجد بها ما يقرب من ٢٥٠ طائفة تسبق جميع المدن العربية الأخرى بكثير، ولم يكن بمدينة الجزائر سوى ٣٣ طائفة وهو عدد يتناسب مع الأهمية الضئيلة المدينة ومع ضعف نشاطها الحرفي.

ولا يوجد لدينا شرح دقيق لهذة الفئة الاجتماعية إلا فيما يتعلق بالقاهرة . وتصفهم الحوليات بأنهم "أهل الحرف" وأهل الأسواق" و" المتسببون" (تجار التجزئة) ، كما نجدهم في سجلات المواريث وقد تفاوتت ثرواتهم إلى حد كبير (تتراوح بين ألف - ٢٠٠ وبين ١٠٠ ولين ١٠٠ ولين ألف - ٢٠٠ ألف بارة) ، الأمر الذي يبين أن أحوالهم المادية كانت متنوعة للغاية . وكان عددهم في القاهرة حوالي ١٥ ألف نسمة من بين سكان" عاملين" يقل مجموعهم عن ١٠٠ ألف بقليل . وكان كل فرد يمتلك حانوتا أو ورشة حيث يمارس يقل مجموعهم عن ١٠٠ ألف بقليل . وكان كل فرد يمتلك حانوتا أو ورشة حيث يمارس مهنته بمفردة أو بمساعدة أحد الشركاء ، أو عدة شركاء ، وكان البعض منهم يعيشون في مساكن جماعية (ربع) أو يقيمون في شقة ، وأخرون يستأجرون جزءا من منزل ، أما الأكثر غنى فكانوا يملكون البيوت التي يقيمون فيها . (١٥٠

ويفضل بعض الكتابات الماثله لـ " مذكرات " أحمد البديرى الحلاق الدمشقى نستطيع الاقتراب من أفجه الحياة المعيشية واليومية أكثر من وثائق المحفوظات التى تساعدنا على دراسة الإحصائيات . ففى حوليات البديرى التى تدون أحداث الحياة الدمشقية خلال فترة تزيد على عشرين عاما ( ١٧٤١-١٧٦٧ ) يبدى المؤلف اهتماما بالأحداث اليومية كالتى نجدها اليوم منشورة فى الصحف فى أبواب أخبار المجتمع والجرائم ، فهو يروى حوادث العنف المتنوعة والجرائم ( بمافيها الجرائم العاطفية ) كما يسرد أخبار الاحتفالات ووصول الشخصيات الهامة والكوارث الطبيعية ( الزلازل وغزوات الجراد والأوبئة ) والأقاويل مثل قصة القاضى المغرم بأحدى جارياته والذى بعد شجار عنيف مع زوجته التى يعتزم تطليقها وصل إلى المحكمة وفى " رجله الواحدة بابوجه شبشب والثانية حافية بلا بابوج . " (٢٦)

ويبدى البديرى اهتماما بثلاثة نماذج من الحوادث والتى قد تؤدى دراستها إلى رسم صورة نفسية للأفراد الذين نهتم بدراستهم ، النموذج الأول هو الأحداث الدينيه :

وهي التي تتعلق بالعلماء وبالاحتفالات الدينية (بداية صوم رمضان ، والحج الذي تحدث طويلا عن الرحيل إليه والعودة منه كما تحدث طويلا عن أحداثه وقصصه ) . وكان البديري نفسه عضوا في الطريقة السعدية ، ولذا فهو يلقى على العالم نظرة مليئة بالورع ، وتندمج بالضرورة الأحداث الطبيعية أو السياسية التي يرويها بنظريته الورعة العالم الذي يعيش فيه . كما أنه يقوم بعرض موضوع الدعارة باعتباره جزءاً من الأعمال الخسيسة المتوادة عن الظلم والاضطهاد فهو يدين الدعارة لكنه يذكرها بمزيج مشوق من النفور ومن الافتتان . ففي عام ١٧٤٨ نذرت إحدى المومسات بأنهاسوف تقيم احتفالا دينيا وتالاوة للقرآن إذا ما شفى عشيقها الشاب التركي من مرض ألم به . وشفى الشاب ( فجمعت شلكات البلد وهن المومسات ومشين في أسواق الشام وهن حاملات الشموع والقنادل والمباخر وهن يغنين ويصفقن بالكفوف ويدققن بالدفوف والأناس وقوف صفوف تتفرج عليهن وهن مكشوفات الوجوه ، سادلات الشعور .. والصالحون يرفعون أصواتهم ويقولون " اللهم أكبر " ) . (٧٤)

والنموذج الثانى لاهتمامات البديرى هو مشكلة اختلال الأمن في دمشق وبصفة خاصة ما يترتب على الأعمال الفوضوية للقوات العسكرية المختلفة التي تتنازع على السلطة وهي قوات القابقولي واليرليه والقوات الإضافية المتنوعة . وتتوقف أحكام البديرى على من بيدهم السلطة على مدى قدرتهم على المحافظة على النظام في المدينة وعلى ردع العنف وزجره ، ويبدى البديرى حول هذه النقطة تشاؤمه بصفة عامة وذلك نتيجة أخبرة طويلة . وعلى هذا الأساس فإنه يعرب عن قلقه لتأخر التجديد السنوى للحاكم أسعد باشا ، كما أنه لا ينفعل ولا يبدى قلقا خاصا حين يعلم بنقل أسعد باشا إلى حلب في عام ١٧٥٧ ، ولكنه يشكو بعنف بعد ذلك حين تشتعل الحرب الأهلية وتؤدى إلى حدوث مذبحة وأعمال سلب ونهب في الميدان . (٨٥)

والمحور الثالث والأخير لاهتمامه يتعلق بمظهر أساسي للحياة اليومية في دمشق ، وهو أسعار السلع الغذائية ، فإنه يبدى دائما القلق حين تكون الطبيعة هي السبب في ندرة السلع وغلاء أسعارها ، ولكنه يعلن استنكاره حين تكون أعمال الإحتيال بتخزين السلع أو المضاربة هي السبب في معاناة السكان . وفي عام ١٧٤٧ أثناء غزو الجراد قامت جماعة الطريقة السعدية التي ينتمي اليها بتلاوة الصلاة لطرد الجراد وكذلك بتنظيم " نوسة " ( خلال هذه " الدوسة " يقوم الشيخ وهو ممتطى لحصانه بالسير فوق أعضاء الجماعة الممددين على الأرض وقد اتجهت وجوههم نحوها ) . وبعد هذه المشقة التي لا طائل من ورائها يقول البديري . " وكيف يفيد ذلك وأكثر النساء قد باحت وبنات الهوى وهم ( كذا ) الخاطئات دائرات ليلا ونهارا بالأزقة والأسواق ولا أحد يتكلم بقيل وقال ؟ " . إن تمرد الشعب في عام ١٧٤٣ حين قام بالهجوم على المحكمة وبنهب الأفران كان أكثر فاعلية . فقد قام الباشا بعدها بتهديد الطحانين والخبازين الأمر الذي أدى إلى

عودة ظهور الخبز المخنفى (٤٩). إن الخضوع الذى يأمر به الدين لم يمنع إظهار الاسننكار ، كما أن الخضوع السلطة الحاكمة ( السلطان والحاكم ) لم يمنع من نقد أعمال السلطة التى تستوجب اللوم .

#### عامة الناس من سكان المدن

إن أؤلئك الذين يسميهم المؤرخون " بالعامة " كانوا يكونون طبقة كادحة حقيقية تعيش على هامس التاريخ ، وذلك لأنهم محرومون من أى ميراث يبرر تدخلا إداريا أو قضائيا ، كما أنهم لا يظهرون في أخبار الحوادث إلا عند منعطفات حركات الاحتجاج ضد الظلم أو العنف وبمناسبة الثورات ضد قسوة الزمن الشديدة أو ( مجاعة أو غلاء ) وأحيانا أخرى بسب الاضطرابات الدينية العقائدية ، إن العامة من سكان المدن هم عادة ذلك " المجهول " الذي يتذكره محمود شريف (٥٠) بالنسبة لمدينة تونس ويمكن أن نصنفهم أيضا بأنهم " المهمول" لأنهم في أغلب الأحوال ضحايا الإهمال والاستخفاف من جانب كتاب الحوليات الذين ينتمون إلى البورجوازية الحضرية .

والمقصود بالعامة أؤلئك الذين لا يملكون أدوات اقتصادية ( ورس أو حوانيت)وهم أهل مهن متجولون ( حمارون ، وعتالون ، وبائعون منجولون) وبوابون وعمال باليومية وعمال الطوائف المهنية ، ويقدر مؤلف " وصف مصر " عدد أفراد هذه الطبقة الكادحة في القاهرة بحوالى ٤٥ ألف شخص من بينهم ٣٠ ألفا يعملون كخدم وسقائين ومؤجرى حيوانات للنقل ، أما الخمسة عشر ألفا فإنهم من فئات مختلفة تعمل باليومية أو بمرتب ، وتشير بعض البيانات التي أمكن التقاطها من وثائق محاكم القاهرة إلى تواضع " ثروات " هؤلاء التجار المتجولين وقد ترك أحد تجار الخضار في حي طولون [ ش ٨ ] في عام ١٦٨٨ ميراثا قدرة ١٠١٨ بارة ، كما ترك تاجر دخان بالتجزئة في عام ١٧١٨ ميراثا قدرة ١٠١٠ بارة ، كما ترك تاجر دخان بالتجزئة في عام ١٧١٨ ميراثا قدرة ١٠٠٠ بارة ، ويتكون هذا الميراث أساسا من كمية متواضعة من مخزون الدخان (١٠٠١رة) ، وحمارين كان يستخدمهما في تجارته ( ٤٨٠ بارة ) وبعض المنقولات . وكانت الأجرة اليومية من ه إلى ١٢ بارة للبواب ومن ١٠ إلى ١٥ بارة للعامل اليدوى و ٣٠ بارة للبناء ، ويرسم " وصف عصر " صورة كئببة لأحوال معيشة هؤلا التعساء . ثوب قصير ومسكن لا يزيد عن كوخ بائس وغذاء يسمح أن يظلوا بالكاد أحباء . (١٥)

هذه الفاقة الشديدة كانت عادة من نصيب طبقات فقيرة تتشابه فى الخواص مع تلك التى نجدها فى مدن عديدة أخرى . فالمهن الأقل أجراً والأكبر مشقة كانت دائمة تسند إلى عمال قادمين من الخارج يقبلون الظروف رقيقة الحال المتاحه لهم . وكان هذا مثلا هـو شئن " البرانية " ( القادمين من الخارج ) الذين وفدوا على مدينة الجزائر للإقامة المؤقتة فيها ، وبقيت عائلاتهم فى القرى أو الواحات التى جاءوا منها . وكان الرحالة الفرنسيون يقارنون دائماً البسكريين " أناس فقراء للغاية يقومون بالأعمال الأكثر قذارة

والأكثر مشفة " بسكان منطقة السافوا ومنطقة اوڤرنى فى فرنسا . فهم يعملون سعائين وكناسين ومنظفين للفانورات ولآبار المراحيض وعتالين وبوابين وحراسا بالليل . وكانوا ينامون ليلا فى الشارع ، أمام أبواب الحوانبت والأسواق أو البيوت التى يحرسونها . وكان القبليون فى الجزائر يعملون فرانين أو فى حرف متواضعة ويسكنون فى أكواخ خارج بلب عزون ، أو فى مناطق قمائن الجبر والمحاجر خارج باب الواد . (٢٠) وبنفس الطريقة كان الوافدون من الداخل إلى مدينة تونس والنبن يمارسون العديد من "المهن الصغيرة "يعيشون على عتبة أحد الأبواب أو تحت إحدى السقائف .

ويلقى عبد الحميد حنيا ضوءا مفيدا على العلاقة الني كانت قائمة بين الإجرام ويبن هؤلاء السكان غير المتأصلين في المدينة والذين كانوا يعبشون حياة شبيهة بالتشرد. وقد توصل حنيا إلى هذه النتيجة على أساس إحدى الوثائق الخاصة بسجون نونس في عام ١٧٦٢ . إن المتشردين الذين كانت تصادفهم أثناء الليل دوريات مشايخ مدينة نونس وضواحيها كانوا في الأغلب " برّانية " ( أجانب ) ( جربيين أو قفصيين أو قروبين ..الخ .) . لم يكن لهؤلاء مسكن ثابت بل " كانوا يجوبون الشوارع بلا توقف ويتسببون في ضوضاء ومشاجرات وشنائم أثناء الليل ". كان هؤلاء الربفيون أو أصحاب الدخول الضئيلة يزحمون الفنادق . وهم في غالبية الأحوال بلا عمل يعيشون حياة غير مستفرة " وحياة الفشل في محاولة الاندماج مع مجتمع المدينة " . إنهم هامشيون حقيقبون " ، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو في مجال المسكن . ومن بن هؤلاء المحرومين كان يخرج المجرمون " ويصفة عامة كان البرائي ... الذي بتحدث بلهجة مميزة وبرتدي خُرقا رثة ، وقذرة ، وملوثة ببقع الزيت والمتسرع في إثارة الشجار لأقل خطأ يرتكب في حقه يبدو كإنسان همجي غير مندين وخطر للغاية وسط عالم المدنية الذي يتميز أفراده بالسلوك المهذب والصارم " وفي الواقع أن المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة بسبب السرقة كانــوا أساسا من المناطق الداخلية بالولاية النونسية أو من المغرب الأوسط أو الغربي (غربي) . ومن بين مائة حالة من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة والذين استطاع عبد الحميد حنبا التعرف على أصولهم على وجه التحديد ، يوجد ١٤ شخصا من تونس و ٤٩ ( أي حوالي النصف ) من الأقاليم التونسية ( ٢٩ من سكان المدن والقرى و ٢٠ من القبائل ) و ٣٧ شخصاً من الأجانب من أصل طرابلسي أو "غربي " (٥٠)

### الروابط بين الفئة الحاكمة والرعايا

مع أن وصفنا لمجتمع المدينة كان في جملنه مطابقا لتصور المعاصرين له بالنسبة لكونه مقسما رأسيا إلى "طبقات" ، إلا أنه أتيحت لنا الفرصة لإظهار أهمية التفريعات الطبقية الأفقبة والاختلافات الاجتماعية – الاقتصادية التي تحدد الخطوط الفاصلة والتي تتضمن نظاما معقدا من علاقات المصالح والترابط بين الرعية وجزء من الفئة الحاكمة . لقد تكون هذا التشابك نتيجة لحركة مزدوجة شملت الحرف والإنكشارية

في نفس الوقت.

عرفنا من قبل أن التخلي عن نظام " الديوشيرما " ، وتجنيد الإنكشاريين من بين المسلمين المواودين أحرارا قد أدى إلى التخلى عن بعض المبادىء الرئيسية المتعلقة بتنظيم الأوجاق ، وبصفة خاصة بروز ظاهرة عامة ذكرها الرحالة في جميع البلاد العربية تقريبا ، وتأكدت بالوثائق الرسمية وهي . ولوج العسكريين إلى الأعمال المهنية والحرفية . ولم تقتصر تلك الظاهرة على العسكريين الذين يحاولون زيادة دخولهم بل انضم إليهم المجندون المحليون القادمون من بين الطبقات الأكثر فقرا في المدينة من حرفيين وتجار تجزئة في الأسواق. (٥٤) فمنذ عام ١٥٧٧ م بعث السلطان برسالة الى بيكلر بك دمشق أبدى فيها استياءه لأن الأماكن الشاغرة في القوات الإنكشارية لم تعط إلى " شبان مقتدرين وشجعان جاءا من بلاد الروم ( الأناضول ) وفقا لأوامرى ولكن أعطيت إلى شبان من الأهالي (ييرلو) وإلى أجانب أغنياء ومحظوظين ". وفي القاهرة كانت هذه الظاهرة منتشرة للغاية منذ القرن السابع عشر ، وقد كتب عنها قولني بعد مرور قرن من الزمان فقال: "لم تعد الإنكشارية والهيئات العسكرية الخمس الأخرى اليوم سوى نفايات من الحرفيين والأوغاد والمتشربين الذين يحرسون أبواب من يدفعون لهم ". (٥٥) ومن المسلَّم به أن هذه الظاهرة أدت إلى آثار مؤسفة على قدرات الأوجاق العسكرية ، ففي القاهرة حين كانوا يعدون لحملة كان على ضباط الإنكشارية أن يجوبوا القيساريات حيث يقيم عدد من " جنوبهم " لكسى يجمعوهم وكانت الأوامر تصدر من أن لآخر العسكريين بإخلاء الوكالات مون جسوى تذكر . (٢٥)

وفي الإتجاه المخالف بدأ أهالي الحرف منذ نهاية القرن السادس عشر في دخول الأوجاق الحصول على الحماية والتمتع بامتيازاتهم . وكانت المليشيات تحصل على أرباح كبيرة من هذه الانضمامات في صورة "ضرائب حماية . وكانوا يحصلون في القاهرة على الأقل على نصيب في التركات يصل إلى حوالي ١٠/ من التركة ، ويمكن أن نتابع في سجلات المواريث بمحاكم القاهرة تطور هذه الحركة في القرن السابع عشر (٥٠) ، والتي وصلت الى نهايتها في عام ١٧٠٠ . ففي ذلك التاريخ كانت غالبية الحرفيين والتجار النين أمكن دراسة تركاتهم ينتمون إلى أحد " الأوجاقات " ويصفة خاصة إلى أوجاق الإنكشارية ، والذي يشرف على أكبر التجار وهم تجار البن . وقد جرت عدة محاولات في أزمنة وأماكن مختلفة لإخراج هؤلاء العسكريين المزيفين من الأوجاقات. ففي القاهرة ، عام أرمنة وأماكن مختلفة لإخراج هؤلاء العسكريين المزيفين من الأوجاقات. ففي القاهرة ، عام الانضمام إلى الأوجاق وليذكرهم بمركزهم باعتبارهم من الرعية ، وقد أجاب هؤلاء في . ثبات أمام القاضي أنهم جميعا عسكر أبناء عسكر وأنهم لا يعتزمون طاعة الأمر الصادر ششق عام ١٥٧٥ أصدر عبد الله باشا أمرا إلى أهل الحرمة عدم الإصرار . (٨٥) وفي مشق عام ١٥٧٧ أصدر عبد الله باشا أمرا إلى أهل الحرف بمغادرة قوات الإنكشارية .

ولكن لم تحدث استجابة كبيرة على ما يبدو. (٥١)

خلقت هذه الحركة المزدوجة علاقات بين الطبقة الحاكمة والرعية لا تسمح بالتمسك بالتصور النظرى بوجود تقسيم للمجتمع إلى طبقات منفصلة لا يمكن عبور الحدود القائمة بينها . فقد كانت قوات المصرليه في القاهرة واليرلية في دمشق ووحدات الإنكشارية في الموصل متأصلة في الأحياء ومرتبطة بأهالي البلاد الذين تقوم بحمايتهم وفي نفس الوقت باستغلالهم . من هذه الناحية كانت الحالة السائدة في الجزائر استثنائية : إن الإستمرار في تجنيد جنود المليشيا من المشرق العربي ، والإبقاء على استبعاد القولوغلي أدى إلى المحافظة على بنيان ذي نمط استعماري نسبي لم يكن موجودا في أي مكان آخر بمثل هذا الوضوح .

وفى مصر لم يجر اللجوء إلى اختيار الطبقة الحاكمة عن طريق التجنيد على نطاق واسع على أساس نظام شراء المماليك وتعيينهم إلا متأخراً ويعد عام ١٧٥٠ ، الأمر الذي غير من خواص النظام السياسي المصرى الذي تطور نحو نظام ملكي الطابع انعزلت فيه الطبقة الحاكمة عن الأهالي .

# الأقليات

من بين الصفات الأساسية المدن العربية أنها كانت تضم عددا كبيرا من الجاليات التى لا تنتمى إلى مجموع الأهالى المسلمين : وكانت هذه الجاليات تنتظم في تجمعات سميت طوائف وتوضع تحت رئاسة " مشايخ " وتستمتع ببعض الاستقلالية ، وكان مركز كل طائفة يتباين وفقا الطبيعتها ويصفة عامة الديانة كانت العامل الأكبر التمييز . كما كان اختلاف اللغة أيضا ذا فاعلية كبيرة . وأخيرا كان اختلاف المنشأ الجغرافي له أثرضعيف في التمييز إلا إذا اقترن باختلاف لغوى أو ديني . وفي القاهرة ، في القرن الثامن عشر، كانت درجة " اغتراب " الأقليات بالنسبة المصريين المسلمين تتحدد وفقا الترتيب التالي للغاربة والسوريون والمسلمون الناطقون باللغة العربية لم يكونوا مختلفين عن أهالي البلاد المسيحيين أجانب إلا أنهم لم يعتبروا أبعد كثيرا من المسيحيين الأقباط الذين هم مصريون تماما . وأخيرا فإن الجالية اليهودية كانت هي الأكثر هامشية بالنسبة لجميع مصريون تماما . وأخيرا فإن الجالية اليهودية كانت هي الأكثر هامشية بالنسبة لجميع الجاليات . هذا النمط من التنظيم كان ينطبق أيضا على السكان القادمين من مناطق أخرى في داخل البلاد وكانوايكونون أيضا جاليات شبه مستقلة خاصة إذا كان لهم خصوصية دينية ( مزابيون وجربيون في شمال افريقيا) أو لغوية [أكراد الشرق الأوسط] .

# مجموعات الأقليات المسلمة

يتوقف عدد المجموعات المسلمة " الأجنبية " وأهميتها في المدن العربية الكبيرة

المختلفة على عدة عوامل . كانت التجارة الدولية بطبيعة الحال هي العامل الرئيسي الذي دفع مجموعات كبيرة إلى حد ما إلى الإقامة في البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية ، وحبث كانوا يقومون آساسا بمبادلات تجارية بين بلادهم الأصلية والبلد الذي يقيمون فيه . ومن بين العوامل القوية التي أدت إلى الهجرة إلى المدن العربية العوامل الدينية والثقافية . في أحوال عديدة أدى وجود جامع - مدرسة له شهرة واسعة إلى اجتذاب الطلبة والأسائذة من بلاد أخرى . وقد استفادت القاهرة من شهرة الأزهر الذي كان يجذب اليه " العلماء " من جميع مناطق الأمة الأسلامية ، ولعب الجامع الأموى في دمشق دورا مماثلا بالنسبة للعلماء والطلبة الفلسطينين ، ولكن بدرجة أقل بكثير من الأزهر . وكان لجامع الزيتونة نفوذ في المغرب بصفة خاصة وبالمثل جامع القرويين في فاس . والعامل الأخير هو موقع هذه المدن على طرق الحج الأمر الذي جعل الآف المسافرين يمرون بها ويقيمون فيها كما أدى إلى تقوية جاذبية القاهرة ودمشق إلى حد كبير .

إن وجود جماعة مغربية كبيرة في القاهرة كان ظاهرة قديمة للغاية ، ويفسر ذلك سببان رئيسيان · كان الحج يجعل آلاف المغارية يذهبون إلى القاهرة ويقيمون فيها عدة أسابيع أثناء الذهاب ، ثم في العودة كان بعض الحجاج يطيلون مدة إقامتهم لمتابعة الدراسة على أيدى مشاهير المشايخ ، وللحصول منهم على شهادة ( إجازة ) تسمح لهم بالتدريس ، وفي بعض الأحيان بقيمون في القاهرة بصفة نهائية ، وبذلك يدعمون الرواق المغربي وهو واحد من أهم أروقة مدرسة - جامع الأزهر والتي يبلغ عددها خمسة وعشرين رواقا . والسبب الثاني هو أن العلاقات التجارية النشطة للغاية بين المغرب ومصر دفعت العديد من التجار المغاربة إلى الإقامة في القاهرة للتجارة في الزيت والشاشية والمنتجات الصوفية والجلدية التي كانوا يستوربونها من شمال أفريقيا ، كما كانوا يصدرون الى المغرب المنتجات الشرقية ( توابل وبن ) والمنسوجات المصرية . ومن المحتمل أن عدد المغاربة الذين كانوا يعيشون في مصر قد وصل إلى عشرة الآف شخص ، ولم يحتشد المغاربة في حي خاص بهم لأنه كان من السهل استيعابهم ، ولكنهم كانوا كثيرين في حي طولون حيث ارتبط وجودهم فيه بحقيقة أن جامع ابن طولون كان يستخدم كنقطة تجمع للحجاج وكمقر للإقامة في أحيان كثبرة . وكان المغاربة يعملون بصفة خاصة بالتجارة ، ولعبوا دورا نشطا في تجارة المسبوجات والبن الكبيرة ( نحن نعرف مهنة ١٥٢ مغربيا ويوجد من بينهم ١٢٣ تاجرا ) ، وكانوا بصفة عامة واسعى الغنى والنفوذ : إن العديد من التجار الذين هم من أصل مغربي كانوا شيوخا لتجار البن مثل قاسم الشرايبي واحمد بن عبد السلام . وكانت جماعة المغاربة يرأسها شيخ وهو في الأغلب شيخ رواق المغاربة في الأزهر ، وقد احتفظوا بعلاقات وطيدة مع الأزهر حتى بعد إقامتهم الطويلة في مصر ، (٦٠) وكانت توجد بمصر أيضا جاليه سورية مسلمة تضم حوالي خمسة الآف شخص .

وقد استمدت هذه الجماعات قوتها من الدور الذى تلعبه القاهرة باعتبارها مركزا اقتصاديا وثقافيا ، ولم تكن المدن العربية الكبيرة الأخرى تضم مثل هذا القدر من مجموعات المهاجرين ، إن المصريين أنفسهم كانوا قلائل للغاية خارج بلادهم ، وكان المغاربة الذين جاء ذكرهم فى دمشق فى القرن الثامن عشر يعملون أساسا فى المليشيات التابعة للحكام ، وقد نورطوا فى أحيان كثيرة فى حوادث مع القابقولى والحكام وأهالى دمشق ، (١٦) كما كانوا يعسكرون أساسا فى خان المغاربة ، وفى تونس كانت توجد جماعة جزائرية كبيرة تتكون من القبيليين الزواويين الذين استدعاهم البايات ليخدموا فى جيوشهم ، وأصبح للعديد منهم ذرية فى تونس ( كان عددهم يتراوح بين عشرة آلاف وعشرين الفا ) ، كما كانت الجماعة الجزائرية فى تونس تضم الورجليين الذين بلغ عددهم وعشرين الفا ) . كما كانت الجماعة الجزائرية فى تونس تضم الورجليين الذين بلغ عددهم مباشر يقومون بتعيينه بأنفسهم ، وكانوا يعملون عتالين وحراسا وعاملين فى الحمامات ، كما كان المهاجرون القادمون من قسطنطينة والمنطقة المحيطة (٢١) يعملون أيضا فى كما كان المهاجرون القادمون من قسطنطينة والمنطقة المحيطة (٢١) يعملون أيضا فى وظائف متواضعة .

وتعتبر حالة الجماعات الأنداسية المهاجرة إلى شمال أفريقيا مختلفة تماما ، لأن هجرتهم كانت مرببطة بمشاكل سياسية وبدأت في تاريخ محدد بدقة وانتهت عام ١٦٠٩ · كان الأندلسيون يشكلون سكانا متنوعين الغاية ، إذ يوجد بينهم عناصر ميسورة الحال (مثقفون وتجار وصناع) وعناصر أخرى فقيرة ، وقد تم استيعابهم في تونس بطريقة انتقائية ، حيث كان الأكثر غنى من بينهم يندمجون في الطبقة البورجوازية التونسية ويحافظون على صفاتهم المميزة ، أما الأكثر فقرا فقد كانوا ينوبون في الطبقات الشعبية ، وحافظ الأندلسيون لفترة طويلة على تنظيمهم الإداري الخاص بهم بسبب أصلهم الأجنبي والذي حصلوا عليه منذ العهد الحقصى : وقد ثبت وجود رئيس لهم " شيخ الأندلس " في تونس وحتى منتصف القرن التاسم عشر ،

إن الجماعات الإسلامية العديدة ذات الخصوصية اللغوية كانت تثير في كل مكان مشاكل استيعاب أكثر تعقيدا ، كان الأكراد يقيمون على منحدرات جبل قيسون فوق دمشق ، ربما منذ عهد صلاح الدين ، وكان عددهم يزداد بصفة دائمة بوصول عناصر جديدة ، وقد حافظ الأكراد على روح التضامن فيما بينهم وعلى طابع الشغب الذي يعود إلى حد كبير إلى معيشتهم في عزلة تامة داخل حي خاص بهم (حي الأكراد) ، ومن نماذج ردود أفعالهم الجماعية العنيفة يروى البديري وقائع حادثين ، ففي أغسطس عام ١٧٥٠ قنل أحد الأتراك على يدى شخص من أهالي بغداد ، نزل الأكراد المسلحون بعدها إلى المدينة وأدى وصولهم إلى "هروب ألوف الناس" ، ثم وقعت مجابهات دموية بين الأكراد والعراقيين استمرت عدة أيام ، وفي مارس ١٧٥٥ قامت سيدة دمشقية بمساعدة بعض " الأشقياء " بقتل زوجها صاحب المقهي والذي ينتسب إلى الأكراد لأنها تتهمه بأنه

قد هجرها إكراما لمملوكه . وحين علم الأكراد بالحادث احتشدوا وأخنوا يقبضون على الأشخاص الموجودين لدى السيدة وقتلوا اثنين شم قطعوا جسد جندى مدفعية (طوبجى) الباشا نصفين وأغرقوا السيدة " ولم يسالوا عن الحاكم ، والحاكم لم يتعرض لهم " . (37) وكانت المجموعة التركية بالقاهرة كبيرة العدد (حوالى عشرة ألاف شخص ، وتعيش أكثريتهم بالقرب من خان الخليلى (حيث يعمل بعضهم هناك ) ، ويسودهم أيضا نفس شعور التضامن وحب القتال . ويكفى ذكر حادثة واحدة وقعت عام ١٧٦٩ لإظهار هذه الخصائص : فقد حدث أن قام تاجر تركى بقتل قريب لأحد مشايخ الأزهر ، وكان البحث جاريا للقبض على هذا القاتل . ولكن أبناء جنسه من الأتراك المقيمين فى الحى رفضوا تسليمه وهبوا الدفاع عنه . ومن الأمور البارزة بشئن الأتراك خصوصيتهم اللغوية وتشبثهم بها . ففى عام ١٨٠٤ حين كان محمد على مارا بخان الخليلى كان يسبقه منادون يعلنون باللغة التركية " سلام وأمان " (٥٠) ، وذلك لطمأنة التجار . ومن المجموعات الإسلامية أيضا القبيليين في الجزائر ، وقد حصلوا على بعض الامتيازات (حق حمل السلاح ، وارتداء ملابس مميزة ) ، وذلك بسبب خشية السلطات منهم ولاختلاف لغتهم وكانوا يشتركون مع أتراك المشرق في هذه الامتيازات . وكان القبيليون في مدينة الجزائر وحتشدون في أحد أحيائها حيث يوجد سوق وجامع " القبائل " . (٢١)

إن المجموعات الإسلامية المنتمية المُقليات المذهبية (شيعة وخوارج ) كانت تتسبب في مشاكل تتعلق بالانسجام الإجتماعي وذلك ليس لانتمائها إلى مذهب غير تقليدي وحسب بل لذاتيتها المهنية أيضًا . وتعود هذه الذاتية إلى كون هذه الجاليات تنتمى إلى أقلية دينية هامشية . وفي الجزائر وتونس كان المهاجرون يتدفقون عليهما من منطقة المزاب أو من جربة ، ورغم أنها كانت هجرة مؤقتة إلا أنها استمرت تتعاقب في دورات حتى يومنا هذا . وكان المزابيون في الجزائر يمتلكون مطاحن الدقيق ، والمخابـز ومحلات الجزارة ، والحمامات ، كما كانوا يقوم ون بدور هام في حركة سير القوافل مع المناطق الجنوبية، وقد تحقق لهم مركز متميز بالنسبة للسكان من أهالي الجزائز ( المور ) (١٧) ، وذلك لأن المزابين كانسوا يخضعون اسلطة رئيسهم وحده ( الأمين ) . ولم تكن جماعة الجربية في تونس أقل نشاطا ورفاهية : فقد شيد البداي يوسف ( ١٦١٠-١٦٣٧م ) لهم سوقا (سوق الجرابة ) [ ٧٥ ] في موقع رئيسي وهام للغاية الأمر الذي يبين الأهمية الاقتصادية لتجارتهم ( ملابس وأغطية صوفية ) قلم بالنسبة للعلويين في مدينة أنطاكية فإن الأمر كان مختلفا تماما: ففي هذه المدينة التي كان يحكمها الأتراك ويحتلون قلبها كان العلويون يعتبرون من السكان المنشقين والمرفوضين ، الأمر الذي يتفق مع حالة الاستهانة بهم سواء اجتماعيا بإعتبارهم فالحين أو دينيا الكونهم منشقين ، وكان سكان أنطاكية العلويون مجرد " أيد عاملة من الخدم بل من العبيد الذين يقومون بأعمال البناء وبالأعمال الدنيا " . وصار الطويون المحبوسون داخل أحيائهم لأسباب تتعلق بالأمن هم الجزء الأكثر بؤسا والذى يقع عليه الظلم الأكبر فى مدينة ترفضهم . (<sup>١٩)</sup> إن موقعهم على الخريطة الحضرية يعبر بطريقة لافتة للنظر عن مركزهم الأخير فى قائمة مجموعات الأقليات المسلمة .

#### المسيحيسسون

كان المسيحيون واليهود يكونون جاليات تتمتع بالضيافة والحماية بسبب مركزهم الدينى باعتبارهم من " أهل الكتاب " ، وكانوا بدورهم يقابلون ذلك باحترام سيطرة الإسلام ، (٧٠) هذه المنزلة المنوحة لـ " الذمي " (أي الذي أعطى الأمان) كانت تتضمن عددا من الضمانات ( سماحة دينية نسبية ، واستقلالية جزئية ) مقرونه بقيود شديدة واجراءات مُكُدِّرة . وكان العثمانيون إجمالا أكثر تسامحا من العديد من الدول التي سبقتهم ( الماليك في مصر والموحودون في المغرب ) . ويجب تقييم الشوائب العالقة بالتسامخ العثماني المتعجرف والذي قد يكون مزعجا في بعض الأحيان بمقارنته بالتعصب الذي أظهرته المسيحية في نفس العصر ( طرد المسلمين الأسبانيين واضطهاد اليهود الذين وجد العديد منهم الحماية في الأراضي الإسلامية ) . وقد عاشت الجاليات المسيحية واليهودية ، بل وفي أغلب الأحيان ازدادت نموا ، دون معاناة من اضطهاد خطير ولكن وسط جو من العداء الخفى . إن شيخا مستنيرا مثل المؤرخ الجبرتي يشير بلا تعليق إلى الإجراءات التي صدرت في القاهرة في مناسبات عديدة ضد المسيحيين ، واكنه يعرب عند الحاجة عن استهجانه للنور الذي يرى أنه زائد عن الحد والذي يلعبه المسيحيون . أما البديري كاتب الحوليات الدمشقى الذي خرج من بيئة شعبية فإنه يتجاهل تماما الجالية المسيحية الكبيرة الموجودة في دمشق ، كما أنه يكتب راثيا لحال أحد الأشراف الذي قام القابقولي بالعدوان عليه وشد وثاقة وتقييده بالسلاسل فيقول ت وكأنه من اليهود أو من قوم عاد أو ثمود " ( عشائر ماقبل الإسلام) . (١٧١)

وفى جميع مدن المشرق العربى كانت توجد طوائف مسيحية من أهالى البلاد .
ويتضح بصفة عامة أنها قد استفادت إلى حد كبير من الإمكانات الإقتصادية الجديدة
المتاحة بفضل إنشاء الإمبراطورية العثمانية . وكذلك بفضل نمو التجارة مع أوربا : وقام
المسيحيون بطبيعة الحال بدور الوسطاء بين الفرنجة وبين التجار المحليين ، وهكذا نجح
المسيحيون السوريون بصفة خاصة والذين ذهبوا للإقامة في مصر بعد عام ١٧٧٤ في أن
يصبحوا من الجاليات الأكثر قوة في القاهرة . ولعب المسيحيون المحليون أيضا دورا هاما
كمعاونين للحكام باعتبارهم أصحاب كفاءات إدارية ، كما كانوا كثيرا مايعملون كأصحاب
مصارف ، وفي بلاد الهلال الخصيب استفاد الأرمن من نفوذ أبناء جنسهم من أصحاب
البنوك لدى حكام الأقاليم ، وكذلك من سيطرتهم على الطرق التجارية المتجهة إلى بلاد
الفرس وآسيا والهند ، وفي مصر عمل الأقباط لدى الأمراء كمديرين ماليين لا غنى عنهم ،

أيضا . إن ازدهار وتقدم المسيحيين السوريين إلى جانب اتصالاتهم التى توطدت مع الغرب ، والتى غالبا ما كانت تتم عن طريق الإرساليات الدينية القائمة فى المدن الهامة قد ساهمت فى انتشار التعليم بينهم وفى نهضتهم الثقافية . ومن أبرز مظاهر هذه النهضة إقامة المطابع فى مراكز عديدة من المشرق العربى وعلى الأخص فى حلب وبيروت . (٧٢)

وفى بغداد والموصل ازداد تنوع الكنائس الشرقية بعد وصول الرهبان الكبوشى فى نحو عام ١٦٣٠ والدومينيك عام ١٧٥٠ وذلك على أثر ربط جزء من الطوائف المحلية بروما ، وقد انتفع المسيحيون فى الموصل من وصول الجليليين إلى الحكم ، وكذلك من مساهمتهم فى الدفاع عن المدينة ضد الحصار الذى فرضه نادر شاه ملك الفرس عليها فى عام١٧٤٧. وفى نهاية القرن الثامن عشر كان يوجد فى الموصل أقل قليلاً من عشرة آلاف مسيحى متفرقين بين أربع مناطق الأمر الذى يؤكد تمتعهم بتسامح كبير . وكان لديهم إحدى عشر كنيسة منها ست كنائس الطوائف السورية الشرقية ( " النسطوريون " و " الكلدانيون " ) ، ويبدو أن وخمس الطوائف السورية الغربية و ( " اليعقوبيون " و " السريان الكاثوليك " ) ، ويبدو أن المسيحيين فى الموصل اندمجوا فى المدينة إلى حد كبير ، كما أنهم استفادوا كثيرا أثناء عهد الحكومة المحلية . لقد كانوا يخدمون حكامهم كموظفين لديهم وكرجال بنوك ، الأمر الذى ضمن لهم رفاهية مادية دون حصولهم مع ذلك على نفوذ سياسى من أى نوع . (٢٢)

ومما لا شك فيه أن الطائفة المسيحية التي حققت التقدم الأكثر أهمية هي طائفة مدينة حلب ، وذلك لأسباب تعود أولا إلى نمو المدينة الاقتصادي ثم لازدهار التجارة الأوربية والتي كانت حلب إحدى أسواقها الرئيسية في المشرق. فقد قام البنادقة في عام ١٥٤٨ والفرنسيون في عام ١٥٦٤ والبريطانيون في عام ١٥٨٣ والهولنديون في عام ١٦١٢ بإقامة قنصليات ووكالات تجارية دائمة في حلب . وقد انتفع غير المسلمين من هذا التوسع في العلاقات مع أوربا وخاصة المسيحيون الذين عملوا كوسطاء مع التجارالفرنجة، كما كانوا ايضا يتاجرون لحسابهم الخاص . وكان التجار والحرفيون المسيحيون يقيمون في حي جُديُّدة [ و١٢] في شمال غربي حلب ، والذي كان طابعه المسيحي قد برز منذ أمد بعيد . إن نهضة هذا الحي السريعة وازدياد احتياجاته تفسران احتوائه على جزء من وقف بهرام باشا في عام ١٥٨٣ ( حمام عام وقيسارية ) ، وجميع أوقاف بشير باشا في عام ١٦٥٣ ( خان وثلاث قيساريات ومدبغة وسبيل وحوانيت وسوق بأكمله ) . هذا الحشد من السكان المسيحيين في حي الجديدة امتد أثره إلى الأحياء الإسلامية التي تقع في اتجاه الشرق . وفي نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر كان عدد المسيحيين في حلب يقدر بحوالي ١٠/ من مجموع السكان . وكانت هذه الطوائف المسيحية تضم أرمن ومارونيين ومالكانيين وكاثوليك شرقيين . ومما يؤكد رفاهية المسيحيين في حلب وجود عدد كبير من الكنائس وجودة الطرق العامة وترف المنازل والتنظيم الجميل للأحياء التي يقيمون فيها. (٧٤) يوجد فارق كبير بين تقدم الأقباط في القاهرة وبين نهضة المستحيين السوريين. ويشير كتاب " وصف مصر " إلى أن عدد الأقباط في القاهرة كان ١٠ الاف نسمة ، أي جزءا من خمسة وعشرين من مجموع سكان القاهرة ، وهي نسبة تبدو ضئيلة ، ومع ذلك فإن الأحياء المسيحية السبعة المذكورة في خرائط " وصف مصر " لا تزيد مساحتها على ٧ر١٦ هكتارا . فاذا كانت الكثافة السكانية ٤٠٠ نسمة للهكتار ، فان عدد الأقباط لا يزيد بأي حال عن هذا الرقم الوارد في " وصف مصر " . ولم يقم الأقباط بأي دور في التجارة الكبيرة ، ويبدو انهم كانوا منحصرين في النشاط الحرفي المتواضع . وتبين دراسة أجريتها في سجلات محاكم القاهرة عن مواريث الحرفيين خلال الفترة من ١٧٧٦ الى ١٧٩٨م ، أن ثروة الأقباط تبلغ فقط حوالي ثلث ثروة مجموع الحرفيين (١٠ ألاف و ٣٨٨ بارة من مجموع ٣٠ ألف و٢٩ بارة ) . وتعود أهمية الطائفة القبطية إلى الدور الذي لعبه المديرون الماليون والسكرتاريون في االهيئات الإداريه ولدى كبار أسر كبار الأمراء . وقد قال القنصل الفرنسي ديجون في عام ١٧٧٨ عن الأقباط بأنهم " يتولون جميع وظائف السكرتارية لدى البكوات وكبار ضباط الأوجاقات " . ويبدو أن الأمان الذي حصل عليه الأقباط طوال فترة العهد العثماني يعود إلى نشاطهم في خدمة الطبقة الحاكمة وإلى أنهم كانوا يعيشون في الظل نسببا ، وإذا ما استبعدنا المضايقات والإهانات المعتادة ، فإن الحادث الخطير الوحيد كان ذلك الذي تعرض له مشروع الحج القبطي إلى القدس أثناء عيد القيامة في عام ١٧٤٩م إن رحيل قافلة حقيقية تضم ألف شخص وعلى رأسهم البطريرك وجوقة من البواقين والأعلام الخفاقة جعل الأمر يبدو سخرية من الحج الإسلامي وأدى إلى وقوع فتنه حقيقية وتعرضت القافله للسلب والأقباط للإهانة . (<sup>(٧٥)</sup>

وكان مصير الطائفة السورية المسيحية التى أقامت فى القاهرة مختلفاً تماماً . تكونت هذه الطائفة بعد الانقسام الدى حدث بين المالكانيين فى سوريا عام ١٧٢٤ وموجة الهجرة إلى مصر التى حدثت بعد ذلك (٢٦) . أقام المسيحيون السوريون خاصة القادمين من حلب فى مدينة دمياط فى البداية ثم رشيد ، ويعدها فى القاهرة . وقد ارتبط ازدهارهم المادى إلى حد كبير بعلاقاتهم التجارية مع التجار الإفرنج وساعدهم ثراؤهم على الولوج فى عام ١٧٥٠ إلى التزام الجمارك الذى كان حتى ذلك التاريخ مقصورا على اليهود ، ثم حلوا محل اليهود نهائياً فى ظل حكم على بك . وكان هذا التغيير الذى شكل ثورة حقيقية أسباب متعددة . فمن الضرورى للحاكم على بك أن يفكر فى استبعاد اليهود المعاونين المريين لأنه كان يعمل على استبعاد الإنكشارية كعامل سياسى . ومن ناحية أخرى كان من الطبيعى أن يرغب الأمير فى الارتباط مع قوة السوريين المالية فى وقت تحتاج كان من الطارجية إلى موارد كبيرة . وأخيرا فقد كان على بك يمد بصره تجاه سوريا كما كان يتأثر بمستشاريه السوريين . وكان النصف الثانى من القرن الثامن عشر بالنسبة للسوريين المسيحيين فى مصر هو عهد الازدهار الكبير والنفوذ الهائل . وبلغ بالنسبة للسوريين المسيحيين فى مصر هو عهد الازدهار الكبير والنفوذ الهائل . وبلغ

عددهم في عام ١٧٩٨ حوالي خمسة آلاف نسمة وكانوا يمتلكون جزءا لا يستهان به من تجارة المنسوجات وعلى الأخص المنسوجات المستوردة من أوروبا ، ثم بدأوا بعدها في القيام بدور في تجارة المنتجات الشرقية . وأخذت ثرواتهم تتزايد سريعا حتى فاقت ثروة مواطنيهم المسلمين في نهاية القرن الثامن عشر . وأصبح خان الحمزاوي [ى ٦-٧] وهو مركز تقليدي للتجارة السورية بين أيديهم تماما ، وقد وجدت في وثائق المحاكم الشرعية أن خمسة عشر سوريا مسيحيا قدتركوا ميراثا يبلغ في المتوسط ٢٢٩ ألف و ٢٤٨ بارة ، بينما ترك ستة عشر سوريا مسلما ميراثا يبلغ ٢١٢ ألف و ٢٥٥ بارة . وقد نجح المسيحيون السوريون بمساعدة رهبان تابعين للكنيسة الرومانية وقناصل فرنسا في التحرر من الكنيسة الأرثونكسية وهي الكنيسة الوحيدة التي يعترف العثمانيون بها، ثم اجتهدوا بعدها للحصول على اعتراف بهم كجماعة دينية مستقلة . وحيث أن العثمانيين كانوا محافظين تماما في هذا المجال ولا يحبون تغيير نظام الطوائف الدينية القائم ، فإن خباح السوريين في تكوين ملة جديدة كان حدثا هاما للغاية يدل على فعاليتهم ، وفي نفس نجاح السوريين في تكوين ملة جديدة كان حدثا هاما للغاية يدل على فعاليتهم ، وفي نفس الوقت على إمكانات النمو التي كان يتيحها النظام العثماني للأقليات .

#### اليهسبود

كان اليهود موجودين في جميع البلاد العربية وذلك على عكس المسيحيين من أهالي البلاد الذين لم يستمر بقاؤهم إلا في بلاد الشرق الأدنى وحدها ، كما كان اليهود أيضا يقيمون في هذه البلاد منذ عهود قديمة للغاية ، بل وأحيانا قبل الشتات وحيث لعبوا أدوارا تجارية هامة منذ القرون الوسطى . (٧٧) إن إنشاء الإمبراطورية العثمانية كان له بصفة عامة أثر إيجابي على مركز اليهود . وقد لجأ العديد من اليهود إلى البلاد الإسلامية للاحتماء بعد طردهم من أسبانيا أو هرويهم منها وذلك خلال الفترة بين عامى ١٤٩٢م و١٤٩٦م ثم في القرن السادس عشر . إن صموئيل أوسك وهو يهودى اضطر إلى اعتناق الكاثكوليكية ، لكنه ظل يهوديا في السر — قال لإخوته في الديانيه اليهودية " أبواب الحريه هنا مفتوحة دائما لكم لتمارسوا شعائركم اليهودية بلا تحفظ " . (١٨٧) وكانت هجرة اليهود إلى المغرب قوية ثم اتجهوا بعد عام ١٩٥٧ إلى مصر وسوريا وفلسطين . وتم همرة اليهود إلى المغرب باليهود القادمين من الخارج وعلى الأخص فيما بعد تعزيز الجاليات اليهودية في المغرب باليهود القادمين من الخارج وعلى الأخص من إيطاليا ومن ميناء ليجورنو الإيطالي والذي أشتق منه إسم " الجرانه " ( جمع جورني أنه من مدينة ليجورنو ) . والجرانه هو الإسم الذي كانوا يطلقونه في تونس على اليهود الأوروبيين . وقد تجنب هؤلاء الاندماج مع إخوتهم من اليهود سكان البلاد ، بل على العكس جاهدوا من أجل أن يلقوا معاملة الأوروبيين الذين كانوا يرتدون أزياءهم .

وقد مارس اليهود فى المدن العربية الكبيرة حيث تمركزت جاليتهم ، أنشطة متنوعة: من المعروف أن أشغال المعادن الثمينة وأعمال الصرافة هى مهنتهم التقليدية . وفى القاهرة كانت حارة اليهود [حط ٧-٨] تقع فى قلب المدينة بجوار الصاغة ، كما كان اليهود

يعملون أيضًا في دار سك النقود . وكانوا يقومون بدور نشيط في التجارة الخارجية إذ كانوا يصدرون المنتجات المحلية ويستوردون المنتجات الأوربية ، وذلك بفضل علاقاتهم مع اليهود الأوروبيين . وتمكنوا بفضل رؤوس الأموال التي جمعوها من القيام بأنشطة بنكية في البلاد التي كانت البنوك فيها غير متطسورة . وكانوا يقرضون الأموال إلسي الأتراك أصحاب المرتبات وفقا لنظام شرحت بحقة المؤرخ التونسي الصغير بن يوسف الذي كان هو نفسه قولغليا يتحصل على راتب ، وبهذه الطريقة أقيمت علاقات تعاون وثبق بين اليهود والإنكشاريه ، وعلى مستوى أكثر ارتفاعا كان اليهود يضعون رؤوس أموالهم رهن تميرف أعضاء الطبقة الحاكمة لاستثمارات الالتزام · وفي القاهرة كان اليهود في الواقع يديرون جميع الإيجارات ( الالتزام ) الرئيسية والتي كان الملتزمون الرسميون أعضاء الطبقة الحاكمة يسندون اليهم إدارتها . وكانوا يسيطرون بصفة خاصة على أهم التزام وهو التزام الجمارك . ويصفة عامة كان اليهود في الشرق الأدنى يتنافسون مع المسيحيين المحليين على هذه الأنشطة ، كما أن الازدهار الذي حققه المسيحيون والذي سبقت الإشارة إليه كان في الأغلب يرافقه تقهقر اقتصادي لدى اليهود . وكان هذا هو شأن الجالية اليهودية في القاهرة والتي لم تستعد قواها منذ الضرية التي وجهها اليهم على بك حوالي ١٧٧٠ حين استبدلهم بالجالية المسيحية السورية في التزام الجمارك . إن ازدهار أحوال المسيحيين في حلب كان يؤدي بالضرورة إلى بعض الركود ادى اليهود في هذه المدينة. ومن المحتمل أن يكون غياب مثل هذا التنافس في شمال أفريقيا هو سبب ارتفاع شأن يهود الجزائر وبونس في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

كانت الجاليات اليهودية في كل مكان تقريبا معزولة داخل أحياء مغلقة لكنها قريبة الغاية من مركز المدينة الاقتصادي ، الأمر الذي لا يخلو من المغزى بالنسبة لأهمية ونفوذ الجالية . ويصفة عامة كانت توجد معابد يديرها رؤساء اليهود الدينيون . ويبدو أن التقدير المالوف والذي يقول بأن عددهم في مدينة الجزائر كان حوالي ٥ آلاف نسمه في عام ١٨٣٠ أي سدس عدد السكان هو تقدير مبالغ فيه . إن انتشارهم النسبي في أحياء المدينة المختلفة غير المغلقة والمحيطة بكل جانب من السوق الكبير يدل على نفوذهم ، وفي نفس الوقت على نشاطهم . ومع ذلك فقد تدهورت حالتهم بشكل محسوس بعد منبحة اليهود في عام ١٨٠٠ ، وبعد اغتيال العديد من رؤسائهم ومن بينهم بوسناخ عام ١٨٠٠ وكوهين بارسي عام ١٨١١ وديفيد دراهان في نفس العام . وفي تونس كان اليهود محتشدين في الحارة (كانوا في تونس يطلقون إسم حارة على الحي ) الخاصة بهم ، والتي تقع في الجزء الشمالي من المدينة [هـ ٧] ، وفي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ازداد موحارة اليهود بالتناسب مع ازدياد عدد القادمين الجدد من اليهود ، وفي القرن الثامن عشر انفضل اليهود المذين مدن أصل اوروبي عدن اليهود المطييين (التوانسة) ، عشر انفضل اليهود المذين مدن أصل اوروبي عدن اليهود المطييين (التوانسة) ،

آلاف نسمة . ولقى اليهود النونسيون بصفة عامة معاملة طيبة ، الأمر الذى لا ينفى بطبيعة الحال وقوع بعض أحداث العنف مثل سلب الحى البهودى فى عام ١٧٥٢ وفى عام ١٧٥٢ (حين قام الجزائريون بنهب المدينة ) .

وإذا ما قارنا عدد اليهود في القاهرة بعدده في الجزائر وفي تونس ، فإننا نجد أن عددهم كان أقل نسبيا في القاهرة ، ويرى ديجون Digeon وجومار Domard أن عددهم في القاهرة كان ما بين ألفين وثلاثة آلاف ، وهو رقم يبدو معقولاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن مساحة الحي اليهودي الذي كانوا يعيشون فيه بلغت ست هكتارات ولـم يكن يسع أكثر مـن ثلاثة آلاف نسمة [-d] - d. ومع ذلك فقد لعبوا دورا هاما بسبب علاقاتهم مع الإنكشارية ، وسجل نيبهور Niebhur في عام ١٧٦٠ أنه بالرغم من المضايقات التي كانوا يتعرضون لها إلا أنهم كانوا يعيشون حياة طيبة في مصر حيث جعلوا " وجودهم ضروريا منذ سنوات عديدة " ، وقد عرفنا من قبل انهيار موقفهم بدءا من عام ١٧٧٠ ، ومنذ ذلك التاريخ لم يلعبوا في القاهرة سـوى دور ثـانوى . ويبدو أن عام ١٧٧٠ ، ومنذ ذلك التاريخ لم يلعبوا في القاهرة سـوى دور ثـانوى . ويبدو أن الجاليات اليهودية لم تكن لها أهمية كبيرة في دمشق ولا في حلب أو الموصل ، وذلك فضلا عن أنها كانت تعيش في أحياء فقيرة (حارة اليهود في دمشق ) [ط ه ] وحى بحسيتا في حلب إط [-d] - d ومن عبيدا عن المراكز الإقتصادية . وكان هذا الوضع واضحا بصفة خاصة في الموصل حيث كان الحي اليهودي يقع على الطرف الشمالي من المدينة [ك ٢٠-٢٢] و.

كان عدد اليهود المقيمين في كل من دمشق والموصل أقل من عدد المسيحيين الذين كانوا في غاية النشاط وعلى الأخص في حلب ، ففي دمشق كان يوجد أربعة آلاف يهودي مقابل ٢٢ ألف مسيحي ، مقابل ٢٢ ألف مسيحي ، مقابل ٢٢ ألف مسيحي ، أما في بغداد فإن الجالية اليهودية كانت أكثر عددا وكانت مساحة الحي اليهودي فيها تبلغ ١٧ هكتارا الأمر الذي يؤكد أن عدد اليهود في المدينة كان حوالي ١٠ آلاف نسمة وهو الرقم الذي ذكره العديد من الرحالة ، وكانت جالية بغداد اليهودية أكثر قوة بالمقارنة بالجاليات المسيحية ، فقد كان الصرافون اليهود هناك يشاركون الماليك والأمراء ، وبهذه بالجاليات المسيحية ، فقد كان الصرافون اليهود هناك الصراف اليهودي خوجة عبد الله بن يوسف الذي أصبح المستشار الرئيسي لسليمان باشا الكبير ( ١٧٧٩ – ١٨٠٢م ) ، ولكن حتى وإن كانت معاملة غير المسلمين تتسم بالتسامح النسبي في بغداد والموصل إلا انهم لم يتمكنوا من القيام بأي دور سياسي وكانوا خاضعين إلى نفس إجراءات التمييز القائمة في أماكن أخرى . (١٠٨)

# الأوروبيــون

لم يكن الأوربيون بطبيعة الحال إحدى الأقليات ، ولا حتى إحدى الجاليات ، ولكن من المفيد التحدث عنهم ببضع كلمات لاستكمال التلميحات التى سبق ذكرها بشأنهم

والمتعلقة بأنشطتهم وبعلاقاتهم بالسكان المحليين وعلى الأخص بالأقليات المسبحية واليهودية .

وحتى نهائة القرن الثامن عشر تقريبا لم يكن عدد الفرنجة كبيرا في مدن المشرق العربي ، إذ كان يكفي وجود بضع مؤسسات تجارية لتأمين قيام تجارة أوروبية على أعلى مستوى : ففي حلب لم يوجد في منتصف القرن الثامن عشر سوى اثنتي عشر مؤسسة فرنسية من مارسيليا ، وحُمس أو ست مؤسسات إنجليزية ، ويضع مؤسسات من ليجورني ومن البندقية ، وفي نفس الفترة كانت في القاهرة ثمان مؤسسات تجارية فرنسية ، وخمس مؤسسات من البندقية ويضع مؤسسات انجليزية ، وكان مجموع عدد الأوربييين المقيمين قليلا أيضا . فقي القاهرة بلغ عددهم ٧٧ فردا من بينهم ٤٤ فرنسيا . كان هؤلاء التجار تحت إشراف وحماية قناصل بلدانهم والذين تحددت مراكزهم القانونية وأصبحت أفضل في ظل العثمانيين . وبصفة عامة كانوا بقيمون في فنادق مجاورة نماما للأسواق كما في حلب أو على مسافة قريبة منها، وفي تونس أقيام المراديون مايشيه حيا خاصا للفرنجة بالقرب من باب البحر حيث تم في عام ١٦٦٠ تخصيص فندق للفرنسين [(٣). وفي القاهرة أقام الإفرنج في حي خارج المدينة القديمة بالقرب من الخليج [ ح٩ ] ، وكانوا يلقون معاملة لائقة ، الأمر الذي لا ينفى وقوع بعض حوادث العنف التي شملت أحيانا القناصل أنفسهم . وقد كثرت هذه الحوادث في ولاية الجزائر حبث كان الباب العالى يجد صعوبة في ممارسة سلطاته : ففي عام ١٨٠٦ قيد كل من قنصل هولندا وقنصل الدانيمرك بالسلاسمل بسبب تأخر بلديهما في دفع الغرامة المفروضة عليهما . وفي عام ١٨٢٣ حدث عنوان على قنصلية إنجلترا للشك في أنها تأوى رجلين من الثوار القبيليين . واضطر قنصل انجلترا إلى تهريب زوجته وابنته على ظهر إحدى السفن السويدية .(٨١) ومع ذلك فإن العهد الذي كان يمكن فيه وضع أحد القناصل على فوهة مدفع كما حدث للأب لوفاشير في عام ١٦٨٣ كان قد انتهى . وقد وقع هذا الحادث الأخير أثناء الحملة البحرية الفرنسمية ، وكان على المقيمين الأجانب في عهد العثمانيين أن يتحملوا فقط المخاطر التجارية والأضرار المترتبة على وقوع أحداث خطيرة مثل الانتفاضات السياسية المحلية أو الأوبئة المختلفة . وفي حالة حدوث وباء كان التجار يحبسون أنفسهم داخل الفنادق إلى حين هدوء الحالة.

وقد سيطر الأوربيون على التجارة بين البلاد العربية وأوروبا واجتهدوا في المحافظة على مركزهم الاحتكاري في الملاحة البحرية ، كما تدخلوا بفاعلية أيضا في التجارة الداخلية للإمبراطورية العثمانية والتي كانت تتم عن طريق قوافل الملاحة البحرية والني نشطت فيها السفن الفرنسية بنوع خاص . (٨٢) وكان للأوروبيين علاقات وثيقة مع الجاليات المسيحية واليهودية والتي قامت بدور الوسطاء الذين لا غنى عنهم بسبب علاقاتهم مع السلطات الإدارية والتجارية المحلية . وفي المقابل كان الأوربيون يحققون لهم الحماية

وعلى الأخص بالحصول لهم على " براءات " من الحكومة العثمانية ، وهو الأمر الذى تمخضت عنه مشاكل خطيرة فى القرن التاسع عشر حين أصبح للدول الأوربية الكبيرة أنصار يخضعون للقوانين المحلية ، وقد ادعى القناصل الفرنسيون لأنفسهم حق حماية الجاليات المسيحية المحلية ، كما أنهم كانوا يشجعون الإرساليات التى تعمل على ربط هذه الجاليات بروما وعودتهم إلى أحضان الكنيسه الكاثوليكية . وهذا هو ماحدث فى حلب حين تحول جزء من طائفة الروم الأرثوذكس إلى المالكانيين الكاثوليك فى عام ١٩٢٤ ، وما حدث أيضا فى الموصل حين تحولت عناصر من الطوائف النسطورية والكلدانية إلى السريان الكاثوليك ، وقد أدت هذه السياسة الى زيادة تجزئة المجتمعات الحضريه ، كما أنها مهدت الطريق إلى تفسخ الإمبراطورية العثمانية فى الأمد الطويل .

#### الخلاصية

كان طابع سكان المدن العربية الكبيرة هو التنوع الكبير ، إذ كانوا يضمون عناصر عرقية ومذهبية ولغوية متباينة ، الأمر الذي يتناقض مع وضع سكان الريف الذين كانوا أكثر تجانسا .

وهكذا كنا نجد في القاهرة ١٠ آلاف قبطي و ٣ آلاف يهودي وحوالي ١٠ آلاف تركي وبين ١٥ و ٢٠ ألف مغربي وسوري و ٥ آلاف مسيحي سوري و ٥ آلاف يوناني وألقى أرمني ، الإضافة إلى ١٠ آلاف فرد ينتمون إلى الطبقة الحاكمة ( أتراك ومماليك ) ، أي أن المجموع كان ١٠ ألف شخص وهو مايعادل ربع سكان المدينة تقريبا (٨٣) . ويقدر بواييه أن مجموع عدد سكان مدينة الجزائر في نحو عام ١٨٣٠ كان بين ٣٠ و ٣٥ ألف نسمة من بينهم حوالي ٤ آلاف تركي وبين ألفين و ٣ آلاف قولوغلي و ٥ آلاف براني ( مزابي وبسكري ) وألفين من الزنوج ( عبيد وأحرار ) و ٥ آلاف يهودي ويضعة آلاف من المسيحيين . ويذلك يكون عدد الوافدين من الخارج إلى المدينة يزيد على نصف عدد السكان كما أن عدد سكانها من الأهالي المحليين ( البلدي ) كان يتراوح بين ١٢ و ١٦ السكان كما أن عدد سكانها من الأهالي المحليين ( البلدي ) كان يتراوح بين ١٢ و ١٦ أنف نسمة . (١٩) وفي بعض الحالات التي بلغ التنوع فيها حده الأقصى مثل حالة مدينتي أنطاكية والقدس ، فإن المدينة ذاتها كانت عبارة عن تجمع للأقليات حيث أن انطاكية أنطاكية وويونايين وسوريين مسيحيين ينتمون إلى طوائف متنوعة ( ويونايين وأروام وأرمن ) ، وقد أدى هذا التنوع إلى تقسيم المدينة جغرافيا إلى منفصلة .

# الفصل الثالث **وظائف المدن**

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# وظائف الهدن

يسود الاعتقاد عادة بأن ضعف " إدارة " شئون المدينة هو إحدى الصفات الممبزة الأساسية للمدن العربية . ذلك لأنه لم يكن في المدينة العربية إدارة مخصصة لعمرانها ، ولا هيئات شعبية تشرف على تقسيماتها الإدارية ، وكانت من هذه الناحية المزدوجة تختلف عن مدن العصور القديمة ، والتيكانت تعتبر تجسيداً للتنظيم الحضرى الأمثل ، وفي نفس الوقت تتباين مع مدن القرون الوسطى التي استطاعت بفضل مؤسساتها أن تتطور إلى نموذج يماثل " الكوميون " . وقد فشل الباحثون – ولأسباب جوهرية – في العثور داخل ضواحي المدن العربية على السمات التي يعتبرها الغربيون الصفات الميزة للمدن ، كما غشى أعينهم الضباب بسبب الظواهر الخادعة مثل عدم الاتساق بين جزئيات البنيان الحضرى ،الأمر الذي جعلهم يعطون الانطباع بأنهم لا يعتبرون المدن العربية " مدنا"، وبأن أوضياعها تتناقض مع مناهج تنظيم المدن .

ويبدو أن جان سوفاجيه الذي يتسم بدقة الملاحظة وبالفكر الثاقب ، قد شارك في تعزيز وجهة النظر السابق ذكرها وذلك بتقديم البراهين النظرية اللازمة . فهو يرى أنه لم يكن هناك ما يسمى " بمدينة " إسلامية لأن الإسلام لم يضع توصيفا خاصا للتنظيم العمراني ويقول " لم تتضمن الشريعة الإسلامية نصوصا خاصة بأوضاع المن . كما لا توجد بها أي نظم خاصة بالمجالس البلدية ، إن التجمع الحضري العربي لم يكن على الإطلاق شبيها بمثيله في أوروبا في نفس العصر والذي كان إما تركة موروثة وإما أنه أقيم باعتباره كيانا مميزا . لم يكن ينظر إلى المدينة باعتبارها كيانا مستقلا أو كائنا مستقلا ، متعدد الجوانب ويفيض بالحيوية ، لم تعد المدينة سوى تجمعات بين أفراد أصحاب مصالح متناقضة ... وأصبح تطور المدينة هو نتيجة جملة مبادرات فردية " (۱)

وليس من المستغرب إذن أن يعتقد سوفاجيه وهو يتحدث عن مدينة حلب بأن العصر الإسلامي تميز بتدهور المدينة ، فهو يرى أن الإسلام لم يقدم أي بديل لشكل المدينة المأخوذ عن العصور القديمة ، كما لم ترافقه " أية مساهمة إيجابية " ، بل ساعد على تزايد "تدهور المدينة " . فبالإضافة إلى " اختزال الإسلام للحياه الحضرية إلى أشكال أكثر تخلفا ، فإننا لا نستطيع إلا أن ننسبب اليه اضم حلال المركز الحضري وتجزئته إلى خلايا صغيرة منفصلة " . لقد كان أثر الإسلام " سلبيا " ، إذ أصبحت المدينة عبارة عن " تجمع لأحياء لا يوجد بينها اتساق ولا تناسق " ، وحيث أخلى القانون مكانه للفوضى ، إن المدينة تبدو كأنها " رافضة للتنظيم الحضري " (١)

وفى الواقع كانت الفوضى الكاملة هى سبب هذا القصور الجوهرى ، ويشير بعضالمؤلفين الذين يجرون الدراسات بشأن المدن الكبيرة فى العالم العربى إلى هذه " الفوضى العمرانية " وبصفة خاصة فى العصر العثمانى حيث بلغت ذروتها ، ويكتب كليرجيه عن القاهرة فى ظل العثمانيين فيقول : " إنها خفتت ببطء وتركت بقايا

ماضيها المجيد تتصدع شيئا فشيئا . فقد عادت القاهرة إلى التعمير المبعثر الذي كان يفضله العرب الأولون . . كما اختنق فيها الفن وجميع مظاهر الأعمال الباهرة والمنسقة الأخرى " . ويقول سوفاجيه عن مدينة حلب خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر : " لقد بدأت عناصر الانحلال تزداد قوة وتمارس مفعولها من جديد ، الأمر الذي أدى إلى الإسراع في تفكك المركز الحضري . إن مدينة حلب في ظل العثمانيين ليست سوى مظهر خادع وإنها واجهة فاخرة لا يوجد خلفها إلا الأطلال " . (")

هذه التأكيدات بشأن تدهور المدن العربية تتناقض مع ما يظهره علم الآثار الحضرية وتاريخ المدن الذى سبقت الإشارة إليه ، بالإضافة إلى أنه من الطبيعى أن يكون من الصعب قبول فكرة حدوث تدهورمستمر وبلا انقطاع خلال فترة تصل إلى أربعة قرون ، ومن جهة أخرى فإن دراسات هؤلاء المؤلفين حول تطور هذه المدن تحمل فى طياتها نفيا لصحة وجهات نظرهم المتشائمة . إن طابع تطور هذه المدن لم يكن مفجعا على الإطلاق . وينطبق هذا بنوع خاص على وصف سوفاجيه لعظمة مدينة حلب الذى يبدو جليا حين يقول : " لا نستطيع اتهام أحكام الرحالة الأوروبيين المشحونة بالحماس بأنها مبالغ فيها" . وينقل سوفاجيه عن دارفيو D'Arvieux قوله بأن حلب " هى المدينة الأكثر ضخامة ، والأروع جمالا والأكثر غنى من جميع بلدان الإمبراطورية العثمانية " ، كما ينقل عن فولني Volney قوله بأن حلب " ربما كانت أكثر المدن نظافة وأفضلها تشييدا من بين مدن الإمبراطورية " ثم ينتهى إلى الحديث عن " سرعة نمو تجمعاتها السكانية ، وإتساع نطاق التغيرات التى حدثت بها ، وعظمة المنشأت الجديدة التى أقيمت فيها " . (3)

ومن الضرورى المبادرة بتبيان أن البحوث الحديثة ( وخاصة تلك التى أجراها بابر جوهانسن Baber Johansen )، قد أظهرت مدى إفراط فرضيات سوفاجيه فى المبالغة بشأن بعض النقاط . إن القانون ورجال القانون المسلمين لم يتجاهلوا وجود المدينة ولا طابعها الخاص ولا السمات العامة لبنيانها ، ويمكن استنباط العقيدة الكامنة وراء أعمالهم في هذا المجال . ولا نستطيع من ناحية أخرى الاكتفاء بالتحقق بأنه لم يكن يوجد في المدن العربية الأساليب التنظيمية – التى كانت موجودة في عصور ومدنيات سابقة مثل التنظيمات والتشريعات الحضرية في العصور القديمة ، أو المجالس البلدية في القرون الوسطى ، ثم إصدار الحكم على هذا الأساس قائلين بأن المدن العربية لم تكن " مدنا " . بل يجب طرح هذه المشكلة بطريقة عكسية وهي : بما أن هذه المدن الكبيرة لم تصب في الواقع بالشلل الذي تم توقعه استدلالياً ، وبما أن ماحدث هو أنها تطورت ، فيجب أن يكون الهدف هو تحديد الآليات الخاصة التي ساعدت هذه المدن على القيام " بوظائفها " وعلى النمو ، وكذلك التحقق من الكيفية التي تم بها إشباع الحاجات المادية الأساسية اسكانها . (٥)

# إدارة المدن

يجب أولا مراعاة ملاحظة تفرض نفسها في هذا المجال ، وهي أن المعلومات التي لدينا غير كافية إلى حد يزيد بكثير عنه في أي مجال آخر ، فإنه لم يحدث بالنسبة لأية مدينة عربية أي تفحص منهجي لسجلات المحاكم التي يمكن بدراستها معرفة الوسيلة المحددة التي كانت تدار المدينة بها . (١) ونفس الشيء ينطبق على المراسلات بين الولايات وحكومة الآستانة وعلى الأخص الأوامر السلطانية التي لم يتم بعد دراستها ، وهو الأمر الذي يجعلنا نجهل سياسة حكومة السلطان وممثليها في هذا المجال والدور الذي لعبته في إدارة المدن في الولايات . (٧)

## المشرفون على الشئون الحضرية

من الصفات المميزة المدن العربية في مجموعها قلة عدد الموظفين المشرفين على شئونها الحضرية . وكان هذا العجز هو أحد العناصر التي دفعت سوفاجيه إلى استنباط نظرياته بشأن عدم وجود نظام أساسي محدد المدن الإسلامية الذي يعتبر " جزءا متمماً ولا ينفصل عن المجتمع الإسلامي الكبير حيث لا يوجد شخص مؤهل لإدارة مصائرها عن خبرة وبسلطة مطلقة " . (^) وهذه الحالة تتناقض بطبيعة الحال مع هيئات البلديات التي كانت موجودة في العصور القديمة ومع مباديء التعمير الراسخة . وفي الواقع أن هذا القصور لم يكن مطلقاً ولا شاملاً كما كان الظن ، فإن معلوماتنا القاصرة هي المسئولة إلى حد كبير عن رؤيا المؤرخين المدن العربية .

كان المفروض تقليديا وجود اثنين من المسسرفين على المدينسة: الأول هو المحتسب والثاني هووالي المدينة – ولا يجب الخلط بين الوالي والباشا الحاكم الذي كان هو أيضا يلقب بالوالي. وقد ثبت وجود هاتين الشخصيتين في غالبية المدن في القرون الوسطى ثم استمر هذا الوجود خلال العصر العثماني. ويعتبر المُحتَّسب في القرون الوسطى من أكبر الموظفين، إذ كان يتمتع نظرياً بسلطات واسعة كمراقب عام على السلوك، الأمر الذي منحه أيضا سلطات حضرية ضخمة للغاية مثل: الإشراف على السلوك، الأمر الذي منحه أيضا سلطات حضرية ضخمة للغاية مثل: الإشراف على المضرية. وخلال العصر العثماني تقلصت صلاحيات المُحتَّسب بشكل ملحوظ، وريما الحضرية. وخلال العصر العثماني تقلصت صلاحيات المُحتَّسب بشكل ملحوظ، وريما كان السبب هو أنه أصبح القضاة أهمية كبيرة (المفروض أن الحسبة تماثل القضاء في كونها مهمة دبنية)، ولم يعد المحتسب في غالبية الولايات يقوم إلا بعور خفيف، إذ أصبح يشرف على عدد محدود من الحرف ذات الصلة بالغذاء (الفرانين والخبازين والجزارين سلمن على عدد محدود من الحرف ذات الصلة بالغذاء (الفرانين والخبازين والجزارين سلما المحتسب يمارس مهامه عن طريق القيام بجولات مثيرة تتسم أحيانا بالعنف، كما كانت المحتسب يسير في هذه الجولات تجذب إليها أنظار الرحالة الأجانب وتثير خيالهم. كان المحتسب يسير في جولاته مسبوقا بحاملي الموازين ويرافقة الجلادون ثم يجرى محاكمات سريعة تنتهي في جولاته مسبوقا بحاملي الموازين ويرافقة الجلادون ثم يجرى محاكمات سريعة تنتهي في

الأغلب بالضرب بالعصا الذى قد يكون مبرحا ، وفى أحيان أخرى يصدر أحكاما غير عادية . فإنهم يروون الطرائف عن الجزارين الذين يؤخذ من أردافهم قطعة لحم تعادل فى وزنها ما اقتطعوه بالغش فى الميزان أثناء البيع لأحد المستهلكين ، أو عن صانعى الفطائر والحلوى ( الحلوانية ) غير الشرفاء والذين أجبروهم على الجلوس فوق الصوائى الملتهبة ، وغير ذلك من قصص " فولكلور " الأسواق . (١)

كان ولاة المدينة ( ويسمونهم أيضا " سوباشي " " وزعيم " ) مثل أسلافهم في القرون الوسطى يقومون بوظائف الشرطة ، وعلى الأخص الشرطة الليلية ، الأمر الذي أدى بهم إلى القيام أيضا بدور هام في مكافحة الحرائق. ولأسباب ليست واضحة تماما، وربما تكون مرتبطة بصلاحياتهم للقيام بدور الشرطة كانوا أيقومون أيضا بمراقبة الطوائف المذمومة وعلى الأخص العاهرات . إن أنشطة العاهرات لم تكن موضع احترام لكنها كانت مثيرة للاهتمام لدرجة أن غالبية الرحالة تحدثوا عنها بالتفصيل ، وكأن الوالي يحتفظ بسبجل بأسماء المومسات ويفرض عليهن ضرائب باهظة ، وفي الجزائر وتونس . كانوا يطلقون على الشخص الذي يقوم بهذه المهام إسم " المزوار " وهو اصطلاح مأخوذ عن لغة البرير وينطبق على وظيقة كانت موجودة في عهود الموحدين والحفصيين. وقد تحدث لوجيبه دي تاسي عن المزوار " أو كبير القضاة ... وقائد عام بوليس الجزائر " فتناول صلاحياته وبوريات الليل التي يقوم بها وتفتيشه على المومسات اللاتي يدفعن له الضريبة أو الضمان مقابل ٢٠٠٠ قرش يدفعها خو لدى الجزائر يقول دى تاسى " يستحوذ المزوار على جميع فتيات الملذات ويحبسهن في منزله حيث يقوم بتصنيفهن إلى فئات .. ومن حقه الاستحواذ على أية فتاة يكتشف أنها وهبت نفسها للمغامرات الغرامية .. ثم يقوم بتأجير هذه إلى الأتراك والأهالي الذين يطلبون ذلك . ويستطيع المستأجرون الاحتفاظ بهن طوال المدة التي يرغبون فيها ، ووفقا لشروط الصفقة التي يعقدونها مع المزوار .. أما اللواتي يرغين في الخروج من المنزل سعيا وراء المال فإنهن يحصلن على ترخيص بذلك مقابل دفع مبلغ يومى زهيد " . ويشير كاتب الحوليات التونسى بن ضياف إلى هذه الأعباء الضريبية " الجديرة بالإحتقار " ، ويقول أنها فرضت في العصر العثماني ، ثم ألغيت في تونس عام ١٨٣٦ . (١٠)

ومن الغريب أنه لم يكن يوجد في مدن المشرق أي مشرف آخر هام لا سيما وأن الوضع في عواصم المغرب العربي كان يبدو مختلفا حول هذه النقطة . (١١) ففي الجزائر كان يوجد " شيخ البلد " الذي من المبالغة وصفة بأنه " حاكم " أو " عمدة " ، ولكنه كان مكلفا بأعمال الشرطة وبالإشراف على الطوائف الحرفية ، وتلك المتعلقة بإصلاحات البيوت ونظافة وصيانة المباني ، وهي صلاحيات حضرية هامة يؤكدها وجود مكاتب شيخ البلد في قلب مدينة المجزائر [ و ٢٠] . كما كان يوجد أيضا " قاضى الفحص " الذي ييدو أنه كان يقوم في ضواحي مدينة الجزائر بدور مماثل لدور الشرطة . (١٢)

تنظيم مماثل . فالمدينة الموجودة داخل الأسوار كانت تحت إشراف " شيخ المدينة " الذي كان يتمتع بصلاحيات شرطة المدن خاصه أثناء الليل . ولهذا السب كان الرحالة في القرن السابع عشر يسمونه " سوباشي " نسبة إلى السوباشي الذي كان موجودا في المشرق ، وكان يوجد " شيخ " لكل من ضاحية باب السويقة وضاحية باب الجزيرة . أما شيوخ الأحياء ( الحومة ) فقد كانوا يتبعون هؤلاء المشايخ الثلاثة .

#### السلطات السياسية

كانت السلطات السياسية " القومية " تندخل بهمة لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بتيسير شئون المدينة ذلك لأنه لم يكن هناك موظفون متخصصون لهذه الشئون ، وبعتس هذا التداخل منطقيا لأن الحكام بصفتهم مسئولين عن المحافظة على الأمن ، كان عليهم الاهتمام بكل مشكلة تنتشر في العاصمة التي يمارسون فيها سلطاتهم والتي يمكن أن تخلق مصاعب قد تؤدى في النهاية إلى قلاقل . ولهذا فإن تدخل السلطة كان متعلقا بشئون الأمن بصفة خاصة ويتخذ طابع القمع أساسا . وكانت السلطتان الأساسيتان في العاصمة وهما الباشا وقائد الإنكشارية تتدخلان في المسائل المتعلقة بإدارة المدينة. فبالإضافة إلى قيام باشاوات القاهرة بالمحافظة على الأمن كانوا يظهرون اهتماما متصلا بالشئون الحضرية الأمر الذي يتضح من قراراتهم العديدة الخاصة " بصيانه الشوارع والأبنية العامة " . فقد أصدر محمد باشا ( ١٦٠٧ - ١٦١١ ) قرارا بإزالة ماسمكه ذراع من أرضية شوارع القاهرة حيث تراكمت الأترية والقمامة · كما أمر الحاكم مقصود باشا ( ١٦٤٢ - ١٦٤ ) بإعادة حفر الخليجين اللذين كانا مهددين بالردم . وفرض محمد باشا ( ١٦٥٢ - ١٦٥٨ ) على المستولين عن مساجد القاهرة القيام بإصلاحها وتنظيفها الأمر الذي دفع الناس إلى تلقيبه بـ " أبو النور " . وأ خيرا أصدر محمد باشا ( ١٦٩٩ -١٧٠٤ ) أمرا بإزالة المظلات من فوق الدكاكين والشوارع لتوسيع الشوارع والأسواق ، ولإزالة ما مقداره ذراع من الأتربة بقصد تحسين حركة المرور . (١٣) ويمكن ذكر قرارات مماثلة اتخذتها السلطات العليا في عواصم عربية أخرى ، ففي تونس إتخذ على باي (١٧٥٩ - ١٧٨٢ ) قرارا بالسماح للسكان بيناء مساكن بالقرب من البحيرة الشاطئية شرقى باب عليوه وياب البحر [ ح ٢ ] ، وذلك كعلاج لمشكلة ازدياد عدد السكان داخل المدينة ولتعذر الحصول على مساكن كما أصدرا أمرا ثانيا بنقل سوق الدباغين خارج المدينة لكي يخلي مكانا في المدينة لتشييد البيوت . (١٤) وفي دمشق أصدر موسى كخيا ممثل راجب باشا في عام ١٧٥٧ أمراً لسكان الأحياء المختلفة بترميم جميع البيوت المشيدة قبل عشرين أو ثلاثين عاما . (هُ ١)

ومن الأهمية بمكان أيضاً الدور الذى لعبته الإنكشارية فى غالبية ولايات الإمبراطورية العثمانية ، حيث أدت صلاتها الوثيقة بالسكان المطيين إلى اهتمامها بنوع خاص بالمشاكل الحضرية . كان أغا الإنكشارية والإنكشاريون مسئولين فى كل مكان

تقريبا عن حفظ الأمن أثناء النهار ، وقد سبق أن عرفنا أن الوالى كان يتولى هذه المهمة أثناء الليل ، ففى الجزائر كان " الكاهية " ( مساعد أغا الإنكشارية ) يقوم بدور رئيس الشرطة ، أما فى القاهرة وفى حلب فقد كان الأغا نفسه هو المكلف بحفظ الأمن فى الطريق العام ، ومن المحتفل أن تكون هذه الاختصاصات هى التى دفعت الأغوات إلى معالجة الشئون الخاصة بالمدن . وهذا هو ماحدث فى القاهرة ، فقد أصدر على أغا فى عام ١٧٠٣ أمراً برفع الأتربة التى تراكمت على الطرق بسمك ذراعين أو ثلاثة أذرع ، كما أمر بإزالة المقاعد المشيدة أمام الحوانيت بقصد تسهيل المرور . وفى عام ١٧١١ أصدر الأغا أمرا بتنظيف الشوارع وإعادة بياض الأماكن العامة كالمآذن والأسبلة والمدارس (١٦)

ومن المرجح أن يكون القضاة قد لعبوا دورا أساسيا في هذا المجال أمام المحاكم حيث كانت تعرض جميع شئون الرعايا في جميع المجالات ، فقد كانت المحاكم تنظر في الجرائم ، والشئون المدنية ، والأحوال الشخصية ( الميراث والطلاق ) ، والمسائل الاقتصادية وكذلك جميع ما يخص إدارة المدن . ومن هذه الناحية ففي العصر العثماني اتسع نطاق اختصاصات القضاة عما كانت عليه في عهد أسلافهم في القرون الوسطى والتي كانت في ذلك الحين متسعة للغاية . ولا شك أن تقدم الدراسات لسجلات المحاكم ووثائقها سيلقى الضوء على مبادىء وأساليب ونتائج أنشطة هؤلاء القضاة . ولا نملك اليوم سوى فكرة موجزة للغاية وذلك من خلال بعض الحالات التى ذكرها مثلا جلال النحال والذي يقدم بضع نماذج من هذه الأعمال . فهو يذكرنا أنه في حالة قيام مبنى جديد يقوم القاضى بالتحريات التحقق من أن هذا المبنى لايعوق المرور " ويمكن العسكري الذي يمتطى جوادا أو للجمل المحمل أن يمرا بلا صعوبة في الشارع الذي يقع فيه المبنى . ولايجب أن يعتدى المبنى على حقوق الجيران في الحصول على الضوء وعلى الرؤية ". كما يقوم القاضى أيضا بالتحقق من أن الباب الجديد الذي تمت إقامته لا يزعج حياة الجيران الخاصة ، ومن أن المبنى الذي في حالة سببّة لا بمثل خطرا على المنازل المجاورة ، وذلك على أساس طلب يتقدم به الجيران ، وفي إحدى الحالات رفض القاضي بعد إجراء تحرياته الشكوى المقدمة من أحد الجيران بشأن الضجيج الذى ستحدثه ورشة خياطة يعتزمون إقامتها في أحد الأحياء ...الخ . (١٧)

إن إجراء دراسة دقيقة وباهتمام حول أعمال القضاة لا بد وأن يؤدى إلى استخلاص عقيدة حضرية واضحة إلى حد ما ، ومما لا شك فيه أن بعض عناصر هذه العقيدة ستؤكد صحة المبادىء التى أبرزها ربرونزشفيجج بمهارة في إطار دراسته عن الفقهاء المالكيين في المغرب . وتتعلق هذه المبادىء بصفة خاصة بشبكة الطرق (الشوارع والأزقة ) وبالحوائط والمياه وبالإجراءات التى يجب اتخاذها لترميم المبانى المهددة بالسقوط ...الخ (۱۸) إن الدراسات التى أجراها بابر جوهانس تبين جيدا أن فقهاء

المذهب الحنفى – وهو مذهب الأتراك ، الأمر الذى أضفى عليه صبغة رسميا فى الأراضى المعثمانية – يملكون مفهوما واضحا لما يحب أن تكون عليه المدينة ولبعض المشاكل المتعلقة بمعيشة سكان المدن . انظر مثلا إلى التغرقة التى يضعها هؤلاء الفقهاء بين المناطق "الخاصة " نوعاً ما وبين المناطق " العامة " فى المدينة – وهى تفرقة سنرى فيما بعد طابعها الأساسى فى بنيان المدينة ، انظر أيظا إلى التعريف النظرى الذى وضعه نفس الفقهاء الحنفيين للمجال المديني المتعارض مع المجال الريفى ، وهى تفرقة تبدو طبيعية ولكن العديد من المستشرقين فى العصر الحديث كانوا يشكون فى أن الشريعة الإسلامية قد تمكنت من القيام بهذا العمل . (١٩٠) إن الدراسة التى أجراها صالح على الحثلول عن المدينة أساساً تبين كيف أنه من بين ثنايا الأحكام المموسة التى أصدرها القضاة والفقهاء الحضرية الأساسية ومناهج تنظيم المدن . وتتناول هذه الأحكام الطرق العامة التى يجب خمايتها من تعديات المقيمين حولها ، والاتساع الأمثل للشوارع ، وحماية خصوصية الحياة الأسرية ، وأحكام حق الحصول على الضوء وعلى الهواء . (٢٠)

# الحكومة المركزية

إذا كان بور القضاة الكبير في جميع الشئون الحضرية قد بدأ يظهر بصورة أوضع ، فإن أهمية دور الحكومة المركزية لا يزال في حاجة إلى تحديد . إن تفحصاً سريعاً للأوامر السلطانية في مدينة حلب مثلا يعطى الانطباع بأن سلطات استنابول كانت تتدخل بهمة في جزئيات الحياة الحضرية في الولايات التابعة لها بصفة مناشرة. فبالإضافة إلى الأوامر والتعليمات العادية والخاصة بالنظام والأمن ، كان على السلطان أن يتدخل في تسوية موضوعات متنوعة للغاية وإناخذ مثلا القرارات الخاصة بإمدادات الماه: ففي عام ١٧٤٢ أصدر السلطان قرارا بصيانة قنوات المياه التي تغذي حي الكلاسة (ش ٢٧ ) بمدينة حلب ، وفي عام ١٧٦٣ أصدر قرارا بإصلاح أحد الأسبلة العامة الذي يقع خارج باب النصر (ط ١٦ - ١٧)، أو لنأخذ تنظيمات الطوائف المهنية والحيام الاقتصادية : فقد اتخذ السلطان عدة قرارات من بينها قرار في عام ١٧٢١ بتعين شيخ الحلاقين ، وقرار في عام ١٧٢٢ بتعين شيخ تجار الخضروات ، وفي عام ١٧٣٣ بتشييد مذبح في مدينة حلب ، وفي عام ١٧٥١ ببيع الصابون في القيسارية المتخصصة ، وفي عام ١٧٦٢ بتحديد مواصفات المنسوجات في حلب ، وبالنسبة لمشاكل المباني وشبكة الطزق · أصدر في عام ١٧٣٩ قرارا بتوسيع ممر مزدحم للغاية في أحد الأسواق ، كما أصدر قرارا في ١٧٣٩ أيضا بإصلاح الشوارع والأحياء ، وإصلاح وترميم الآثار (وإنشاء خان جديد عام ١٧٣٣ ، وتجديد أحد الحمامات ، وفي ١٧٤٩ تجديد أحد الخانات ) . وأخيرا كان السلطان أيضاً يصدر التعليمات بشأن حماية الأخلاق العامة : ففي عام ١٧٤٢ أصدر تعليمات خاصة بخروج سكان حلب إلى الحدائق العامة في الربيع هو الأمر المحرم لأنه

يؤدى إلى اختلاط الجنسين ، كما أصدر أيضا تعليمات فى عام ١٧٣٩ بشأن الازدحام الشديد فى أحد الأسواق حيث يختلط الرجال بالنساء ، وأصدر أمرا فى عام ١٧٣٨ بغلق أربع محلات لتعاطى الخمور .

إن تنوع هذه القرارات ، كما نرى ، كبير الغاية ، وهذه الأمثلة القليلة تسمح انا بالافتراض بأن السلطة المركزية لعبت دورا كبيرا في إدارة المدن العربية ، وكانت تدخلات هذه السلطة محسوسة الغاية في حلب ، وبأنها تبدأ من تعيين كاتب في أحد الخانات لتصل إلى القرارات الكبرى الخاصة بتنظيم المدينة ، ومن الصعب تصور أنه تم اتخاذ قرار نقل المدابغ في مدينة حلب في عام ١٥٧٠ دون التشاور مع حكومة الآستانة ، وكانت هذه القرارات تتخذ لأهداف تصويبية أكثر منها معيارية ، أي أنها كانت تهدف إلى حل مواقف خطيرة لا يمكن السكوت عليها أكثر من كونها قرارات مترتبة على تنمية متبصرة ، ومع ذلك ليس من المكن الاستمرار في الاعتقاد بأن الحكام لم يهتموا بالمشاكل الحضرية في المدن الكبيرة ، ومن الواضح حول هذه النقطة أن الاتهام يجب أن يوجه إلى جهلنا أكثر من توجيهه إلى انعدام اهتمام السلطات المعنية بإدارة المدن . (٢١)

# المؤسسات الشعبية

لا نستطيع بطبيعة الحال أن نتحدث بالنسبة للمدن العربية في ذلك العصر عن هيئات "محلية "حيث لم يكن بهذه المدن حكم ذاتي ولا تلك المؤسسات المترتبة على الاستقلالية ، ولكن كانت هذه المدن تضم الطوائف التي لعبت دورا فعالا ، وكانت هذه الطوائف متنوعة للغاية فهي تضم طوائف مهنيه ، وأخرى قومية ودينية (طوائف الجاليات)، وجغرافية ( منظمات الأحياء ) ، إن هذه الأشكال من التنظيمات الحضرية كانت قديمة للغاية ، لكنها ازدادت تنوعا في ظل العثمانيين . كما سبق أن عرفنا أن العثمانيين الذين كانوا بلا ريب واعين بصعوبة فرض نظام واحد على جميع البلدان التي غزوها ، ومخاطر محاولة إدارتها من الخارج ، فانهم اختاروا إدارتها عن طريق طوائف من أهالي البلاد . وكان الرعايا يتمتعون باستقلالية كبيرة في إطار هذه الطوائف والجاليات والتي حلت إلى حد ما مكان الإدارة المحلية ، الأمر الذي كان بلا شك يصعب تنظيمه ، وقد لعبت هذه التجمعات أساسا دور أداة الاتصال بين الرعية والسلطة ، ويقول حوراني أنه مع التدهور التدريحي للنظام العثماني " اكتسبت هذه الأشكال التنظيمية القديمة أهدافا سياسية أكثر تحديداً " ، كما ازدادت قوة أنشطتها في الحياة الحضرية أكثر فأكثر . (٢٢)

## الطوائف المهنية

جمعت الطوائف المهنية مجمل السكان العاملين ، أى جميع السكان من أهالى البلاد باستثناء " العلماء " . وكان عدد هذه الطوائف يختلف بين مدينة وأخرى ، ففى الجزائر لم يكن بها سوى ٣٣ طائفة ، وفي تونس ٨٣ ، وفي القاهرة حوالي ٢٥٠ طائفة ،

ويقول أ. رافق أن عدد هذه الطوائف في مدينتي دمشق وحلب بلغ مجموعها ١٦٢ طائفة. وبالبداهة أن هذه الاختلافات هي انعكاس للأهمية المتباينة ولدى النشاط الإقتصادي في هذه المدن . وكانت كل طائفة توضع تحت قيادة "شيخ " (يسمونه "أمين " في تونس )، ويقوم أعضاء الطائفة باختيار هذا الشيخ الذي تصدق السلطات (الحكام والقضاة) على تعيينه ، كما كانت هذه السلطات تتدخل في حالة حدوث خلاف أو منازعات . وقد سبق أن رأينا أن مشكلة تعيين شيخ إحدى الطوائف في مدينة حلب كان يمكن اللجوء فيها إلى استانبول ذاتها . وكان يعاون الشيخ في مهمته بعض المساعدين مثل النقيب والكتبة وجمعية الطائفة أو مجموعة من القدامي في المهنة والذين كانوا يسمون "اختيار ". وتتم تحت إشراف الطائفة وشيخها ترقية الحرفي أو التاجر من مبتدىء إلى زميل ثم إلى "أسطى "أو " معلم " وبمناسبة الترقية يجرى احتفال بتنظيم موكب في الشارع وفقا لنظم محددة أصبحت في مصر وسوريا طقوسا " فتوة " يتخذ فسيها رجال الدين دورا مسرموقا . (٢٢)

وكان الهدف الأول للطوائف هو الإشراف المهنى على أعضائها فهى تشرف على عملية التصنيع ، وعلى نوعية المنتجات ، وتلعب بورا فى تحديد الأسعار وتقوم بتسوية الخلافات بين أعضائها مثل حظر المنافسة غير المشروعة ، كما كانت تهتم بالمنازعات مع العملاء . وقد أدى التمركز الجغرافي للمهن إلى احتلال كل طائفة لقطاع معين من المدينة حيث تقيم سوقاً لها ، ووجدت الطوائف نفسها تمارس بوراً إدارياً في الشارع الذي تقيم فيه . وكان الحفاظ على الأمن أحد أوجه هذا الدور الهام . ففي أكتوبر ١٧٩٨ بعد ثورة القاهرة الأولى ضد الفرنسيين أخذ شيخ وتجار سوق الأقمشه الكبير في الغورية [ي تورة القاهرة الأولى ضد الفرنسيين أخذ شيخ وتجار سوق الأقمشه الكبير في الغورية [ي تورة القاهرة الأولى ضد الفرنسيين أخذ شيخ وتجار سوق الأقمشه الكبير في الغورية وقوع أي أنفسهم وفي حضور بونابرت العهد التالى . " سنعمل من الآن فصاعداً على عدم وقوع أي اضطراب في شوارع الحي " ، ووعنوا بالقبض على الأ شخاص المقيمين في الحي والذين قد يثيرون الاضطرابات ، كما أعلنوا أنهم " مسؤولون بصفة شخصية عن الاضطرابات التي يمكن أن تقع في حيهم " . (٢٤)

فى الواقع أن إحدى وظائف الطوائف الأساسية كانت الربط بين السلطة وبين سكان المدن ، ومعاونة السلطة على السيطرة عليهم دون حاجة إلى إدارة خاصة . وكان الشيوخ يحتفظون بقائمة بأسماء أعضاء الطائفة الأمر الذى يسمح للسطات باللجوء إليهم عند الحاجة . وتوجد فى حلب وثيقة مؤرخة فى عام ١٧٣٤ وتضم قائمة بأسماء ١٥١ حرفى فى أعمال الخشب والحديد الذين يمكنهم تشييد السفن التى يحتاج إليها السلطان . (٥٠) وكان رؤساء الطوائف ينقلون أوامر الحكومة ، ويتحققون من تنفيذها ، ويجبون الضرائب المفروضة على طوائفهم ، وذلك بتوزيع المبلغ الإجمالى المفروض على أعضاء الطائفة والذى كانت الطائفة مسئولة عنه بصفة جماعية .

كانت الطائفة المهنية إذن خلية أساسية " شبه إدارية " تساعد السلطة على الإحاطة

بالرعايا عن طريق مشايخ المهنه والذين كانت تستشيرهم أحيانا في حالة حدوث أزمة. ففي حالة حدوث مصاعب غذائية كبيرة كالمجاعة أو إرتفاع أسعار السلع ، يقوم أغا الإنكشارية أو المحتسب باستدعاء المشايخ للحصول منهم على المعلومات اللازمة ولوضع تسعيرة بمساعدتهم ، فإذا كان الأمر يتعلق بأزمة خبز مثلا يقدم المشايخ المعلومات الضرورية عن كميات الحيوب المتوفرة وتكلفة صنع رغيف العيش ... النخ ، شم يتم وضع التسعير ة وإعلانها في الأسواق . وقد أدت تجزئة الطوائف المهنية الشديدة وعدم وجود أي تنسيق بينها إلى منع الحرفيين من تشكيل " نفوذ مواز " على مستوى المدينة بنافس السلطة السياسية . وكانت الاستثناءات الوحيدة لهذا التفتيت للتنظيم المهنى في دمشق وتونس . ففي دمشق كان يوجد " شيخ المشايخ " الذي ثبت وجوده منذ القرن السادس عشر والذي يبدو أنه لم يكن يتمتع سوى بصلاحيات شرفية مثل رئاسة بعض الإحتفالات المهنية ، وهو الأمر الذي يفسر عدم الإشارة إليه في الوثائق والمراجع إلا نادرا .(٢٦) وفي تونس سبق أن عرفنا أن الأندلسيين قد حققوا نهضة قوية لصناعات الشاشيه التي كانوا يسيطرون تماما على طائفتها ادرجة أن قيادتها " الأمانه " كانت تمتزج في الواقع مع مشيخة الجالية الأنداسية . وقد نجح الأنداسيون في فرض سيطرتهم على مجموع التنظيم الطائفي في تونس لدرجة أنهم ينسبون إليهم أحيانا الفضل في إنشائه . وكان أمين صناع الشاشية ( الشواشيه ) هو في نفس الوقت " أمين التجار " و " رئيس مجلس المتاجر " ( أي رئيس محكمة التجار ) . ويهذه الصفة كان يرأس الطوائف ويفصل في المنازعات الخاصة بالتجارة ويالصناعات الحرفية . وكانت هذه المحكمة المسماة أيضا " مجلس العشرة " تضم " شواشية " من أصل أنداسي باستثناء إثنين أحدهما من صفاقس والثاني من جرية ، إن أمين صناع الشاشيه كان إذن شخصية هامة في تونس ، وفي نهاية القرن التاسع عشر وضعه المؤرخ التونسي بيرم في المرتبة الثانية عشر من تسلسل المراتب الساسية والعسكرية الهامة في البلاد ، ومع ذلك فِإن رُعماء حركة الطوائف لم يخرجوا عن إطارهم المهنى إلا في حالات استثنائيية للغاية . (٢٧)

# الجاليات العرقية والدينية

كانت جميع الجاليات العرقية والدينية المتنوعة تنوعاً شديداً تنتظم في كيانات شبه إدارية يرأسها المشايخ ، وكثيراً ما يكون هؤلاء المشايخ هم أنفسهم الرؤساء الدينيون وذلك في حالة ما إذا كانت الجالية تمثل أقلية مذهبية . ويتشابه هذا التنظيم إذن مع تنظيمات الطوائف المهنية بل وفي بعض الأحيان يمتزج بها وذلك حين تكون الجاليات العرقية أو الدينية متخصصة في نشاط مهني محدد . وفي هذه الحالة كانت الطائفة المهنية تعبر عن الجانب المهني لبنيان ذي طابع عرقي أو مذهبي . وفي القاهرة كان يوجد أحيانا خلط بين مشيخة إحدى الجاليات وبين الرواق الذي يضم أعضاءها من طلبة وأساتذة بمدرسة جامع الأزهر . وكان هذا هو شأن الجالية المغربية بصفة خاصة .

هذا النموذج التنظيمي كان سائدا في جميع المدن العربية الكبيرة لدرجة أنه يمكننا تقديم حالة الجزائر كمثال ، كانت مدينة الجزائر قبل عام ١٨٣٠ تضم ست طوائف من "البرّانيه" الذن جاؤا من داخل البلاد إلى العاصمة للعمل بصفة مؤقتة ، وتضم هذه الطوائف الأناس القادمين من الزاب ويسكرة وجلجلي والأغواط ومن قبيلة مزيطا ومن الزنوج الأحرار ، ويرأس كل مجموعة من هؤلاء "أمين "تعترف به الحكومة ويعمل كوسيط بين جماعته وبين السلطة ، وكان الأمين مكلفا بالحافظة على الأمن داخل الجماعة المسئولة بصفة جماعية عن أي جرم يرتكبه أحد أعضائها ، ويقوم الأمناء بفرض العقوبات على أعضاء جماعاتهم وفقا لعاداتهم وتقاليدهم وبعد استشارة علية القوم بالجماعة ، ولم تكن الحكومة تتدخل في شئونهم إلا نادراً .

كان الجاليات المسيحية واليهودية تنظيم مماثل تماما ، ونحن نملك معلومات كاملة بشأنه وذلك بسبب اهتمام الرحالة والقناصل بهذه الجاليات باعتبارها وسائل إتصالهم الرئيسية - إن لم تكن الوحيدة - بالسكان المحليين . إن اليهود في نونس كانوا يفيمون في حي (حارة ) خاص بهم ، وقد ازداد إتساع هذا الحي في العصر العثماني بالتوازي مع تقدم الجالية ونموها . وكان يحكم الجالية اليهودية ، كما كان الشأن في العصور الوسطى ، مجلس أعيان يقوم بإدارة الأموال وصيانة المعابد ونوزيع الإعانات على الفقراء والمرضى تحت رئاسة " شيخ " مهمته الحفاظ على الأمن وجباية الضرائب وتحقيق الاتصال بين الجالية والدولة . وكان اليهود يخضعون للتفرقة خاصة في مجال الزي إذ كانوا ملزمين بارتداء عمامة سوداء حتى لا يحدث خلط بينهم وبين المسلمين ، كما خضعوا لمطالب مالية متعددة مثل الجزية والمساهمات الجبرية . وبالرغم من معاناة اليهود من المعاملة السيئة ، إلا أن جاليتهم في النهاية حققت نقدما ملحوظا بصفة عامة وأمكنهم أن يديروا شئونهم بأنفسهم بطريقة مستقلة في جو من التسامح النسبي دهش له الرحالة الأوروبيون . وقد كتب أحد ضباط البحرية الروسية الذي توقف في تونس في نهاية القرن الثامن عشر يقول ٣٠ يمكن القول بأن النساك المسلمين ليسوا كالرهبان الأوربيين في إظهارهم البغض تجاه من يدعون إلى دين آخر ، والدليل على ذلك هو أن المسيحيين واليهود الذين يعيشون هنا يمكنهم إدارة شئونهم بحرية وفقا لقوانينهم الخاصة " ، (٢٩)

# الأحسياء

إن تقسيم المدن إلى أحياء مغلقة إلى حد ماهو شكل تنظيمى قديم للغاية (٢٠) ، ولا تزال المناقشات تدور حول منشئه الأصلى . وفى حالات عديدة تم تكوين الأحياء لإيواء الجماعات المتميزة عرقيا والتى شاركت فى بناء المدينة . هذا بلا شك هو ما حدث بالنسبة لأحياء القبائل المغربية فى مدينة القاهرة والذن رافقوا الفاطميين عند إنشائهم المدينة فى عام ٩٦٩ م . وربما يكون هذا هو ما حدث أيضا بمدينة فاس . وكان تقسيم المدينة إلى أحياء يبين أيضا رغبة كل طائفة فى التجمع لتكوين خلية اجتماعية متلاحمة كما يسهل

السيطرة عن كثب على السكان ، وقد ازداد هذا التقسيم حدة وأصبح أكثر شمولية لأسباب أمنية : ويؤكد سوفاجيه أهمية هذا العامل بالنسبة لدمشق وحلب وذلك منذ أزمنة قديمة ، (<sup>۲۱)</sup> ومما لا شك فيه أنه في ظل العهد العثماني ازداد تقسيم المدينة إلى وحدات منفصلة وذلك بسبب تضاعف الجاليات والاستقلالية التي كانت ممنوحة لها ،

وكان يطلق على الأحياء أسماء مختلفة عبر المناطق العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية ، ففى الجزائر وتونس كانوا يسمونها (حُومة) وفى القاهرة ودمشق وصنعاء (حارة) وفى حلب والموصل وبغداد (مُحله) ، ولكن بنيان هذه الأحياء كان ثابتا لا يتغبر فى جميع مدن العالم العربى . فقد كان كل حى يضم شبكة من الشوارع المتفرعة من الشارع الرئيسى الذى يؤدى إلى الخارج ، ويمكن غلق جميع أنحاء الحى وحتى أزقتة المسدودة عن طريق بوابة تقع على أول هذا الشارع الرئيسى . ويفصل كل حى عن الحى المجاور له حدود من الحوائط المستركة لبيوت كل منهما .

ويتفاوت عدد الأحياء تفاوتا كبيرا وفقا لأهمية المدينة . ففي القرن السادس عشر كان يوجد بمدينة الجزائر حوالي خمسون حيا ، وفي تونس ٤١ ، وفي القاهرة حوالي مائة حي ، وفي دمشق ٢٩ . وفي نهاية القرن السابع عشر كان يوجد في حلب ٧٧ حياً وفي الموصل ٣٥ وفي بغداد ٦١ . وكانت مساحات هذه الأحياء تتفاوت أيضا إلى حد كبير . فمن بين ٧١ حي في القاهرة أمكننا التيقن من مساحانها وتحديد مواقعها ، وجدنا أن هذه المساحات تتراوح بين أقل من هكتار (قواس ٢٥ رهكتار) [د ٩] وبين أكثر من ست هكتارات (حطابة : ٨ ر ٧ هكتاراً) [ف ٣] بمتوسط إجمالي قدرة ٢ ر٢ هكتاراً لكل حي . ومن بين ٢٥ حي في الموصل تتراوح المساحات بين ٧١ ر١ هكتاراً (حي عمو البقال) [ن س ٢١ – ١٢] وبين ١٩ ر ١٠ هكتاراً (حي خزرج) بمتوسط ٣٢ ره هكتار لكل حي . يمكن إذن أن نعتبر أن متوسط عدد سكان كل حي يتراوح بين ألف وألفي فرد أي بين ٢٠٠ و ٢٠٠ أسرة ، وهم جماعة صغيرة لدرجة تسمح بإقامة علاقات شخصية بين أغضائها وتسهل الإشراف على كل فرد من أفرادها . (٢٢)

وفى الواقع كانت الأحياء تقوم بدور التقسيمات الأولية للمدينة ، (٢٣) كما كانت مزودة ببنيان شبه إدارى يتماثل تماما مع بنيان الجالبات الذى سبق ذكره . وكثيرا ما يحدث خلط فى الكتابات القديمة ببن هذه النماذج المختلفة من التجمعات . ففى عام ١٨٠٨م بمناسبة الأعمال العامة التى كان يقوم بها الباشا فى القاهرة والتى دعيت الطوائف للمشاركة فيها " تطوعاً " وصلت طائفة حى الرميلة [ق ه] وطائفة حى عرب اليسار [ش ] تسبقهم الموسيقى فى المقدمة ، وحين أظهر الباشا دهشته قال المحتسب الذى قام بتنظيم العملية "هؤلاء طائفة من طوائفى " ، ثم حضرت بعد ذلك طوائف " النصارى والشوام والأروام" (الأقباط والسوريون واليونايون) ، وكان يحكم الحى شيخ يسمونه



شكل ٧ - مناطق القدس الاربع ( نقلا عن كوهين ولويس

Population and Revenue, p. 80).

فى تونس " مُحرَّك " ويساعده نائب يسمى فى القاهرة "نقيب" وفى حلب "كتخدا" وبعض المرؤوسين " كتبة " . وتشير جميع الدلائل على أن سكان الحى كانوا يختارون بأنفسهم شيخ الحى من بين عليه القوم المقيمين به ، كما أن السلطة كانت تتدخل فى بعض الأحيان ،

وكان مشايخ الأحياء يقومون بأعمال إدارية تماثل الأعمال التى يقوم بها مشايخ الطوائف الذين يمارسون أعمالهم فى وسط المدينة ، وبصفة عامة كان مشايخ الأحياء يقومون بشرح أوامر السلطة للسكان الذين يتحكمونهم . وحين قرر مصطفى بك فى عام ١٨٣٦ إجراء إحصاء لعدد الشباب الذين فى سن العسكرية ، قام مشايخ مدينة تونس

وضواحيها بجمع مشايخ الأحياء لكى يبدأ كل منهم فى تسجيل أسماء الشباب فى الحى التابع له ، وكانت صلاحيات المشايخ الأساسية هى تحصيل الضرائب المفروضة على الأحياء ، إن العديد من الأوامر السلطانية بشأن حلب كانت تتعلق بضرائب تم فرضها على كل حى من الأحياء على حدة ، وبذلك كان مطلوبا فى عام ١٧٤٣ من سكان المدينة مبلغ اجمالي قدرة ١٥ الف و ٢٦١ أقجه موزعة على ٨١ حى (مَطَه) ، وكان يتم فرض المبلغ الضريبي على كل حى وفقا لعدد وحداته الضريبية (المساكن الأسرية) ، ولكن كان من الممكن أيضا فرض مساهمات أخرى على الأحياء وبصفة أقل انتظاما ، ويشير المديري إلى أنه في عام ١٧٥٨ حين كان الباشا سيقوم بالجولة التي تسبق الصبح قام رجاله باجبار الأحياء (الحارات) وأسواق دمشق على دفع ضرائب ماليه إضافيه . (٢٥)

وكان من الأهمية بمكان أيضا المحافظة على الأمن والنظام التي كان الحي يلعب فيها دورا أساسيا . ولم يكن إغلاق الحي عن طريق إغلاق الباب الخاص به يستطيع حمايته ضد هجوم مسلح حقيقي . ولكن هذا الاحتمال لم يكن متوقعا . وفي المقابل فإن الباب والبواب الذي يحرسه - بمساعدة فريق من الإنكشارية أحيانا كما حدث في القاهرة - يمثلان احتياطيا جيداً في حالة حدوث اضطراب في المدينة . ففي مثل هذه الحالات يتم غلق أبواب الأحياء . وتقوم أنواع من المليشيات المكونه من السكان (يسمونها "عسى" في تونس) بالحراسة أثناء الليل. (٢٦) وكانت هذه الميشيات تمثل بصفة خاصة حماية ضد الجرائم العادية أثناء الليل . وفي المساء يتم غلق باب الحي ولا يترك الحارس أحدا يدخله سوى سكان الحي أو الأشخاص المعروفين لديه . إن بنيان الحسى كان يساعد على تأمين عزله ثم قيام الشرطة بتحريات حقيقية ، وذلك في حالة حدوث اضطرابات داخله أو الاشتباه في وجود أجانب مشتبه فيهم ، مثلما حدث في حي درب المحروق [ل-م٤] بالقاهرة في عام ١٧٢٩ ، حين تم الاستدلال على أفراد مشتبه في أمرهم . فقد تم غلق الحي طول اليوم لإجراء تفتيش دقيق عام في البيوت ، الأمر الذي تسبب في إزعاج كبير للسكان الذين لم يستطيعوا الخروج لقضاء حاجياتهم ولا العودة إلى بيوتهم إذا ما كانوا خارجها . وفي دمشق في عام ١٧٤٦ أرسل أسعد باشا إخطارا إلى مشايخ الأحياء وإلى الأمة يأمرهم فيه " بالقبض على اللصوص وقطاع الطرق الموجودين وإلا فرضت غرامة كبيرة عليهم في حالة امتناعهم عن التنفيذ ". وفي القاهرة وخلال فترة الاضطرابات التي أعقبت إنتهاء الاحتلال الفرنسي في عام ١٨٠١ ، قامت السلطات ( الديوان والأغا والوالى والمحتسب) باستدعاء مشايخ الأحياء وتكليفهم بالسيطرة التامة على الرعية ، وباستخدام جميع الوسائل اللازمة لاستتباب الأمن في المدينة "وبأنهم مسئولون عن كل إخلال بالنظام قد يحدث". (٢٧) إن مسئولية سكان الحي الجماعية عن أي إخلال بالنظام فرضت عليهم اليقظة تجاه جميع العناصر المشبته في أمرها وجعلتهم يتجنبون الحوادث التي قد نعرضهم إلى عقويات من جانب السلطات وإلى غرامات مالية بصفة خاصة .

وفى النهاية فمن المؤكد أنه كان يتم حسم العديد من المشاكل " الصغيرة " الخاصة بتنظيم المدن على مستوى الحى عن طريق لجوء السكان إلى السلطات القضائية ، ويذكر جلال النحال بالنسبة للقاهرة بعض الحالات ذات المغزى . ففى إحدى الحالات أصدر القاضى أمرا بإجراء تحقيق بناءا على شكوى السكان من المضايقات التى ستؤدى إليها إقامة إحدى الورش ، وتقدم السكان أثناء التحقيق بمشروع اعتقدوا أنه مفيد للحى ، ثم أصدر القاضى قرارا مطابقا لهذا المشروع . وفى حالة أخرى اشتكى سكان أحد الأحياء من الإهمال الذى يلاقيه المسجد فأصدر القاضى أمرا باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى نقوم الأوقاف بإصلاح المسجد . (٢٨)

وعلى هذا كانت الأحياء تمثل أجهزة ضرورية وسيطة بين السلطات والسكان ، مثلها في ذلك مثل الطوائف المهنية التي تقوم بدورها في قسم آخر من المدينة ، وتعتبر الأحياء جزءا مكملا للنظام الذي كان يسمح للسلطات بالإشراف الدقيق على سكان المدن دون حاجة إلى إطار إداري أصيل ،

# أمن المدن

#### المؤسسات الأمنية

بطبيعة الحال كانت المحافظة على الأمن من الاهتمامات الرئيسية للسلطات العثمانية سواء في استانبول أو في كل عاصمة من عواصم الولايات . وكان أمن المدن هو الهدف الأساسي أو الجزئي للعديد من الموظفين والمؤسسات والطوائف . وسيكون من دواعي الملل ، كما أنه من الصعب أيضا في ظل معلوماتنا الراهنة عن هذه المدن المختلفة، تقديم وصف تفصيلي النظم الأمنية التي كانت قائمة في كل مدينة على حدة ، لاسيما وأن السلطات لم تهتم إطلاقا قبل القرن التاسع عشر بالتنسيق بين هذه النظم المعقدة وبجعلها أكثر ترابطا . وبدلا من أن تقوم السلطات بمحاولة التنسيق بين اختصاصات المؤسسات الأمنية والتوفيق بين أعمالها ، فإنها كانت تميل إلى إنشاء مؤسسات أمنية إضافية ، ومع ذلك فمن المفيد وصف بعض الحالات المحلية كأمثلة حيث أنه كان لكل مدينة نظام فريد في نوعه إلى حد ما .

وقد قدمت ميريام هوكستر في مقال نشرته حديثا وصفا دقيقا لتنظيم الشرطة في الجزائر في العصر العثماني . ففي الجزائر كما في باقى مدن العالم الإسلامي ، كان الحاكم يتولى بذاته في بعض الأحيان مهام الشرطة ، وكانت نوادر تدخلاته مثيرة وجذابه مثل قصة الداي إبراهيم الذي كان في جولة في الميناء عام ١٧١٠ ، واكتشف مصادفة سرقة خوخ ويرقوق من أحد المراكب الشراعية القادمة من مقاطعة بروفانس ، ثم قام بمعاقبة المذنبين على الفور . وفي المعتاد كان " المزوار " هو الذي يقوم بدور الشرطة للإ ونهارا بالنسبة للأهالي من سكان الجزائر ويساعده في ذلك حرس خاص ، كما كانت

توجد دورية ليلية تقوم بمراقبة أنشطة العاهرات بصفة خاصة . وكان أحد الضباط الأتراك هو الذي يلقى القبض على الأتراك من سكان الجزائر بمساعدة فرقة تعمل لملا وتضم ١٥ إنكشاريا . وتقوم هذه الفرقة أيضا بالقبض على الأهالي الذين لا يحملون فوانيس ( لم يكن من حق اليهود حمل الفوانيس ، بل كان يجب عليهم حمل شمعة أو مصباح زيت) ، أما بالنسبة لحراسة الأسواق فقد كان يقوم بها حراس من واحة بسكرة بلغ عددهم ١٥٠ فردا يقيمون بالقرب من أبواب الأحياء التجارية مناشرة ويحتفظون بمفاتيح هذه الأبواب التي يحرسونها ليلا أيضًا ، وتخضع هذه القوة لأوامر" أمين" البسكريين ، ولا زلنا نجهل كيف كان يتم التنسيق بين هذه المؤسسات المختلفة وماهمة التسلسل الرئاسي بينها ، هذا وفي نفس الوقت كان "شيخ البلد" ونائب أغا الإنكشارية "كاهية " يقومان أيضا ببعض اختصاصات الشرطة، ومن المسلم به أيضا أن القضاة كانوا يقومون بتسوية العديد من المشاكل كما أن رؤساءالطوائف ( مهنية وعرقية ودينية وجغرافية ) ، كانوا يمارسون دور الشرطة داخل إطار طوائفهم ، وكانت السلطة المكلفة باختصاصات الشرطة تمتلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من العقوبات. ولا تتفاوت هذه العقوبات وفقا للجريمة المرتكبة فحسب ، بل وأيضا وفقا للطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه . وتتراوح هذه العقوبات بين الحكم بالإعدام الذي لا يصدره سوى الداي وحده ، والسجن والجلد بالعصا على أخمص القدمين والغرامة ، أو القيام بجولة شائنة في شوارع الجزائر ، أما بالنسبة للأتراك فقد كان يتم جلدهم بالعصا أو شنقهم في الكتمان . وكان الأهالي يشنقون أو تقطع رؤوسهم في باب عزون ، أما اليهود فيحرقون أحياء أمام باب الواد ، وبالنسبة الغير الأتراك الذين يقتلون تركيا فقد كانوا يجلسونهم فوق خاذوق . والنساء الزانبات يوضعن في جوال ثم يغرقونهن في الماء . وقد عرفنا هذه المتنوعات المثيرة عن طريق الرحالة الذين نشتبه في مبالغاتهم . (٢٩)

وفى السقاهرة كان والى الشرطة " يتولى المحافظة على الأمن بمعاونة أغا الإنكشارية وتحت إشرافه ، كما كان الباشا يتدخل في بعض الصالات الاستثنائية مثل حالة وقوع اضطربات خطيرة ، وكان مركز الشرطة الأساسى يقع في قلب المدينة جنوب باب زويلة مباشرة وهو المكان الذي يحدده كتاب " وصف مصر " بأنه " بيت رجال الوالى" ، ففى ذلك المكان كان رجال الحراسة يقيمون في شارع صغير يؤدي إلى قصبة رضوان وبلا شك أن هذا هو السبب في أن باب عزون استمر في كونه موقع تنفيذ أحكام الإعدام الذي يعرضون فيه رؤوس المحكوم عليهم ، وكان الوالى يقوم بجولات في المدينة برفقة فرقة من الإنكشارية كما أن عددا من الإنكشاريين ، كان يقيم في مراكز صغيرة (قُلُقْ) موزعة على جميع أنحاء المدينة ، ويرأس كل مركز "بلوكباشي" (صف ضابط) ، وكان الإنكشاريون يعملون وفقا لنظام نوبات . وقد اشنق "بلوكباشي" (صف ضابط) ، وكان الإنكشاريون يعملون وفقا لنظام نوبات . وقد اشنق منها إسم "النوبتجي" وكانت مهمة هذه القلق هي على الأخص تحقيق الأمن ن في الأحسياء . (منه وبينما كان الوالى يشرف بصفة خاصة على شرطة الليل ، فإن أغا

الإنكشارية كان يشرف على شرطة النهار، وقد قام بعض الموظفين في أوقات الأزمات بأدوار نشطة مثل على أغا الذي منح سلطات خاصة في عام ١٧٠٨ ثم في عام ١٧٠٨ ، فكان يجوب أنحاء المدينة يرافقة الوالي والمحتسب "وينزل الكوارث والمصائب وجميع أنواع العقوبات على الظالمين ، كما أخمد الأضطرابات ونشر الأمن " . (١٤) وكانت قوات " العرب " تعاون الإنكشارية في المحافظة على الأمن باعتبارها تابعة لها. وأخيرا فإن الطوائف المتنوعة كانت تشارك أيضا في أنشطة الشرطة وذلك في نطاق صلاحياتها، وفي حدود سلطاتها الجغرافية ،

#### أعمال العنف

إن المشهد الذى تقدمه المدن العربية فيما يتعلق بمشكلة الأمن متناقض إلى حد كبير، ويمكن أن نكون رأياً فى هذا الشأن بمعرفة ماكان يحدث فى مدينة حلب نفلاً عن سوفاچيه . فمن ناحية كانت أعمال العنف شبه دائمة بسب عدم تبصر الباشوات وقسوتهم وفسادهم وغدرهم ، بالإضافة إلى "مشاغبات" الإنكشارية ، فهم أول من يرفع راية العصيان ، ومن ناحية أخرى كانت توجد رفاهية حقيقية تقصيح عنها دراسة الآثار ، بالإضافة إلى نظام رائع لدرجة أن سوفاجيه يقول بأن " لوائح الشرطة ونظم شبكات الطرق قد تركت بصمات مستديمة على مظهر المدينة الأمر الذى يجب إضافته إلى أمجاد الحكم العثماني " . ومع ذلك فإن هذا التناقض ليس الا ظاهريا (٢٤)

من الصحيح أن هذه المدن كانت مسرحا لصراعات متكررة تتخذ طابعا دمويا في بعض الأحيان بين العناصر المتنوعة والمكونه للطبقة الحاكمة ، التي تتصارع من أجل السيطرة على الحكم . وبخطر على البال في هذا الشان "الثورات" التي تعاقبت في الجزائر. ويقول لونورنو. " من بين ثلاثين حاكما (داي) تعاقبوا على الحكم خلال الفترة من ١٦٧١ الى ١٨١٨م تم فرض أربعة عشر حاكما بعد حدوث فتنه واغتبال الداى السابق ". ويقول هذا المؤلف إن تاريخ الجزائر الداخلي " لم يكن سوى دسائس وفتن واغتيالات " . ويصف جرامو المشهد المألوف لهذه الثورات فيقول " حين بخسر الداى المعركة في مواجهة المتمردين ، يسرع هؤلاء إلى الجنينة (قصر الداي) الذي يكونون قد احتلوا أطرافه ثم يذيعون اسم الداي الذي يختارونه ، وتجرى عادة معركة دموية رهيبة حول منصة العرش والتي تستمر حتى اللحظة التي يتمكن فيها المنتصرون من إطلاق مدفع أبذانا بالنصر ، ورفع العلم الأخضر فوق القصر الذي يحتله الداي الجديد ، ويقوم جميع المحيطين بالداى الجديد بتقبيل يده بينما يقوم العبيد بسحب جثة الداى السابق الى الفناء وهي لاتزال ساخنة ". (٤٣) كما يخطر على بالنا أيضا الأزمات التي شاهدتها القاهرة خلال القرن الثامن عشر ثورة ١٧١١ والحرب الأهلية التي اشتعلت بين شركس يك وزين الفقاريك (بين عام ١٧٢٤ وعام ١٧٣٠) ، ومذبحة عام ١٧٣٦ والتي تم خلالها إغتيال أحد عشر أميرا في لحظات قليلة ، والصراعات التي دارت بين عبد الرحمن كتخدا وعلى بك وصالح بك (خلال الفترة من ١٧٥٥ إلى ١٧٦٧) ، والصراع من أجل السلطة بين ابراهيم بك ومراد بك واسماعيل بك (بين ١٧٧٥–١٧٩١) . وبخطر على بالنا الصراعات بين اليرليه والإنكشاريه في دمشق ، ويؤكد أحمد البديري أنه في عام ١٧٤٧ تم نهب ١٩٠٠ بيتا وفي عام ١٧٥٧ نهب ٢٤ ألف بيتا ا ، (١٤٤) وكذلك المعارك بين الأشراف والإنكشارية ، ثم أخيرا المنازعات التي وقعت في الموصل في أعوام ١٧٥٤، الأشراف والإنكشارية ، ثم أخيرا المنازعات التي وقعت في الموصل في أعوام ١٧٥٤، ١٧٥٠ ، ١٧٥١ ما ١٧٥٠ بين الجليليين أنفسهم ، وبينهم وبين الباشوات المرسلين من قبل الباب العالى ، وبين بعض الإنكشارية والجليليين ...الخ .

مع ذلك فإن السكان المحليين لم يعانوا إلى الحد الذي يمكن أن نظنه من هذه المنازعات التي لم تكن تعنيهم مباشرة والتي كان من آثارها غلق الأسواق والحوانبت إلى حين عودة الهدوء . وكانت السلطات وفقا للتقاليد تقوم بإعلان " الأمن والأمان" في الشوارع ، وتطلب إعادة فتح المحلات ، وذلك بعد عودة الهدوء . ومن الأمثلة النموذجية على هذا الأمر الأحداث التي و قعت في القاهرة في عام ١٧١١ . فقد استمرت هذه الأحداث طويلا ( منه ١ ابريل إلى ٢٢ يونيو أي ٦٨ يوما) ، وأريفت خلالها دماء غزيرة حيث سقط في يوم واحد وهو أول يونيو حوالي ألفا قتيل . واتفق جميع الأمراء المتصارعين على نقل صراعهم وتسوية خلافاتهم خارج المدينة ، وبقول ديلابورت في صباح كل يوم كان الأمراء يخرجون التصارع في أحد السهول المجاورة ثم يعود كل منهم في المساء من طريق مختلف . لم يعكر هذا الصراع صفو هدوء المدينه العام ، إذ كانت الأسواق مفتوحة وكل فرد يذهب الى عمله . (٥٤) وإذا كان هذا الوصف لهدوء المدينة مبالغا في تفاؤله لأن فرد يذهب الى عمله . (١٤٥ وإذا كان هذا الصراعات ، إلا أنه يوضح لنا أحد أوجه الحقيقة التي سكان المدينة قد أضيروا نتيجة لهذه الصراعات ، إلا أنه يوضح لنا أحد أوجه الحقيقة التي يتجاهلها المؤرخون بصفة عامة حين يتحدثون عن آثار هذه الصراعات على السكان (٢١).

ومجمل القول أن السكان كانوا يعانون من آثار المنازعات على السلطة أقل بكثير من معاناتهم من الابتزازات "العادية "من جانب الأمراء، ومن أعمال القهر التي يطول تعدادها ونقديم الأمثلة بشأنها . ويكفى في هذا المجال ذكر ماقاله داى الجزائر في عام ١٧٥٤ رداً على بعض المطالب التي تقدم به السكان . فقد رد عليهم قائلاً "" إنني زعيم عصابة لصوص ، وبالتالي فإن مهنتي هي الأخذ وليس العطاء " . وبعد مضي ثلاثين عاما قيلت في القاهرة جملة مماثلة على إثر حدوث شبه تمرد ضد أعمال القهر والابتزاز ، إذ بينما كان الحاكم ابراهيم بك يبذل جهده لتهدئة الامور مع الرعية قال حسين بك شافت في وقاحة " نحن جميعا لصوص ..أنت لص ومراد بك لص وأنا أسرق أيضا مثلكما " (١٤) . والأخطر من ذلك المعاناة التي كان يكابدها الرعايا أثناء أزمات القحط والغلاء العديدة ، والأخطر من ذلك المعاناة التي كان يكابدها الأحايين ، وهي أزمات مدمرة لدرجة دفعت سكان المدن إلى عدم التردد في التظاهر وإثارة الاضطرابات خاصة حين يغمرهم الشقاء ويصبح غير محتمل ، وكان ارنفاع أسعار المواد الزراعية الكبير كل عشر سنوات في القاهرة خلال

القرن السابع عشر تصاحبة ثورات جوع شعبية تتم وفقا لمشهد لايتغير: بتجمع عامة الناس ويصعدون إلى القلعة لتقديم شكاواهم ، ويقومون بنهب وحرق مخازن وحوانيت تجار الحبوب في حي الرميلة ، الأمر الذي يؤدي إلى تدخل دموى من جانب الجنود ، ويؤدي تدخل الجنود الفظ والعنيف إلى أفعال مماثلة ، وعن الفتن التي شاهدتها القاهرة في نهاية القرن الثامن عشر تقدم فتنه عام ١٧٩٠ نموذجا واضحا لها ، قام سكان حي الحسينية بتمرد بسبب أعمال القسوة والإهانات المتكررة التي يرتكبها الأمراء في هذا الحي ، أغلقت الحوانيت والأسواق وذهب الأهالي الى الأزهر حيث صعدوا فوق المآذن لإطلاق الصيحات الحوانيت والمبول ، وفي المدينه وقعت حوادث دموية بين رجال الأمراء والسكان . يتساقط القتلي ودق الطبول ، وفي المدينه وقعت حوادث دموية بين رجال الأمراء والسكان . يتساقط القتلي يقومون بنفس أعمال العنف في ظل نفس الظروف ، ففي أوقات القحط يقومون بمظاهرات عنيفة تتحول أحيانا الى عصيان ، وقد حدث أن رفضوا حنى استقبال الباشوات عنيفة تتحول أحيانا الى عصيان ، وقد حدث أن رفضوا حنى استقبال الباشوات في أعوام المشهورين بالاستبداد كما فرضوا حالات حصار شهيرة حول هؤلاء الباشوات في أعوام ١٦٥٥ (١٧٩٠ . (٢٩))

وتعتبر هذه المشاحنات والحركات من معالم تاريخ المدن العربية التى نبحثها ، وقد قام أصحاب الحوليات والمؤرخون بفحصها باعتبارها قائمة طويلة من الحوادث المفجعة . وحتى إذا ما أخذنا في الاعتبار اتجاه أصحاب الحوليات نحو المبالغة ، وعداء المؤرخين المستتر لكل ماهو عثماني فإنه من غير المعقول أيضا أن نتحدث عن "استتباب الأمن " ونحن نتحدث عن هذه المدن في تلك الفترة .

## الأمن اليومي "العادي"

بغض النظر عن فورات العنف التى شاهدتها المدن ، فان الأمن اليومى كان مع ذلك مستتبا بطريقة رائعة ، فإن مدينة الجزائر التى تصفها المراجع بأنها كانت مضطربة إلى حد غير عادى كان الرحالة يعتبرونها مدينة تسودها الطمأنينة ، وقد كتب فاو فى عام ١٧٢٩ . " بالرغم من أن القراصنة وقطاع الطرق يسكنون هذه المدينة إلا أنه تسودها العدالة السريعة ، والمحافظة على الأمن بدقة " ، وبعد مضى قرن من الزمان وخلال فترة تعتبر بصفة عامة مضطربة أدلى بنفس الملاحظة أحد أهم المراقبين الأجانب فى الجزائر وهو القنصل الأمريكى شالر ، قال ، من المحتمل أنه لا توجد مدينه أخرى فى العالم تتمتع بشرطة أكثر يقظة ، وحيث ترتكب انتهاكات أقل القانون أو حيث يسود أمن أفضل للأشخاص والممتلكات . (٥٠) وفى القاهرة كانت الطمأنينة السائدة بصفة عامة تذهل الرحالة ، وقد كتب شابرول فى مؤلف " وصف مصر " · " لا يحدث إطلاقا تقديم شكاوى عن حدوث سرقات منزلية أو على أية حال هى نادرة للغاية ، بالإضافة الى أنه من العجيب أن غالببة البيوت والحوانيت التى تضم أغلى وأشن البضائع يتم غلقها بأقفال خشبية أن غالببة البيوت والحوانيت التى تضم أغلى وأشن البضائع يتم غلقها بأقفال خشبية ربيئة ، إن سكان القاهرة يتميزون بأمانه شديدة تعود إلى حد كبير الى العقوبات النى

تفرض على اللصوص". وقبل ذلك بقرن ونصف قام ابن أبى سرور كاتب الحوليات بسرد حادث السطو على ثمانى وأربعين حانوت فى سوق ابن طولون [ بالقرب من ش ٥] بدقة تبين أن مـثل هـذه الحـوادث كانـت استثنائية ثم اختـتم بالقول بأن القاهرة " تتميز بسيادة كبيرة للأمن أثناء الليل " .(٥٠)

كانت هذه الطمأنينه نتيجة ليقظة السلطات وللشدة التى تؤخذ بها الجرائم والانتهاكات بالإضافة أيضا إلى نظم الدفاع الذاتى وإشراف المؤسسات الطائفية . إن جميع هذه التنظيمات المتراصة كانت تضم سكان القاهرة داخل شبكة قوية ومحكمة من وسائل التكافل والرقابة التى لا تهمل فى أية لحظة أية ناحية من نواحى حياة السكان المهنية والاجتماعية . كان المواطن القاهرى ينتمى أثناء النهار لإحدى الطوائف المهنبة فى السوق الذى يعمل به . وفى الليل يقيم فى أحد الأحياء حيث يعرفه الجميع ، كما أنه قد يكون فى نفس الوقت عضوا فى طائفة دينية أو عرقية ، وبذلك فهو خاضع لإشراف اجتماعى دائم ، الأمر الذى يتكامل مع نشاط الجهاز القمعى .

ومن المفيد في هذا المجال العودة إلى موضوع الشرطة الليلية التي أظهرت فعالية رائعة في كل مكان . حين يهبط الليل يتم غلق أبواب الأحياء . ويجب على الأشخاص الذين يتجولون ليلاً أن يحملوا فانوسا مضيئا ، أو مشعلا . هذا النظام ، إلى دوربات الشرطة الليلية التي تعاقب فورا أي متشرد تشتبه في أمره ، (٢٠) أدى إلى تحقيق السكينة في المدن العربية وهو الأمر الذي تتطلع اليه العديد من المدن الحديثة الكبرى في يومنا هذا . وفي المقابل لم يكن هناك الكثير الذي يمكن عمله لحماية السكان من أعمال العنف "السياسية " أو ضد أعمال الابتزاز الفردية التي يرتكبها أعضاء الطبقة الحاكمة سوى لجوء السكان إلى " الدفاع السلبي". ومن أمثلة الدفاع السلبي غلق الأسواق ، الأمر الذي كان يؤثر على النشاط العام لدرجة أن القوى المتصارعة كانت تضطر إلى التالف من أجل عدودة الهدوء أو يسعى بعض السكان إلى الحصول على " حماية " لدى القوى الفعالة ذاتها. وهذا غالبا ماكان يفعله الرعايا في حدود المكن وعن طريق وسائل تم وصفها في الفصل السابق .

#### " الخدمات العامة "

لم يكن في المدن التي ندرسها ما يمكن أن بسمى حقيقة " بالخدمة العامة " . ولكن الساع مساحة هذه المدن ( والذي يبلغ حوالي ٨٠٠ هيكتار في حالة مدينة القاهرة ) ، وتعاظم عدد سكانها طرح عددا من المشاكل الخاصة بإشباع احتياجات السكان المادية والتي لا يمكن تركها للمبادرات الفردية وحدها . ولهذا كان من الواجب إيجاد أشكال تنظيمية لتزويد هذه المدن بالمياه التي تحتاجها ولتوفير وسائل تنظيفها وإنارة شوارعها ولكافحة الحرائق مثلا. وهذه النظم التي كانت في أغلب الأحايين بارعة لم تلق إلا اهتماما

قليلا لدراستها ، كما أن الوصف الذي سنقوم به بشأنها سيقتصر بطبيعة الحال على المدن المعروفة تنظيماتها في هذا المجال . ومن الواضح أنه من الصعب تعميم هذا الوصف على المدن الأخرى التي نجهل تنظيماتها . (٥٠)

#### تنظييف المديسنة

كانت صيانة شوارع المدينة تطرح مشاكل متباينة للغاية ، وفقا لما إذا كانت هذه الشوارع موجودة في الأحياء الرئيسية حيث الأسواق والمباني العامة أم في الأحياء السكنية التي لا يستخدم شوارعها سوى السكان المقيمون فيها ، كما أن المشاكل تختلف في حالة الشوارع المتسعة نسبيا وجيدة التخطيط عنها في حالة الشوارع المضيقة ولمتعرجة ، وهذا هو السبب في تناقضات ملاحظات الرحالة الواضحة في هذا المجال . ففي عام ١٧٩٨ وفي وقت واحد تقريبا أعرب اثنان من أعضاء الحملة الفرنسيه عن انطباعات متعارضة بشان شوارع القاهرة . فقد وصف كليبر " شارع الأساكفة " ( وهو يقصد قصبة رضوان ) [م ٢] بأنه واسع ونظيف ومستقيم ويحتفظ بسقف جيد بينما يقصد قصبة رضوان ) [م ٢] بأنه واسع ونظيف ومستقيم ويحتفظ بسقف جيد بينما كتب Dupuis يقول . " هذه المدينه بغيضة . إنها تتنفس الأوبئة عن طربق قانورات شوارعها " . (١٥٥)

كان يوجد في جميع المدن نظام لنظافة الشوارع يتولى المقيمون فيها بصفة عامة تحمل نفقاته . وكان هذا ما يحدث في القاهرة بنوع خاص حيث يقوم كناسون محترفون (زيالون) بكنس ورش الشوارع ويدفع سكان المنازل أجورهم . كما يقوم "التَّرابون" وهم أعضاء في طائفة متخصصة برفع الأتربة والفضلات ونقلها فوق ظهر الحمير إلى خارج المدينة . ولم تكن العربات معروفة في القاهرة ، وكان الفرنسيون هم أول من أدخل العربة ذات العجلتين النقل . ويصف الجبرتي هذه العربات بقوله : عربات صغيرة ويداها ممتدتان من خلف ويملؤها الفاعل ترابا أو طينا أو أحجار ويدفعها من مقدمةها بسهولة " . (٥٠) ويبدو أن نظام نظافة المدينة كان أكثر إتقانا في الجزائر حيث كان يوجد "قائد زيبال" وهو المكلف بنوع خاص بمراقبة النظافة . وكان على السكان أن يضعوا القمامة في فجوات خاصة مصنوعة داخل الجدران ، ثم يمر في كل صباح أناس يسوقون القمامة في فجوات خاصة مصنوعة داخل الجدران ، ثم يمر في كل صباح أناس يسوقون المهملون من السكان لدفع الغرامات أو بضربهم بالعصا . وفي مدينة حلب كان أصحاب الحوانيت يدفعون أجور الكناسين المكلفين بتنظيف الأسواق . كما كانت هناك أيضا طائفة "الرشاشين" المكلفين برش الشوارع بالماء لترطيب الجو ورش الأسواق حثى لا تتطاير الثرية فوق البضائع وكان " الرشاش" يتلقى عن كل صاحب حانوت مبلغا محددا . (٢٥)

وقد أدت جميع هذه الأتربة والقمامة التى نقلت إلى خارج المدن خلال قرون عديدة إلى تكوين تلال أصبحت جزءا من مشهد المدينة ، ففى مدينه الجزائر كان " فورنوف " أى " الحصن الجديد " والذى يقع خارج المدينه يسمى " برج الزُبُّلية" أى " برج القمامة " ،

ومن ناحية باب عزون كانوا يلقون جثث الحيوانات الميتة والقمامة من فوق الأسوار، وفي تونس كانت جبال القمامة المتراكمة على شاطىء البحيرة شرقى المدينة كبيرة لمدرجة أن يونس أقام فيها خنادق في عام ١٧٥٧ ، حين قام بثورة ضد أبيه . وفي عام ١٨٠١ أمر الباي حمودة بإزالة هذه الجبال على نفقة سكان تونس وذلك خوفا من قيام الجزائريين باستخدامها في محاربته ، وفي القاهرة كان الترابون يفرغون الأتربة والقمامة خارج السور في شمال شرقى المدينة ، وحيث تكونت تلال لا تزال موجودة حتى يومنا هذا . وكان يحدث أن تشتعل حرائق تحت الأرض وتستمر عدة أسابيع فتنتشر رائحة كريهة من هذه التلال التي هي أيضا مصدر للأتربة التي تعلق أحيانا في سماء القاهرة . وحدث في عام ١٦٩٤ أن هذه الأتربة كانت كثيفة للغاية على أثر قيام عاصفة لمدرجة أن الناس أخذوا يصلون لاعتقادهم بأنها نهاية العالم . (٧٥)

لم يكن تنظيف شوارع المدن أمرا ضروريا من أجل النظافة وحدها بل كان لا غنى عنه لتجنب دفن المدن تدريجياً تحت الأتربة والقمامة المتراكمة ، وفي مرات عديدة احتاج الأمر إلى إزالة اتربة متراكمة في شوارع القاهرة إلى عمق نراع (خمسون سنتيمترا) ، وتحتفظ المراجع التاريخية بذكري عمليات من هذا النوع تم إجراؤها مثلا في أعوام ١٦٠٩ و١٧٠٠ و١٧١٠ حين صدرت اوامر بذلك من أعلى السلطات أي من الباشا ذاته أو من أغا الإنكشارية . وإذا مارأينا اليوم حالة بعض المباني القديمة الغائرة تحت مستوى ارتفاع الشارع الذي قد يصل أحيانا االي منتصف ارتفاع نوافذ الأدوار السفلي فإننا نصدر حكما بأن هذه العملية – إزالة الأتربة المتراكمة – لم تكن لها صفة الاستمرارية ، وكانت هذه الظاهرة قائمة في جميع المدن العربية ، ويشير أوديل الى أنه كان يوجد بشارع لامارين بمدينة الجزائر ممر يصل الى مستوى الدور الأول لإحدى القيساريات وذلك بسب ارتفاع أرضية الحي .

ويبدو أنه لم يكن بالمدن العربية شبكة بالوعات حقيقية . على الأكثر كانت توجد شبكة قنوات لصرف المياه المتسخة . وقد كانت طوائف خاصة تقوم بصيانة هذه الشبكة كما في حلب ودمشق . وفي مدينة الجزائر تم تغطية مسارات جداول المياه الصغيرة القديمة ببلاطات مسطحة ، الأمر الذي سمح باستخدامها في صرف المياه القدرة إلى البحر بسرعة بسبب انحدار هذه المسارات الشديد ، وفي تونس كانت المياه المتسخة تتجمع في سلسلة من الخنادق التي تنقلها إلى البحيرة الشاطئية . وكانت إحدى طوائف العمال الذين من أصل عربي تقوم بصيانة البالوعات ويتولى إدارتها ثلاثة أمناء ، وكان سكان البيوت يدفعون نفقات هذه الصيانة . ولم يكن بالقاهرة بالوعات ، ولكن أنا الخليج " الذي يعبر المدينة يستخدم مجمع بالوعات ويتم تطهيره وقت فيضان النيل، وبتولى الوالي مسئولية تطهير الخليج ، وينفق عليه من الأموال العامة ، كمايساهم وبتولى الوالي مسئولية تطهير الخليج ، وينفق عليه من الأموال العامة ، كمايساهم كل

منزل يقع فى هذه المنطقة على انفراد وعلى أساس حصة محددة فى نفقات إزالة الرواسب من الخليج . " وفى عام ١٦٤٣ أصدر مقصود باشا أمرا بإزالة الأتربة التى تعوق مجرى الخليج . ولكن لأن هذا العمل كان يتم بشىء من الإهمال فإن الخليج أصبح فى عام ١٨٠٨ مردوما لدرجة أن مجرى المياه صار ضعيفا للغاية وقت الفيضان .

وقد وصف الشاعر القاهرى الشيخ حسن حجازى شوارع القاهرة فقال إنها تضمنت سبعة أشياء سيئة وهى البول والبراز والطين والتراب وسوء الأدب والضجيج ثم سكان هذه الشوارع الذين يشبهون العفاريت التى تسكن المدافن . (٩٥) ولا شك أن هذا الوصف ليس نوعا من المزاح وحسب . ومع ذلك فإنه مهما كان الإهمال سائداً في المدن العربيه ، إلا انه لم يزد عما كان سائداً في المدن العربية في ذلك العصر.

## إنــاراتلشــوارع

لا توجد الدينا معلومات كثيرة عن وسيلة تأمين إضاءة المدن ليلا . على أى حال فإن غلق مناطق الأسواق ليلا (فيما عدا رمضان والأعياد) ، والقيود التي كانت مفروضة على التنقل في الشوارع بعد هبوط الليل ، قد قللت من أهمية هذه المشكلة ، وقد ساعد أيضا على حل مشكلة الإنارة بدون تدخل من جانب السلطات الإلزام المفروض على الأفراد بحمل قناديل أو مشاعل أثناء تنقلهم ليلا .

ويبدو أن إنارة شوارع القاهرة كانت تقليداً قديما للغاية · ويؤكد ابن أبي السرور الذي عاش في القرن السابع عشر أن استخدام القناديل (الفوانيس) في إنارة الأسواق والشوارع ليلا يعود الى عام ١٤٣٥هـ (١٤٣١-١٤٣٢م) ، وأنها كانت توضع على جانبي الطريق ، ويضيف بأن هذه العادة هي إحدى خصائص القاهرة ، وكان المنتفعون هم الذين يدفعون نفقات إنارة المدينة. وتظهر حسابات الأمة الفرنسيه أن القنديل الذي كان مشعلا أمام قنصليه فرنسا في القاهرة وفقا لعادات البلاد كان يتكلف قرشين .. وفي نفس الوقت كانت أوقاف عديدة تأخذ في حسبانها إنارة مباني الوقف عند تشييدها . فبالنسبة إلى سبيل عبد الرحمن كتخدا المعروف والذي شيد عام ١٧٤٤ [ز٦] خصص صاحب هذا الوقف نفقات سنوية قدرها ١٨٠ بارة كثمن للزيت وللقنديل " السهاري" ، الذي يجب إنارته كل ليلة فوق باب السبيل ، كما خصص ٤٥ بارة لثلاثة قناديل يتم إشعالها خلال شهر رمضان المبارك . ويقول الرحالة التركي إيفليان شلبي الذي عاش في القرن السابع عشر أنه كان يوجد في القاهرة طائفة " القنديلجيان " التي تضم ٢٠٠ فردا الذين يقومون بإشعال القناديل ، ولا شك أن الإنارة وقتها كانت ضعيفة ، ففي أثناء الاحتلال الفرنسي طلبت السلطات أن تكون الإضاءة هي قنديل واحد أمام كل منزل وقنديل آخر أمام كل ثلاثة حوانيت ، وقد تم تجديد هذه التوصية عام ١٨١٧ في عهد محمد على ، وفي وقت الأزمات كانت السلطات تعيد التذكير بهذا الالتزام الذي أصبح تقليدا لطمأنة السكان، ولمنع حوادث الإجرام، وكانت توقع الغرامات على الذين الايمتثلون لهذه التعليمات، (٦٠)

#### مكافسحة فسرائق

يبدو أن المدن العربية الكبيرة لم تعانى كثيرا من كوارث الحرائق . ويعود السبب فى غالبية الأحوال الى أن بيوتها كانت مبنية من الحجر والقرميد والطوب اللبن ، وهى مواد ضعيفة الاشتعال إلى حد كبير ، على عكس بيوت استانبول المصنوعة من الخشب ، والتى كثيرا ماكانت تلتهمها نيران الحرائق . (١٦) وتشير مراجعنا إلى حوادث حرائق محدودة مثل الحرائق التى وقعت فى أسواق دمشق ( فى أعوام ١٦٤٠ – ١٦٤١ و ١٦٧٧–١٦٧٧ و و١٧١٠ و ١٧١٠ ) وفى حلب (أعوام ١٥٥١ – ٩ و ١٦٥٨) . (١٦٠ وهذا هو بلا شك السبب فى أننا لانملك سوى معلومات قليلة عن تنظيم مكافحة الحرائق .

وفي القاهرة كانت أخشاب البناء نادرة وغالية الثمن ، وجميعها مستوردة تقريبا . كانوا يستخدمون بصفة خاصة الطوب والأحجار من أجل البناء . ولم يستخدم الخشب إلا لصنع الأسقف ، وحتى في هذه الحالات كانوا يستخدمون أشجار النخيل كدعامات أفقية وهي أشجار ضعيفة الاحتراق ، وظلت الحرائق نادرة الغاية ويصفة عامة محدودة إلى حد كبير . وكانت أغلب الحرائق تقع في الأسواق حيث توجد المواد المتفجرة وسريعة الاشتعال بوفرة . ففي عام ١٧٢١ اشتعل حريق في سوق البارود بالقرب من باب زويلة [ل آ] ، أدى الحران في عام ١٧٧١ وعام ١٧٧١ في مصنع بارود الأزبكية أديا إلى تدمير قلعة الكلاب أخران في عام ١٧٠١ وعام ١٧٧١ في مصنع بارود الأزبكية أديا إلى تدمير قلعة الكلاب بحي الصناديقيين ( تجار الصناديق) [ي ه] . وفي عام ١٧٨٧ ايضا أدى انفجارلدي بحي الصناديقيين ( تجار الصناديق) [ي ه] . وفي عام ١٧٨٧ ايضا أدى انفجارلدي أحد تجار البارود الى اشتعال حريق في حي البندقانيين [ي ٢] . ولكن في حالة الكارثة أحد تجار البارود الى اشتعال حريق أي حي عام ١٨٧٨ ايضا أدى انفجارلدي والتي تلت الحريق ، أدت إلى حدوث خسائر أكثر من الحريق ذاته . وقد تأثر الجبرتي بهذا الحريق ادرجة أنه كتب عنه قائلا " فكانت هذه الحادثة من أعظم الحوادث المزعجة المؤرخة ومارآه ليس كمن سمعه" . (١٣)

إن تنظيم مكافحة الحرائق في القاهرة كان قديما للغاية . فقد كتب المقريزي في نحو عام ١٤٤٠ أن " رئيس رقباء البصاصة الذي يسميه السكان في وقتنا هذا والي الطوف " ، كان يقف أمام مدخل سوق الجمالون [ ي ٦ ] في كل ليلة من بعد صلاة العشاء . وكانوا يضعون أمامه مشعلا للإنارة طوال الليل . ويحيط به العديد من السقائين (حاملوا المياه) والكسارين والهدامين والمعينين بالمناوية لمواجهة حدوث حرائق ليلا ولإخمادها . وقد أسندت مهمة مكافحة الحرائق إلى الوالي الذي كان يستدعي عند الحاجة أعضاء الطوائف المهنية المختلفة الذين يمكنهم مساعدته في مهمته : وهم أساسا السقائين لإلقاء الماء على النيران والكسارون لإزالة الأنقاض لوقف انتشار النيران ، وكان يوجد مراقبون (بصاصة) بالقرب من باب زويلة [ ل آ ] في وسط القاهرة ، وبالقرب من

المركز الرئيسى لرجال الوالى وهم مكلفون بمراقبة حدوث أى حريق وبابلاغ السلطات عنه . (٦٤)

### وسائل النقل في المدينة

إن اتساع القاهرة الكبير والذى امتد مسافة خمسة كيلو مترات من الشمال إلى الجنوب وكبلو مترين ونصف من الغرب إلى الشرق يوضح لماذا كان نقل الأشخاص والسلع منظما إلى حد ما ، وكان يوجد في القاهرة آلاف المكاريين (سائقو الحمير) ، ويؤكد شابرول في " وصف مصر " ، بأن عددهم بلغ ثلاثين ألف مكارى ! وكانت تضم هؤلاء الحمارين أربع طوائف ، منها ثلاث طوائف لنقل الرجال والنساء ، وطائفة واحدة لنقل البضائع . هذا بالإضافة إلى طائفة الجمالين (سائقو الجمال) لنقل البضائع والحقائب . وينفس الطريقة كانت توجد طوائف لنقل الأشخاص والبضائع في بولاق وفي مصر العتبقة .

وكان يمكن السكان أن يستأجروا هذه الدواب التي تقف في " مواقف " ( محطات ) حقيقية تقع بالقرب من مداخل المدينة وفي الشوارع الرئيسبة والأسواق. ويروى الرحَّالة بارسونز في عام ١٨٠٨ " ويمكن أن نجد هذه الحمير عند تقاطع أغلبية الشوارع حيث يمكن الصعود فوق ظهر الحمار من غير توجيه أي حديث إلى صاحبه ثم الذهاب حبثما نريد ، بينما يجرى خلفك غلام مكلف بهذه المهمة " . وبشير " وصف مصر " إلى بعض هذه المواقف ، والتي كانت تقع بجوار باب النصر [ هـ ه ] وباب الفنوح [ هـ ٦ ] وباب الشعرية [ هـ ٨ ] وباب اللوق [ ل ١٥ ] وقناطر السباع [ ر ١٢ ] والرُمَيْلُه [ ص ٥ ] والدرب الأحمر [ م ٢ ] . وتتفاوت أجرة الحمار وفقا لطول مسافة الرحلة وعلى أساس نوع من التسعيرة . وقد روى شابرول في " وصف مصر " أن هذه التسعيرة تتفاوت بين ٨ و ١٠ بارة للذهاب من أحد أطراف القاهرة إلى الطرف الآخر ، وبين ٣٠ و ٤٠ بارة إذا ما احتفظ الراكب بالدابة التي يمتطيها طوال اليوم ، وقد اشتهرت هذه الحمير بين الرحالة الأجانب ويبن جنود حملة بونابرت العسكرية بقوتها وسرعتها . ويروى دوجرو: " كنا جميعا نركب هذه الحمير ونمضى مسرعين في شوارع المدينة االخالية من أشعة الشمس. هذه الدواب ممتازة في مصر ، ونجدها في جميع الشوارع ، وهي تقطع مسافات طويلة في أزمنة قصيرة ويجرى الممارون خلفها " وقد كانت هذه الجولات ممنعة للعسكريين الفرنسيين الذبن يعانون من أوفات فراغ طويلة . وفي هذا الشأن أورد الجبرني في كتابه " عجائب " بنتا لاذعاً من شعر الشيخ حسن العطار الذي يقول ·

" إن الفرنسيس قد ضاعت دراهمهم

ً في مصرنا بين حمَّار وحْمَّار " <sup>(١٥)</sup>

#### توصيلالمياه

كانت مشكلة المياه مشكلة صعبة الحل بالنسبة للمدن العربية التى تقع فى منطقة مناخية قليلة الأمطار بصفة عامة ، أو حيث تكون الأنهار عادة ضعيفة المياه أو غير منتظمة . وكانت مصادر المياه فى هذه المدن متغيرة للغاية . ففى مدينة الجزائر كانت كمية مياه الأمطار هامة نسبياً كما كانت المنطقة المحيطة بالمدينة غنية بموارد المياه ، واستفادت كل من القاهرة والموصل وبغداد من وجود أنهار قوية بالقرب منها ، لكن القاهرة كانت تبعد قليلا عن النيل بينما أقيمت المدينتان العراقيتان على ضفاف نهر دجله ذاتها . وفى حلب ودمشق كانت توجد أنهر أكثر تواضعاً وتتفاوت المياه فيها تفاوتاً كبيراً من حيث وفرتها وانتظامها . ولم يكن فى تونس أى مصدر قريب المياه يسهل استخدامه . وفى غالبية الأحوال كان من الصعب استخدام مياه الآبار لأنها شديدة الملوحة .

وليس من السهل طرح تقدير لكمية المياه التى كانت لازمة للمدن . إن جميع الدلائل تشير إلى أن هذه الكمية لم تكن تختلف كثيرا عن نلك التى كانت تستهلكها المدن الأوروبية قبل القرن التاسع عشر أى حوالى ٢٠ لترا أو ٣٠ لتر ماء للفرد يوميا فى المتوسط . ولكن كليرجيه يقدر احتياجات القاهرة فى نحو عام ١٨٤٩ بحوالى ١٠٠ لتر للفرد يوميا أى بمجوع ٣٠ ألف متر مكعب خلال ٢٤ ساعة . (١٦)

وقد تباينت بشدة الحلول التى اتخذت بين مدينة عربية وأخرى ، ومن المشكوك فيه أن السلطات الرسمية ظلت بمنأى عن التدخل فى تنظيم نقل المياه حين كانت الظروف العامة تسمح لها بذلك ، وكان هذا هو الشأن فى القاهرة وفى الموصل وبغداد ، ولكن حتى فى هذه الحالة فقد أظهرت السلطات اهتمامها بهذه الخدمة الحيوية بطريقة غير مباشرة ، وفى المدن العربية الأخرى كان اهتمام السلطات أكثر مما يعتقد بصفة عامة .

وفى القاهرة وبغداد والموصل كان يتم الحصول على المياه عن طريق حملها من الأنهار الوفيرة بالمياه في جميع فصول السنة . ويحدد ماسينيون في دراسته عن بغداد أربعة مواقع لأخذ المياه من نهر دجلة وحيث يقوم السقاون بحمل المياه من على جانبي الجسر أي من منطقة مركزية ، الأمر الذي يسهل بعد ذلك توزيعها في جميع أنحاء المدينة . وحسب الظاهر لم يكن يوجد في بيوت بغداد صهاريج أو أحواض المياه بسبب جفاف المناخ ، وفي الموصل لم يكن السكان يشربون سوى مياه نهر دجله والتي كانوا يحضرونها إلى البيوت فوق البغال أو الحمير . وحنى بداية القرن العشرين كانت المياه لا تزال تؤخذ من النهر بالقرب من المدابغ ، ولم تكن المياه المستخرجة من آبار المنازل صالحة للشرب .

وفى القاهرة لم يكن المناخ يسمح بالحصول على مياه الأمطار التي كانت نبلغ ٣٠ ميلليمترا في العام فقط . ولم يستطيع السكان استخدام المياه الجوفية إلا في أوقات الأزمات لأنها مياه مالحة . وبعد حرب عام ١٧١١ الأهلية كتب الشيخ حسن الحجازي عن

محنة سكان القاهرة فقال " فرض المتنازعون علينا أن نعطش وذلك بمنعنا بالقوة من الوصول إلى نيلنا . وقد اضطررنا إلى شرب الملح الذي زاد من الحريق الملتهب في أحشائنا " . وعلى هذا فإن النيل كان هو المصدر الوحيد المتاح للحصول على الماء ، وكانت مياهه وفيرة طوال فصول العام وتتمتع بمزايا ذاعت شهرتها بين الرحالة وأصحاب الحوليات ، ويؤكد سوريا نو في مؤلفه " دراسه عن الأرض المقدسة " أن النيل قد خرج من الجنة الأرضية وأن مياهه هي الأكثر عزوبة والأفضيل مذاقا لأنها تمر عبر إثيوبيا فوق فراش من الذهب ثم يضيف: " إن مجرد شرب هذه المياه حين تكون المعدة خاوية يملؤها وكأننا قد تناولنا طعامنا ، أما إذا شريناها بوفرة بعد تناول الطعام فإنها تطهر الجسم بطريقة ممتعة ويهدوء ودون مشقة " . ولسوء الحظ فإن تحرك النيل التدريجي عن موضعه تجأه الغرب جعله يبتعد عن القاهرة ببطء . وخلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر كان مجراه يقع على بعد ١٣٠٠ مترا من حدود القاهرة الغريبة ، باستثناء منطقة باب اللوق التي ابتعد عنها بمقدار ٨٠٠ مترا فقط . ويبدو أن أحدا لم يفكر إطلاقا في علاج هذه الحالة بتشييد قنوات للمياه ، وربما كان السبب في ذلك هو الاختلاف الكبير في مستوى ارتفاع مياه النيل بين فصل الجفاف وفصل الفيضان ( من يوليو إلى اكتوبر ) الأمر الذي يطرح مشاكل فنية صعبة . إن القناة الوحيدة التي شيدت منذ القدم البعيد والتي أعيد بناؤها عام ١٥٠٨لم تكن تخدم سوى القلعة كما أن صيانتها قد أهملت .

وكان تــزويد القاهــرة بالمياه يتم وفقاً لنظام لا يحتاج إلى تدخل مباشر من جانب السلطات . يجمع هذا النظام بين السقائين المنتظمين في طوائف ويحملون المياه من النيل ويدفع لهم المستهلكون أجورهم ، وبين تخزين المياه في الأسبلة التي تقوم الأوقاف أساساً بتمويلها . إن عدد السقائين الذين كانوا يقومون بحركة الذهاب والإياب بين مواقع المياه على ضفاف النيل وبين المدينة ليس معروفاً . وقد كان عددهم في عام ١٨٧١ حوالي ٤ آلاف فرد الأمر الذي يسمح بافتراض أنهم كانوا في القرن السابق حوالي عشرة آلاف . ويقدر الرحالة التركي إيڤليا شلبي Evliya Chelebi عدد السقائين في القاهرة بحوالي ١١ ألف و ٩٠٠ سقاء في عام ١٦٦٠ . وكانوا ينتظمون في خمس طوائف وتستخدم إحداها الجمال في نقل الماء ويقع مقرها في باب اللوق [ ل ١٥ ] أما الطوائف الأربع الأخرى فإنها تستخدم الحمير وتقع مقارها في باب البحر [ح١١] وباب اللوق وحارة السقائين [ هـ ١٣ ] وقناطر السباع [ ر ١٢ ] . وكانت جميع هذه المواقع تقع على الحدودالغربية للمدينة وعلى مسافات متساوية في بعدها الواحدة عن الأخرى الأمر الذي يجعلنا نفترض بأن كل طائفة كانت تختص بقطاع معين من المدينة ، وهو تنظيم منطقى لدرجة تجعلنا نعتقد بأنه كان نتيجة لجهد تنظيمي . ويقدر فنتور دي بارادي Venture de paradis حمولة البغل من المياه بأربع قربات ( القربة وعاء مصنوع من جلد الماعز ) وحمولة الجمل بروييتان ( الروية قربة من جلد البقر أو الجاموس ) أي حوالي ٤٠٠ رطل ،

وكان توزيع المياه مسند إلى ثلاث طوائف ، الأولى هي " السقاءون بالتجزئة في الشارع " والثانية " السقاءون للمياه المالحة " . ويمتلك بعض السقائين " بالتجزئة " الحمير ولكنهم في أغلب الأحايين يحملون القرب فوق ظهورهم . وكانت المياه تباع للمارة أو تحمل إلى المنازل ، ولكل سقاء عدد معين من العملاء الدائمين الذين يدون حساباته معهم بأساليب مبتكرة ، ففي بعض الأحيان يقوم السقاء برسم خط على باب " العميل " مقابل كل قربة يحضرها له ، وفي أحيان أخرى يستخدم عقوداً من الخرز ويقوم بسحب خرزة مقابل كل قربة ، وحين ينتهي جميع الخرز يقوم بسحية خرزة مقابل كل قربة ، وحين ينتهي جميع الخرز يقوم بسحية حسابه مع العميل . وقد قام العديد من الرحالة الأجانب بتصوير هؤلاء السقائين وسروال قصير يصل إلى ما فوق الركبة وحذاء نصفي خفيف للغاية " . إنهم يقدمون الماء وسروال قصير يصل إلى ما فوق الركبة وحذاء نصفي خفيف للغاية " . إنهم يقدمون الماء الأحيان . وقال أحد الأوروبيين أنه شاهد سقائين " دي لوكس " يقدمون " كوباً من النحاس الجميل الساطع والمزخوف . ونرى قاع الكوب مرصعاً ببعض الحصي الملون مما يجعل الماء أكثر جمالا وأفضل مذاقاً حين تشربه " وقد نقل لنا هؤلاء الرحالة أيضاً نداءات هؤلاء السقائين حين يدعون " العطشان " قائلين . " سبيل الله يا عطشان " .

وقد قامت الأسبلة بدور هام وخاص في تموين القاهرة بالمياه الصالحة للشرب ، إذ كانت تسمح بتخزين المياه لتوزيعها في وقت لاحق . وتم تشييد هذه الأسبلة بأعداد كبيرة في العصر العثماني وهي من روائع مبانيه ، وقد تمكنت من التحقق من ٣٠٨ سبيلاً وتحديد مواقعها ، ولايختلف هذا العدد كثيرا عن عدد الأسبلة التي كانت موجودة ، إذ يقول جومار في كتاب " وصف مصر " أنه قد زار ٢٤٥ سبيلاً ويقدر عدد الأسبلة الكلي بحوالي ثلاثمائة . وتعتبر هذه المنشأت متواضعة بصفة عامة ولكنها قد تكون باذخة في بعض الأحيان ، وكانت موزعة في أنحاء التجمعات السكنية إذ كان تشييدها بطبيعة الحال يلحق بحركة السكان ، كما أنها تعتبر مؤشراً على هذه الحركة : وكان يوجد ١٢ سببلاً في الحسينية ، وا ١٠ في " قاهرة المعز " و١٣١ في المنطقة الجنوبية ، و٦٤ في المنطقة الغربية . وبالرغم من التنوع الشديد في الطرز المعمارية وفي الأحجام، فإن هذه الأسبلة كانت منظمة بطريقة ثابتة بصفة دائمة · ففي الدور الأرضى يوجد خزان تصب فيه المياه عن طريق فتحات تجاه الشارع ويمكنه استيعاب ما يصل إلى ٢٠٠ متر مكعب ماء ، وعلى مستوى الشارع توجد به مزملة محاطة بسياج من القضبان يتم توزيع المياه من خلالها . وفي خارج السبيل توجد أنابيب يمتص منها العطشى من المارة والذين يرغبون في الإرتواء ، وفي أعلا العديد من الأسبلة كان يوجد طابق به كُتَّاب يشرف عليه أحد المعلمين الذي يقوم بتعليم القراءة والكتابة لأطفال الحي.

كان تشييد الأسبلة وتوزيع المياه يعتبر من أعمال التقوى والصلاح السامية . وهذا

يفسر أسباب ارتباط هذه المنشآت بأسماء العديد من علية القوم من باشاوات وبكوات وكبار ضباط المليشيات الذين كانت رعايتهم للأسبلة تدل على اهتمامهم براحة السكان . ويخصص المشيدون لهذه الأسبلة بخولاً هامة لصيانتها ويكون ذلك عادة في إطار نظام الأوقاف . وهكذا أوقف أحدكبار ضباط الإنكشارية ويدعى إبراهيم أغا على السبيل الذي شيده عام ١٦٣٩ في حي التبانه [س ٥] مبلغاً سنوياً قدره ٢٧٥٠ بارة من بينها مدين الشراء المياه العذبة و٤٨٠ بارة أجر المزملاتي و٢٠ بارة لتفريغ الخزان وتنظيفه و٤٢٠ لشراء المياه والأباريق والروافع والحبال لرفع المياه و٢٥ بارة لشراء المراء الريت والفوانيس لإنارة الغرفة الرئيسية خلال ليالي شهر رمضان المبارك . وقد بلغت الميزانية السنوية لسبيل عبد الرحمن كتخدا وهو أحد أعظم الأسبلة في القاهرة (عام ١٧٤٤) ١٢ الفوانية منوياً منها ٧ آلاف و ٥٠٠ بارة لشراء الماء .

وقد أدى هذا المجهود المشترك بين المشروعات الخاصة (طائفة الحرفيين) وبين الرعاية الخيرية (في إطار الأوقاف) إلى تأمين المياه لما يقرب من ٢٠٠ ألف نسمة من سكان المدينة بطريقة مرضية بصفة عامة وفي ظل الظروف الطبيعية . ولكن هذا النظام كان عطوبا بسبب بعد النيل عن المدينة وكان يصاب بالخلل أثناء الأزمات . فهذا هو ما يحدث حين تشتعل حرب أهلية يقوم خلالها أحد الخصوم بقطع المياه عن القاهرة مثلما حدث في عام ١٧١١ ، أو حين يجرى الاستعداد للقيام بحملة عسكرية كما حدث في عام ١٦٢٩ أثناء إعداد حملة عسكرية على اليمن . وفي عام ١٧٩٩ حين كان الفرنسيون يستعدون للقيام بحملتهم على سوريا فإن هذه الاستعدادات كانت تدفع السلطة إلى الاستياد على الجمال والحمير بينما يحاول السقاءون إخفاء حيوناتهم للإفلات بها . ولكن الأستيلاء على الجمال والحمير بينما يحاول السقاءون إخفاء حيوناتهم للإفلات بها . ولكن بطريقة مرضية إجمالاً وبعيداً عن أي تدخل رسمي يعتبر في آخر المطاف أمراً مدهشاً إلى حد كبير . (١٨٠)

وكانت مدينة دمشق تعتمد في تموينها على مياه نهر بردى الضعيفة إذ يبلغ متوسط تدفقها ١٠ متر مكعب / ثانية في العام ومع ذلك فقد كانت تسمح لسكان المدينة بالاستمرار في البقاء لعدم وجود أمطار كافية (حوالي ٢٠٠ ميلليمتر سنويا). ويمر نهر بردى عبر الجزء الشمالي المدينة وقد اشتقت منه تفريعات (بانياس وقنوات) والتي كانت تحمل المياه إلى أحياء دمشق عن طريق نظام متقن التوزيع، وهو نظام قديم الغاية وام يكن على العثمانيين سوى القيام بتأمين صيانته. وقد وضع هذا النظام تحت سلطان القاضى الذي يشرف على أوقاف كبيرة أنشئت لهذا الغرض بمساعدة موظفين (شاوي) مكلفين بالتفتيش على القنوات وعلى الجداول. ويبدو أن هذا النظام كان يسير بلا مشاكل فيما عدا بعض الحوادث مثل سقوط الصخور في القنوات في عام ١٧٥٧، والذي أدى أدى إلى قطع المياه لمدة ثلاثة أيام، ووقوع زلزال في عام ١٧٥٩

تموين المباه لمدة إحدى عشر يوماً ، وقد حدث تدخل من جانب السلطات فى مرات عديدة لمعالجة الصعوبات التى يواجهها السكان ، ففى عام ١٧٥٧ انقطعت المياه عن حى الشاغور [ و ٦ ] وطلب من الملك دفع مبلغ كبيرً ، فاشتكوا إلى أسعد باشا الذى أمر بعدم جباية أى شىء منهم ، وقام بدفع ١٥٠٠ قرش من خزينته الخاصة لإصلاح قنوات المياه ولإعادة تشغيلها .

وأخيرا فإنه توجد ثلاث مدن عربية كبيرة كانت تحصل على المياه بواسطة نظم القنوات أنشئ بعضها قبل العصر العثماني ، ولكن يوجد نظام واحد على الأقل أنشأه الحكام الأتراك في مدينة الجزائر . وكان في مدينة حلب مشروعات مباه كبيرة شيدت في عهد الماليك لسد احتياجاتها من المياه لأمد طويل . وفي ظهل العثمانيين كانت المسئولية الرئيسية في هذا المجال ملقاة على عاتق القاضي الندى يشسرف على استخدام الأموال المتاحة في إطار نظام الأوقاف وعلى إدارة القنوات ويفصل في المنازعات التي تنشب بين الأحياء بسبب توزيع المياه ، وكثيرا ما تدخلت الحكومة السلطانية لتنفيذ الإصلاحات ، كما أظهر الباشاوات أنفسهم اهتماما بصيانة القنوات والأسبلة العامة . وكان عمال التنفيذ " القناوتية " يحصلون على أجورهم من المساهمات التي يدفعها المستهلكون . إن جيزءاً كبيراً مين الصعوبات كانت تنشب ليس بسبب تقصير السلطات ، ولكن بفضل المشاكل المسترتبة على نمو المدينة السريع وازدياد استهلاك المياه : إن المشاكل الأكثر خطورة وقعت في الضواحي الشرقية حيث يوجد أكبر امتداد عمراني وحيث نشيت المنازعات في أحياء قاضى عسكر [ك ٤-٥] وحمزة بك (١٥٨٨) [ى ٨] ومحمد بك تا-١٠] وميدان جيك [ ث ٧ - ٨ ] وسخانه [ ث ٩-١٠ ] وزقاق قطان ( ١٧٠٣ ) [ خ ٨ ]صاخانه ( ۱۷۵۸ ) [ك ٦] والتي انتهت بتقديم شكاوى للقاضى عسكر . وقد ازدادت هذه الصعوبات تفاقما بعد تصدع قناة الساغور على إثر زلزال عام ١٥٤٤ ، وشرع الباشاوات في تنفيذ مشرورعات لتحسين القنوات القديمة . وفي عام ١٧٣٧ تم تجنيد جميع البنائين وقاطعي الأحجار خلال ثلاثة شهور لتنفيذ أعمال قناة الساغور ، ويدل العدد الكبير للأسبلة التي تم تشييدها خلال العصر العثماني على اهتمام العثمانيين الدائم بتزويد سكان حلب بالمياه ، ففي بداية القرن التاسع عشر كان يوجد في حلب ٢٠٠ سبيل . (٧٠)

وفي تونس استفاد الحكام كما حدث في حلب من الأعمال التي نفذت في عهود سابقة وخاصة في العهد الحفصى ، حيث قام السلطان المستنصر في عام ١٢٦٧ بتشييد قناة طولها عشرة كيلو مترات متصلة بقناة زغوان - قرطاج التي أعيد تجديدها ، وكان هذا الفرع الجديد يؤدي إلى قصبة تونس وإلى الجامع الكبير ، وبعد مضى فترة من الصعوبات الطويلة التي شهدتها المدينة في القرن السادس عشر بدأت الأمور تتحسن في ظل المراديين ، فقد قام يوسف داي ( ١٦١٠ - ١٦٣٧ ) بتنفيذ أعمال ترميم للقناة كما قام

حمودة باشا بعد فتره ( ١٦٣١ -١٦٦٦ ) بنفس العمل ، وكان الحسينيون هم الذن أظهروا بصفة خاصة اهتماما بالمنشآت المائية التى تعتمد عليها رفاهية السكان وراحتهم ، فقد قام حسين باى ( ١٧٠٥ - ١٧٣٥ ) بتجديد النظام القائم على أساس قناة المستنصر وبتشييد خزانات وأسبلة فى ميدان الخراف وميدان الخيل وميدان القاضين كما قام على باشا ( ١٧٣٥ - ١٧٥٥ ) بتشييد ثلاثة أحواض ( فسقيات ) على أطراف المدينة . وفى النهاية أظهر على باى بنوع خاص نشاطا مميزا إذ يقول الصغير بن يوسف عنه أنه " قام بإصلاح وتجديد الأسبلة الجديدة والقديمة الموجودة بمدينة تونس وبإعادة تشييد تلك التى تحولت إلى أنقاض ، الأمر الذى جعلها جميعا تساهم فى تقديم الماء إلى السكان . كما ترك على باى ربعاً للإنفاق منه على صيانة هذه الأسبلة " ويقول أحمد ابن أبى الضياف فيما بعد أن المياه التى كانت تجلبها قناة المستنصر لأحياء المدينة المختلفة كانت تزيد على حاجة سكان العاصمة . (١٧)

ويبدو أن مدينة الجزائر كانت خالية من أي نظام للتزود بالمياه وذلك قبل أن يتولى العثمانيون أمور البلاد ، ويقول ليون الأفريقي في عام ١٥١٥ . " بالقرب من الجزائر من الناحية الشرقية [ يقصد . الغربية ] يمر نهر توجد عليه طواحين ونستخدم مياه هذا النهر الشرب ولغيره من الاستخدامات " . (٧٢) ويعد مضى أقل من قرن من الزمان قام الأتراك بتشييد شبكة من القنوات في المدينة التي تحصل على مياهها من الساحل الجزائري وذلك لاشباع إحتياجات السكان . وتعتبر تلملي هي أقدم هذه القنوات وقام بتشييدها حسن باشا في حوالي عام ١٥٥٠ : وتبدأ هذه القناة مسن المنابع الواقسعة بالقرب مما سمي فيما يعد بمصطفى الكبير ( بالقرب من القصر الصيفي ) ويبلغ طولها ٣٨٠٠ متراً. ويصل مجرى القناة إلى الجزائر عن طريق الباب الجديد [ك ٣] بمعدل تدفق للمياه بين ٦ و ٧ لترات في الثانية ( حوالي ٦١ه ألف لتر يوميا ) وتوزع على ٢٩ سبيلاً على قلعة جديد أو " تحتانية " والتي شيدت قبل عام ١٥٧٤ [ ك ٧ ] في الجنينة . أما قناة بيرتراريا فقد قام عرب أحمد باشا بتشييدها في عام ١٧٥٣ ، وهي تبدأ من فري فالون Frais Vallon ويبلغ طولها ١٧٠٠ مترا وتخدم الجزء الشمالي للمسدينة بمعدل تدفق قدره ١٤٦ اتر/ ثانية ( ١٢٦ ألف و ١٤٠ لتر يوميا ) . ولكن سرعان ما تهدمت هذه القناة لسبب سوء صيانتها ولم تقدم جميع الخدمات التي كانت منتظرة منها. وقد انتهى تشييد قناة حماه في عام ١٦١١ ، ويبدو أن المهندس الأنداسي الأسطى موسى هو الذي قام بتشييدها في عهد كوسه مصطفى باشا والذي حكم الجزائر ثلاث مرات [١٦٠٥ - ١٦٠٧ و ١٦١٠ - ١٦١٣ و ١٦١٠ - ١٦١٧ ] . وتحصل هذه القناه على المياه من منابع حماه ، ويعد مسافة ٤٣٠٠ متر تدخل إلى المدينة من باب عزون [ك ٨] ، ويبلغ تدفق مياهها ٩ لتر / ثانية بصفه شبه ثابتة أي بمعدل ٧٧٧ ألف و١٠٠ لتر يوميا وتغذى ٢٩ سبيلاً وعدة ثكنات والحسينيه . أما الأكثر حداثه والأكثر طولا من بين جميع هذه المشروعات الماهرة والتي يعتقد أنها شيدت في منتصف القرن الثامن عشر فهي قناة عين

زبودجه " والتي كانت تحصل على المياه من المنابع الصناعية في هضبة بن عكنون . وقد زويت هذه القناة بمشروعات بارعة مثل تصريف المياه سطحياً وأجهزة تخزين قطرات الماء والمرشحات ، ويزيد طولها على ٩ كيلو مترات ثم تتصل بقنوات فرعية يبلغ أطوالها ٣ كيلو مترات ، الأمر الذي استلزم تنفيذ مشروعات ضخمة مثل المرور عبر أنفاق واجتياز الوديان . وتصل هذه القناة إلى القصبة وتغذى ١٤ سبيلاً بالمياه . ويبلغ معدل تدفق مياهها من ٨ إلى ٩ لتر / ثانية أي ٧٣٤ ألف و ٤٠٠ لتر يوميا ، ولكنها في فترة الجفاف تكون ٨٦ ألف و ٤٠٠ لتر يوميا . ويرى داللوني Dalloni أن القنوات الثلاث الأكثر قدماً في الجزائر كانت في القرن السابع عشر ويداية القرن الثامن عشر تقدم حوال مليون ، ٥٠٠ ألف لتر يوميا أي ما يكفى لتزويد ٣٠ ألف نسمة بمعدل ٥٠ لتر يومياً لكل فرد وهو رقم مرتفع في ذلك العصر . ومع ذلك فيان جيويو - يوكلو Guyot - Duclos يقرر تقديرات أقل تفاؤلا ، إذ يرى أن مجموع كميات المياه بلغت في ذلك العصر ٧٢٠ ألف لتر يوميا وهو رقم يزيد بكشير عن احتياجات المدينة التي يرى أنها كانت عشرة لترات يوميا للفرد ( أي ٣٠٠ ألف لتر يوميا لعدد من السكان يبلغ ٣٠ ألف نسمة ) . وقد أضاف الأتراك إلى هذه الموارد المياه الشاردة التي تهبط من مرتفعات بوزريعه والقصبة في اتجاه البحر ويصفة خاصة المياه المتجمعة في الينابيع داخل المدينة . وقام الأتراك أيضا بإلزام السكان بإصلاح صهاريج المياه في بيوتهم ، وذلك لتأمين المدينة في حالة حدوث حصار أو زلزال يؤدي إلى قطع مياه القنوات كما حدث في عامي ١٧١٦ و٥٥٧٠ . وتقول التقديرات أنه في نحو عام ١٨٤٠ كان يوجد في مدينة الجزائر ١١٠٠ صهريج في ٢٠٠٠ بيت ، ويسع الصهريج في المتوسط ٧٠ متراً مكعباً ، ويمكن امتلاؤه من مياه الأمطار الغزيرة نسبيا ( ٧٦٠ ميلليميتر في العام ) . ويؤكد شالر shaler أن أصحاب البيوت ذات الصهاريج الكبيرة والجيدة كانوا يحصلون " على مياه كافية للاستخدام العادى للأسرة خلال فصل الأمطار". " (٧٢) هذه العناصر المختلفة جميعها تبرر الاستنتاج بأن مدينة الجزائر كانت في عام ١٨٣٠ تمتلك موردا كافيا من الماه ، وأن مواردها الكلية كانت تفوق احتياجات سكانها بكثير ، وقد استمرت الجزائر في عهد الاستعمار الفرنسي وحتى عام ١٨٨٠ تعيش على موارد المياه التي نظمها حكام العهد العثماني وذلك بالرغم من ازدياد عدد السكان زيادة كبيرة . ويقدر أللوني أن متوسط تدفق المياه في مدينة الجزائر في عام ١٨٦٦ كان ٢ مليون و٩٩٥ ألف لتر بوميا وأن عدد السكان كان ٢٠ ألف نسمة . (٢٤)

ويقوم ديفولكس · " أن تنظيم المياه وتوزيعها وتشييد القنوات والأسبلة وصيانتها كان من بين اختصاصات الدولة " . وكان على الأفراد الاهتمام بالتزود من المياه وذلك بإنساء " الحبوس " التى تخصص إيراداتها لصيانة الأسبلة وقنوات المياه ، وكانت إحدى وسائل الحصول على حصة من المياه هي تقديم وقف (حبس) الذي تخصص



شكل ٨ - الجاليات في مدينة أنطاكية ( نقلاً عن فواريس

J Weulersse Antioche, p 39, fig 3,

إيراداته لصيانة الأسبلة والقنوات . ويشرف على إدارة المياه " قائد " أو " خوجه الأعين " (ناظر الأعين ) الذي يهتم بجمع ما يتعلق بتموين المياه ويدير الحبوس المخصصة لهذا الغرض . (٧٥)

وكان توزيع المياه يتم بواسطة الأسبلة العامة المتصلة بالقنوات الرئيسية عن طريق شبكة معقدة من المواسير الفخارية المقامة تحت الأرض أو فى العراء والتى كانت تحتاج لإصلاح دائم بسبب سهولة كسرها ، وكان عدد هذه الأسبلة كبيراً فقد بلغ مائة سبيل على الأقل ، وقد تم تشييد عدد كبير من الأسبلة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر بواسطة الباشاوات والدايات والذين يجب أن يعنى نشاطهم فى هذا المجال اهتمامهم براحة السكان ، وهى وجهه نظر يبدو أن المؤرخين تجاهلوها بصفة عامة ، إذ كانوا يظهرون قسوة شديدة تجاه الطبقة الحاكمة الجزائرية ، وتبدو لنا حالة الداى بابا على نكسيس ( ١٧٥٤ – ١٧٦٦ ) حالة نمونجية فى هذا الشأن ، إذ يصفه دى جرامون لنا

بإعتباره رجلاً دموياً فظاً ويقول: "كان بابا على أكثر الدايات جميعا استحقاقا للاحتقار . كان حماراً سابقاً ، جاهلاً ، فظاً ومتعصباً كما كان معرضا لنوبات من الثورة الجنونية أو الحمق ، ويقول للحمار أو للبحار الذي يستشيره في شئون الدولة (أنا حمار ، وأنت أكثر منى عقلا ، وعليك أن تبت في الأمر ) " . ولكن بابا على هو أيضا الشخص الذي اهتم بإصلاح الأسبلة وإعادة تشغيلها وذلك على أثر وقوع زلزال عام ١٧٥٥ العنيف والذي هدم بعض أجزاء مدينة الجزائر وأصاب شبكة القنوات والمواسير بالعطب إننا نعرف ثلاثة عشر سبيلاً تم تشييدها خالال الفترة بين عامى ١٧٥٩ و ١٧٥٠ ، وقد دون على إحداها ما يلى : "أن الباشا على قام بهذا العمل الخيري طمعاً في المغفرة وطلبا للمثوية . (٢٠١) إن مثل هذه الكلمات لا تخلو من مغزى بالنسبة لهذا الرجل الذي لا يحبه المؤرخون ،

فى حالة مدينة الجزائر ، كما هو الشأن فى حالة جميع المدن التى درسناها ، كان تدخل السلطات السياسية المركزية ( الحكومة السلطانية ) أو السلطات المحلية (الباشوات والطبقة الحاكمة ) أكبر مما كان يظن بصفة عامة ، كما أن نشاط الطوائف الحرفية المتخصصه التى يدفع أجورها المستهلكون اتحد مع نشاط الأوقاف (أو الحبوس) لتسيير العمل فى المدن الكبرى وذلك فى غياب " إدارة " حضرية بالمعنى الحقيقى لها أو "خدمات عامة " حقيقية . وفى كل مثل من الأمثلة السابقة نرى أن الامتزاج بين دوافع السلطات والمشروع الفردى والسخاء الدينى قد ساهم فى إنشاء نظام خال من كل اتساق وتماسك قانونى لكنه فعال نسبياً .

# الفصاللرابع **التنظيم المكانى**

## التنظيمالمكاني

لم يكن العصر العثمانى سوى أحد فصول تطور تاريخى طويل للمدن العربية ، وترجع بدايته إلى ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد بالنسبة لبعض المدن ( دمشق وحلب) ، وإلى القرون الأولى العصر الإسلامى بالنسبة لمدن أخرى أكثر حداثة ( بغداد والقاهرة ) . وعلى هذا يجب اعتبار العديد من السمات التى تميز هذه المدن خلال القرون بين السادس عشر والثامن عشر ، بأنها سمات تقليدية لا نستطيع إغفال ذكرها . ولكن سوف نركز في هذا المجال على الأوجه المرتبطة بنوع خاص بفترة القرون الثلاثة التى نحن بصددها ، مع التذكير بالمعطيات الثابتة للتنظيم المكانى والتي لا تزال صحيحة بالنسبة للمدن العثمانية .

# مبادىء التنظيم المكانى

#### هيمنة الوظائف الإقتصادية

إن العنصر الذي يبدو أساسباً في نشأة المدن العربية وفي تنظيمها ، هو الدور الحاسم الذي لعبته الوظائف الاقتصادية ، ويصفة خاصة التجارية . وقد أظهر لوى ماسينيون جيدا أن المدينة الإسلاميه مشيدة أساسا على فكرة السوق . ويتحدث سوفاجيه عن مدينة دمشق فيؤكد " أن الأسواق هي في نهاية الأمر السبب الرئيسي في وجود التجمع السكاني ، كما أنها الجزء الأساسي من المنطقة التي يطلق عليها اسم (المدينة) ، بينما كان يطلق على الأحياء السكنية اسم (البلد) " ، ومنذ عهد قريب أكد أوجين ورث على فكرة ان أصالة المدينة الإسلامية تكمن أساسا في هباكلها التجارية ويقول . " تتميز مدن الشرق الأوسط منذ العصور الوسطي الاسلامية بالسوق بصفة خاصة ، فهو الحي الرئيسي للأعمال . إن السوق هو الصفة المميزة والعلامة الأكثر وضوحا للمدن الإسلامية " . (١) ويبدو أن هذه الهيمنة الاقتصادية قد ازدادت حدة خلال العصر العثماني ، وذلك لأن إنشاء الإمبراطورية العثمانية أدى إلى حدوث نمو كيفي غير مسبوق لحركة التجارة الداخلية والخارجية ، وهو نمو يمكن قياس مقداره عن طريق قباس تطور أجهزته الاقتصادية في المدن العربية الكبيرة ،

وتمثل الجوامع الكبيرة التى نمت أو أنشئت حولها المدن عنصراً مركزياً برتبط عادة ويقوة بالسوق ، وبصفة خاصة بالجزء الأساسى من هذا السوق والخاص بالتجارة الضخمة ويتجارة الذهب ( الصاغة ) ، حيث يتم تبادل العملات ، وقد أبرز ماسينيون هذا الطابع منذ إجرائه لأبحاثه الأولى عن المدن العراقية ، لكن موقع الجامع المركزى لا يعتبرني الواقع صفة مميزة للمدينة العربية حيث أن موقع المسجد – الجامع في بعض المدن العربية الكبيرة ليس سوى تناسخ لصرح معمارى أكثر قدما ، وهو موقع المعبد الوثنى أو الكنيسة ( انظر حالة دمشق وحلب) . هذا بالإضافة إلى أن المدن الغربية

شاهدت في القرون الوسطى ظاهرة مماثلة بالنسبة للكاتدرائيات . إن الموقع المركزى الجامع هو سمة واضحة منذ نشأة المدينة ، وقد ساهم استقرار الهياكل الحضرية النسبى على بقائه فيما بعد دون أن يلعب الجامع دوراً حاسماً في تنمية المدينة خلال العصر العثماني .

ولم يكن المركز السياسي (قصر الملك أو الحاكم ) غير ذى تأثير على بنيان المدينة، ولكن عدم ثبات موقعه يبين أن هذا التأثير ظل ثانوياً نسبياً ، إن تنقل المركز السياسي يعتبر ظاهرة تقليدية في المدن العربية ، ففي العصر الأيوبي اختار سلطان القاهرة مقر إقامته في القلعة جنوب شرقي المدينة الفاطمية . وفي دمشق في نفس العصر تم إقامة القلعة على أطراف المدينة داخل الأسوار. وفي الحالتين انتقل جزء من الأنشطة الإقتصادية إلى "تحت القلعة " ولكن دون حدوث انقلاب حقيقي في بنيان المدينة الشامل . هذا الإتجاه من جانب صاحب السلطة لمغادرة وسط المدينة نجده سائداً خلال العصر العثماني لأسباب لا تختلف إطلاقا عن تلك التي أدت إلى انتقال الحكام في القرون الوسطى وهي : الرغبة في تحقيق الأمن المركز السياسي وذلك بعزله عن "مدينة الأهالي " التي يمكن حدوث اضطرابات خطيرة فيها ، وإلى اهتمام أعضاء الطبقة الحاكمة وهم غالبا من الأجانب بالإفلات من مراقبة الرعية ، بالإضافة إلى اعتبارات رفاهية العيش وضرورة إقامة الحاكم وحاشيته وجيشه في منطقة توجد بها مساحات واسعة لإقامة العسكرات والمناورات .

كان الباشوات إذن يقيمون قصورهم بصفة عامة في مواقع على أطراف المدينة بعيدة عن المركز الحضرى . وفي القاهرة [ق ٣] اكتفى الباشوات بأن يخلفوا الأيوبيين والمماليك في اتخاذ القلعة مركزاً للحكومة (مقرا لإقامة الباشا ولاجتماعات الديوان) ، ومعسكرا للجيش (ثكنات قوات الإنكشارية والعزب) . وفي دمشق ظلت القلعة [ ٣] مقراً لحامية إنكشارية السلطان . وشيد الحاكم قصره في غرب المدينة ، وقد أصبح هذا القصر مكاناً مفضلاً لدى الأرستقراطية التركية . وفي المدن العراقية كان الحكام يعدون مقار إقامتهم على حدود المدينة بمحاذاة النهر . وفي الموصل شيد أول الولاة الأتراك قلعة جديدة [ ل٧] في عام ١٦٢٠ بمحاذاة نهر دجلة ، وقد أقام رجال الجيش فيها وكانت معزولة تماما عن المدينة بواسطة خندق .

وفى بغداد أنشئت القلعة بمحاذاة السور الشمالى للمدينة بالقرب من باب المقطم وبمحاذاة نهر دجلة أيضا [ س١٠ ] وزودت بحامبة يقودها أحد الأغوات . (٢)

وفى تونس ابتعدت السلطة السياسية تدريجيا عن المركز الحضرى . كان قصر الداى (دار الباى ) [ ى ٨ ] الذى يحتمل أن يكون قد شيده يوسف داى(١٦١٠–١٦٣٧م ) ، ثم قام حمودة باشا المرادى (١٦٣١–١٦٤٦٣) بتوسيعه – يقع على الطرف الغربى من

المدينه بالقرب من القلعة (القصبة) . ولكن هذا البعد لم يكن كافياً من وجهة نظر الصينيين الذين ذهبوا منذ عصر حسين باى للإقامة فى باردو على بعد خمسة كيلو مترات من عاصمتهم ، وفى مدينة الجزائر تم تشييد مقر إقامة الدايات لأمد طويل فى مركز المدينة بقرب الأسوق وأماكن العبادة الرئيسية مباشرة ووسط المراكز الحكومية (قصر الجنينة) [فى و٧] . وفى عام ١٨١٧ لم تعد مدينة الجزائر حالة خاصة إذ قرر الداى على خوجه نقل مقر السلطة السياسية من القصبة إلى الحد الغربي للمدينة حيث يمكن الأشراف عليها ورقابتها . ومن المحتمل أن يكون الداى قد أراد بذلك الإفلات من رقابة المليشيا ومن الاضطرابات التى تسودها ، كما أنه بلا شك أراد أيضا التخلى عن موقع معرض للأخطار الخارجية ، الأمر الذي تبين بوضوح فى أغسطس ١٨١٦ حين أطلق أسطول اللورد إكسماوث وفان كابلين نيران قذائفه المدمرة .

وكان الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو مدينة حلب حيث كانت القلعة ذات طابع دفاعى قوى حتى أنها ظلت حصناً سلطانياً ومقراً للحامية وقائدها ، ولا تخضع إلا لأوامر السلطان وحده . وقام الحكام بتشييد سرايا بالقرب من القلعة [ ع١٧ ] مباشرة وذلك للاحتماء من تمرد الجماهير ، كما اختاروا مقار إقامتهم خارج المدينة في دار الدراويش التي تقع فوق قبر الشيخ أبو بكر والتي تم تجهيزها لهذا الغرض وتشييد قاعة اجتماعات وأماكن للسكن . (٢)

ويناءا عليه فإن المركز الإقتصادى فى العصر العثمانى كان هو العنصر المسيطر على التنظيم المكانى فى المدن العربية . ولم يلعب الجامع الكبير إلا دوراً ثانوياً ، أما مقر السلطة السياسية فقد كان بصفة عامة ينتقل الى خارج المدينة .

# تقسيم المدينة إلى قطاعين مختلفين قام الاخسستلاف

كانت الصفة المميزة الثانية المدينة هي الاختلاف الكبير القائم بين المناطق المركزية حيث يتمركز النشاط الاقتصادي وبين المناطق المخصصصة للسكن . وتعود أسباب هذا التقسيم إلى حد ما إلى سيطرة الوظائف الإقتصادية وتمركزها ، كما أنه كان أيضا ظاهرة اجتماعية ثقافية مرتبطة بعزلة الحياة العائلية في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وهي عزلة ساعد الإسلام على تعزيزها .

ويمكن مشاهدة هذا التنظيم للمكان الحضرى وانقسامه إلى قطاعين منفصلين على خرائط المدينة بوضوح يظهر على شكل تعارض بين نمطين مختلفين من شبكات الطرق . ففى المنطقة المركزية المخصصة للأنشطة الاقتصادية وللمبادلات نجد شبكة من الشوارع الواسعة نسبيا والمستقيمة إلى حد كبير ، والمفتوحة والممتدة حتى نهاية المنطقة المبنية لتصل إلى طرق واسعة للمواصلات المؤدية إلى الريف والتى تسير عليها حركة الأفراد

والمنتجات . هذه الشبكة من الطرق هي ميراث من الأزمنه القديمة وذلك في حالة ما إذا كانت المدينة العربية قد خلفت مدينة أخرى إغريقية أو رومانية ، كما في حالة مدينة حلب أو دمشق حيث نرى الشارع الرئيسي للسوق يشبه طريق "ديكومانوس" Decumanus . (3) واكن هذا النوع من التخطيط نجده أيضا في حالة المدن العربية التي هي من ابتكار العرب وليست ميراثا لمدن أخرى قديمة . ومن الأمثلة على ذلك مدينة القاهرة الفاطمية ، والتي قسمت إلى جزئين بطريق كبير يتجه من الشمال إلى الجنوب ويسمى " القصبة " ، والذي تتصل به شوارع ثانوية تؤدي إلى الأبواب الرئيسية . أما في المناطق المخصصة السكن والتي تنمو على أطراف المنطقة المركزية ، فإننا نجد العكس ، حيث نرى أنماطا مختلفة من الشوارع غير المنتظمة والتي تعتبر عادة من السمات المميزة للمدينة العربية ، بينما هي في الواقع لا تحتل إلا جزءاً من المساحة الحضرية . ومن السمات المعروفة عن هذه الشوارع عدم تجانس تخطيطها وضيقها وكثرة دروبها المسدودة .

وقد أخذ المشرعون والقضاة هذا التقسيم الحادث في المدينة في اعتبارهم وقام بابر جوهانسن Baber Johansen بتحليل أعمال رجال الشرع الحنفيين الذين كانوا يفرقون بين الجريمة التي تقع في المناطق العامة ، أي التي تتميز بوجود شارع كبير وسوق ضخم أو جامع هام ، وبين المناطق الخاصة ، أي الأحياء السكنية التي بها شبكة طرق متسلسلة تنتهي بدروب مسدودة . إنهم يلقون بالمسئولية على السلطات السياسية في حالة وقوع الجريمة في المنطقة العامة . ولكن في المنطقة الخاصة يكون السكان المقيمون في البيوت المجاورة مسئولين عن عواقب الجريمة التي ترتكب فيها. وتتمثل هذه المسئولية أيضا في دفع " القسامة " أي التعويض المستحق عن الجريمة التي لا يُعرف مرتكبها ، وقد كتب محمد بن عبيدين القاضي الدمشقي المنتمى للمدرسة الحنيفية (١٧٨٤–١٨٤٧) مشيرا إلى مسألة القسامة في تقريره عن المسئولية العامة والخاصة فقال . " يجب أن تؤخذ في الاعتبار الملكيه الخاصة أولا ، ثم الحيازة والإشراف ، ثم الجوار ثم الحيازة العامة والإشراف العام " . وقد وصل صالح على حثمول إلى استنتاجات مماثلة وذلك انطلاقا من نصوص فقهية تتعلق بالمدينة وتعود أساسا إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . فهو يقول ٠ " من ناحية تطبيق القانون يمكن التفرقة بين مستوبين . إنه توجد طرق مواصلات وأماكن فضاء عامة ، كما توجد من ناحية أخرى ممرات وأماكن فضاء شيه خاصة . كان هناك في الحالة الأولى التزام من جانب الدولة بالتدخل ويتمثل عادة في المحتسب ، وفي الحالة الثانية فإن المحتسب أو القاضى لايتدخل إطلاقا في حوادث المرات والدروب إلا أذا كانت هناك شكوى " . (٤)

وعلى هذا فإن ازدواج شبكة الطرقات كان يعبر تماماً وبدقة عن بنيان المدينة المزدوج، وهو بنيان لم يكن " فوضوياً " إلا في التفاصبل. ولكن إذا ما شاهدناه على خريطة ذات مقياس رسم كبير فإنه يبدو على العكس منطقياً ومترابطاً. ويبقى بطبيعة

الحال تحديد منشأ هذا النسق التنظيمي للمدينة ومعرفة سوابقه ، وكذلك التفرقة بين ما يمكن عزوه إلى الشرق أو إرجاعه إلى تأثير الإسلام . وحول هذه المشكلة فإن الحالة الراهنة للأبحاث حول مدن البحر الأبيض السابقة للإسلام وحول المدن العربية القديمة (اليمن الحجاز بصفة خاصة) لا تسمح بتقديم إجابات واضحة ، وليس من السهل أيضا معرفة مدى تأثير النفود العثماني في هذا المجال ، وذلك بسبب عدم توافر المعرفة التفصيلية عن المدن العربية قبل القرن السادس عشر ، وكذلك نقص الدراسات الطبوغرافية الدقيقة حول المدن العثمانية غير العربية (الأناضول والبلقان) . إن ازدياد فاعلية نظام الجاليات شبه المستقلة في العصر العثماني ، أدى إلى ازدياد تجزئة المدينة إلى حد كبير ، وقد شجب سوفاجيه بشدة آثار هذا النظام السلبية على مدينة حلب ، فكتب يقول بأن عناصر التحلل بدأت تسرى من جديد " مع الاتجاه نحو المغالاة ، الأمر الذي ساعد على الإسراع في تفتت المركز الحضري إلى أجزاء صغيرة معزولة " . (0)

### الفصل بين الجاليات

ويبدو أن السمة المميزة الثالثة للمدينه العربية هي الفصل الشديد بين الجاليات وتنظيماتها وتوطن هذه الجاليات في أحياء منعزلة طبوغرافيا ، وبصفة عامة فإن كل بنيان الجتماعي كان يتجه إلى أن يجد لنفسه دلالة جغرافية ، وإلى تسجيل ذاته على خريطة المدينة داخل حي منفصل ، وبطبيعة الحال كان هذا الإنعزال أكثر وضوحاً بالنسبة للجاليات الأكثر تفرداً بالنسبة للأغلبية العربية – المسلمة وهي جاليات المجموعات العرقية والأقليات الدينية .

ففى شمال أفريقيا كان هذا هو شأن الأحياء اليهودية حتى كان من المكن تعيين حدود "الحارة " الخاصة باليهود فى تو نس ، وكذلك تعيين حدود التغييرات التى تمت خلال الفترة بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر نما فى الشرق الأوسط فإن تنوع الجاليات كان شديداً بصفة خاصة لدرجة أن الفصل بينها كان يؤدى فى الحالات القصوى إلى تجزئة حقيقية للمدينة بين الجاليات التى لا توجد بينها جالية واحدة تتمتع بأغلبية حقيقية . وهكذا فإن مدينه القدس كانت مقسمة إلى أربعة قطاعات كبيرة ، وهذه القطاعات مجزأة أيضا إلى وحدات فرعية صغيرة . وكان الحى الإسلامي ينمو فى الجزء الشمالي الشرقي من القدس بمحاذاة الحرم الشريف الذي يشرف على المداخل الشهاليه والغربية ، بينما يحتل الحي المسيحي ربع المدينة الشمالي الشرقي ويضم الأماكن المقدسة . أما الحي الأرمني فكان موجوداً في جنوب غربي المدينة والحسي اليهودي في الجنوب الشرقي ويفصله الحي المغربي عن حائط المبكي ، وكان من المكن الوصول بسهولة من كل حي من هذه الأحياء إلى منطقة وسيط المدينة أو إلى ملتقي



شكل ٩ - مدينة حلب ( حدود الدينة مرسومة بالتقط)

الطريقين الكبيرين الشمالى – الجنوبى والغربى – الشرقى حى توجد أسواق المدينة الرئيسية . وكانت هذه القطاعات التجارية تمثل نقطة جذب كما كانت فى نفس الوقت منطقة عازلة بين الجاليات الرئيسية . (١)

وفى مدينة أنطاكية كان الانفصال شديداً أيضا بين الجاليات العرقية والدينية ، وقد رأى ج ، فولرس حين أجرى دراسة حول هذه المدينة فى نحو عام ١٨٣٠ أنها عبارة عن مجموعة من المدن المتكاملة وأن كل عنصر من العناصر الثلاث التى تسكنها ( الأتراك والمسيحيون ، والعلويون ) يعيش فى معزل عن الآخر وفى جو من الخوف والعداء المتبادل . (٧) وكانت المنطقة التى يسكنها الأتراك ( المقسمة إلى ٢٧ حى من مجموع أحياء

المدينة الذي يبلغ ٥٥ حيا ) تقع في منطقة مركزية ، وهو موقع يتناسب مع السيادة السياسية والاجتماعية لهذه الجماعة . وكانت المنطقة التركية تفصل بين الحي المسيحي الأرمني ( وقد اختفى هذ الأخير بعد مذبحة عام ١٩٠٩ ) . كما كان يوجد حيان آخران علويان مستبعدان إلى أطراف المدينة الجنوبية والشمالية الأمر الذي يعبر بطريقة لا تخلو من المغزى عن تبعية هذاالعنصر الشديدة اجتماعيا واقتصاديا . وتقع منطقة الأسواق الرئيسية على طول الحي التركي وفي شمال غربي المدينة بمحاذاة نهر العاصى وهو موقع يسمح لعناصر أنطاكية المختلفة بالوصول إليه في سهولة . هذه الحالات السابق ذكرها هي حالات استثنائية . ولكن جميع المدن العربية الكبيرة في الشرق الأدنى كانت تضم على الأقل حيا يهوديا وحيا مسيحيا ، وفي أحيان كثيرة عدة أحباء تضم أقليات عرقية ( مثل الحي الكردي في دمشق ) . وقد ذكر " وصف مصر " أنه كانت توجد في القاهرة ستة أحياء مسيحية .

هذه الحالة كانت مألوفة في المدن العربية الكبيرة إذ أن أحياء الأقليات موجودة منذ أزمنة بعيدة للغاية ، ولكن استمرار وجودها هو أمر مذهل في أغلب الأحايين . إن الحي اليهودي في مدينة تونس [ هـ ٧ ] في ظل الحفصيين يحتمل أن يكون هو نفس المنطقة التي أصبحت " حارة " في العهد العثماني . كما أن الضاحية المسيحية في حلب تطورت منذ العصر العثماني لتصبح حي الجُديّدة [ و ٢١ ] الذي ازدهر بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر . ولكن يبدو أن هذا الاتجاه نحو تجمع الأقليات (الذميين بصفة خاصة ) قد ازداد توطداً خلال العصر العثماني وقد أدى نمو هذه الجاليات في المدن، والإستقلال الإداري الكبير المنوح لها ، وكذلك الرغبة في تأمين حمياتها ، أدى إلى دفع هذه الجاليات إلى التجمع في أحياء معينة الحدود. ويعتقد أنطوان عبد النور أن هذا الفصل قد ازداد تدريجيا في مدينة حلب ويقدم حيى بحسيتا [ط ٢٢] اليهودي كمثال على ذلك . فقد حدث أن المسلمين الذين كانوا يعيشون فيه في القرن السابع عشر رحلوا عنه ، كما أقام فيه اليهود الذين كانوا يسكنون من قبل في حي بندره [ي ١٩] . وفي القرن التاسع عشر أصبح ٩٠ / من سكان هذا الحي من اليهود ، ويلاحظ عبد النور أن نفس " التبلور العقائدي " قد حدث في المدن السورية الكبيرة الأخرى مثل طرابلس وحمص وحماه وصبيدا. وفي دمشق كان الانعزال العقائدي شبه كامل في القرن التاسع عشر . ففي عام ١٨٦٠ كان جميع الـ ٢٢ ألف مسيحي يقيمون في قطاع واحد في المدينة، كما أن البهود كانوا محتشدين في الحي الخاص بهم ، وتقع هاتان المنطقتان في شرق المدينة . (^) هذا وتبين أمثلة أخرى بشأن جاليات جديدة شدة هذا الاتجاه خلال العصر العثماني . ففي تونس في القرن السابع عشر أقام الأندلسيون في ضاحية باب سويقة التي تقع في الشمال بالقرب من ميدان الطفويين وأنشأوا حومة الأندلس حيث شيدوا جامع سبحان الله بين عام ١٦٠٧ و ١٦٢٤ والمدرسة الأنداسية في عام ١٦٢٤ <sup>(١)</sup> . وفي



شكل ١٠ - سويقة جايرون بمدينة دمشق ( نقلاً عن سوقاچيه

J Sauvaget Esquisse, p 451, fig 7.

القاهرة حيث وصل السوريون الكاثوليك بدءا من عام ١٧٣٠ للإقامة في المنطقة التي تقع على الجانب الأخر من الخليج وتجمعوا في هذه المنطقة المحصورة بين أحد أحياء الأقباط (حارة النصاري) وبين حارة الفرنجة وهو تجاور لا يخلو من مغزى ، وكان السوريون مثل الأقباط من أهالي البلاد المسيحيين ، ولكن تربطهم بالأوروبين علاقات أعمال ، كما كانوا يسعون للحصول على حمايتهم ، إن عشرة أو اثني عشر من بين ثلاثة عشر سوري كاثوليكي تمت براسة حالتهم خلال الفترة من ١٧٨٠ إلى ١٧٩٨ كانوا يقيمون في برب الجنينة والقنطرة الجديدة وصوبون ، وعلى هذا فقد تكون حي للجالية السورية الكاثوليكية في القاهرة خلال القرن الثامن عشر . (١٠٠) وقد أجريت براسة حول حي باب الملي معدق ، وهو الحي الذي يضم أساساً الكاثوليك اليونانيين . ويذكر ر . ثومان المصاحب هذه الدراسة أن هذا الحي قد أنشىء مؤخرا إذ شيدت كنيسته عام ١٨٣٤ ، ثم علقه في عهد قريب وذلك بغلق ثلاثة شوارع قادمة من الأحياء الإسلامية ، كما تم إنقاص عدد مداخل الحي إلى ثلاثة فقط ، وهي مغلقة أيضًا باليوايات . (١١)

## الهيكل الحضري

يتخذ هيكل المدن العربية بصفة عامة شكل الإشعاع متحد المركز "، ويخرج هذا الإشعاع من المركز وفقاً لتسلسل دقيق . ففى مركز المدينة توجد الأنشطة الأكثر أهمية كالتجارة الدولية الكبيرة ، والأنشطة الدينية والثقافية ، ثم على مسافات تزداد بعداً أكثر فأكثر نجد الأحياء السكنية ، فالأنشطة الحرفية حتى نصل إلى الضواحى حيث الأحياء الأكثر فقراً والأنشطة الأقل تميزاً ، وفى النهاية نجد الضواحى التى تمتزج فيها الأنشطة الحضرية والريفية معا . (١٢)

## التمركز الحضري

إن السمة الرئيسية التى تبرز بوضوح من دراسة جميع المدن العربية الكبيرة هى شدة التمركز الحضرى . فالأنشطة الاقتصادية الرئيسية تتجمع فى وسط المدينة بصورة واضحة وتجعله متميزا بشدة عن باقى المدينة لدرجة أنه يطلق عليه إسم " المدينة " ، كما هو الشأن فى حلب ، ويسهل بصغة عامة تعيين حدود هذه المنطقة المركزية وهى تتطابق مع حدود المنطقة الأكثر كثافة والخاصة بالأسواق المتخصصة وبالقيساريات المحصمة التجارة المولية الكبيرة ولتجارة المنتجات الثمينة ( التوابل والأقمشة ) . ومن الممكن أن نجد فى هذه المنطقة أيضا بعض الأعمال الحرفية كما حدث فى القاهرة حيث كانت أشغال النحاس ( النحاسين ) تقع فى قلب القصبة [ ط ٢ ] ، وخراطة الخشب (الخراطين ) تقع بالقرب من الأزهر [ ى ٢ ] . ولا شك أن العوامل التاريخية هى التى تسببت فى هذا الوضع الاستثنائى .

ويطبيعة الحال كانت مساحة هذه المنطقة المركزية تتوقف على أهمية المدينة ذاتها كمركز اقتصادى ، وأساسا كمركز التجارة الدولية . وبالنسبة المدن الكبيرة التى ندرسها فإن مدى إتساع المنطقة المركزية يتفاوت إلى حد كبير من الجزائر إلى القاهرة . ففى مدينة الجزائر كانت المنطقة المركزية التى تهدمت اسوء الحظ بعد الاحتلال الفرنسى تشمل مساحة ١ ر١ هكتارا [و٧] وتضم المنشأت التالية · أسواق المدينة الرئيسية والتى تقع بالقرب من سوق الصاغة ومن القيسارية (سوق الإفرنج) والبادستان (الأسواق المتخصصة) [هـ٧] ، وكذلك أهم الجوامع مثل السيدة [و٧] والجديد [و٨] والجامع الكبير [هـ٨] – بالإضافة إلى غالبية المراكز الإدارية مثل قصر الجنينه ، ويث كان الدايات يقيمون حتى عام ١٨١٧ [و٧] ودار سك النقود [و٧] حيث كان موظفون يهود يقومون بضرب النقود ، وبيت المال [و٧] وقصر الديوان ، ومقر الليوكباشي (الضباط) . (١٣) وتقع المنطقة المركزية في تونس (١ هكتارات) حول جامع الزيتونه الكبير وهو مركز ديني ومعهد تعليمي كان يمتد تأثيره إلى جميع أنحاء المغرب . وبالرغم من استمرار ازدياد كثافة الأنشطة الإقتصادية في العهد العثماني إلا أن وسط مدينة تونس ظل منطقة مفضلة للمنشأت الدينية ذات التأثير مثل جوامع يوسف داي في عام ١٦١١ [ي٨] ، ومدارس : المرادية في عام ١٩١٥ [ط٧] ، ومدارس : المرادية في عام ١٩١١ [ط٧] ، ومدارس : المرادية في عام

وفى القاهرة كانت منطقة وسط المدينة - المنطقة المركزية - هى قبل كل شيء مجموعة من الأسواق والقيساريات التى طفحت أنشطتها فى القرن الثامن عشر وامتدت مسافات بعيدة فى اتجاه الشرق والغرب ، وتجاوزت منطقة القصبة التى كانت عمود المدينة الفقرى منذ أن أنشأها الفاطميون (المساحة الكلية حوالى ٥٨ هكتارا) ، وبالرغم من أن المدرسة - الجامع الأزهر [ى ٤ - ٥] كان يقع على حدود هذه المنطقة ، إلا أنه لعب فيها دوراً هاماً عن طريق مجموعة الموظفين الذين يعملون به ويعيشون فيها ، والطلبة والأساتذه والذين كان العديد منهم يسكنون فى المناطق المحيطة وبالقرب منه ، وفى هذه المنطقة التى كانت مكرسه أساساً للأنشطة الاقتصادية ، كانت توجد أيضاً بضعة مراكز "إدارية " مثل بيت القاضى [ح ٥] أى دار العدل ، وبيت الحسنبة حيث يقيم المحتسب الذي يشرف على الطوائف والأسواق الرئيسية الخاصة بحياه المصريين اليومية ، ومقر الوالى (المسئول عن الشرطة) والذي يقع جنوب باب زويله [ل ٢] مباشرة . (١٤)

وفى دمشق كان مركز الأنشطة الاقتصادية ( ٧ ر٨ هكتارا ) يمتد من الشارع "المستقيم" ( الشارع الرومانى القديم" ديكيومانوس") في الجنوب إلى الجامع الكبير في الشمال الشرقي إلى القلعة في الشمال الغربي، وهما مركزان حيويان. كان الجامع الأموى مركزا للحياه الدينية والتعليمية امتد تأثيره إلى جميع منطقة بلاد الشام ( سوريا الكبرى ). أما القلعة فقد كانت معسكراً للإنكشارية التي تسيطر على المدينة والتي يستند الباشا إليها.

كانت منطقة "المدينة "في حلب هي قبل شيء مركزا النشاط الاقتصادي وتمتد إلى مسافة بعيدة على جانبي خط الأسواق الكبيرة وتوجد بين باب أنطاكية [ س ٢٥] والقلعة [ س ١٥] . ويذكر ج . سوفاجيه . " إن المكانة التي احتلتها التجارة الدولية في الحياة اليومية لمدينة حلب جعلت من الأسواق الرئيسية مركزاً حيوياً لخليط من السكان " . وقد تميز العصر العثماني بالتوسع الشديد في الأنشطة وتضاعفت مساحة "المدينة " من حوالي خمسة هيكتارات في نهاية العصر الملوكي إلى ٢٠٠١ هكتارا في القرن التاسع عشر ، وفي نفس الوقت الذي كانت فيه "المدينة " تضم من الأسواق والقيساريات الفخمة والتي تعتبر عمائرها فريدة في نوعها في العالم العربي ، فإن تشييدسلسلة من المساجد الدينية المهيبة قد زاد من قيمة الطابع الخاص المركز الحضري · هذه المساجد هي خسراوية (عام ١٩٥٤) [ ف ١٧ ] ، والعديلية (عام ١٩٥٥) [ ف ١٩ ] والبهرامية (حوالي عام ١٩٥٧) [ ع ٢٢ ] . وكانت تعين الحدود الجنوبية "المدينة "كما كان الجامع الكبير يعين الحد الشمالي . (١٥)

وكان نمو الموصل ويغداد مرتبطا بنهر دجلة وبالجسر الذي يسمح بعبور النهر . ويبدو أن موضع منطقة وسط مدينة الموصل قد تحدد بسبب قوة اجتذاب القلعة المشيدة حوالى عام ١٦٢٥ ، وبفضل جسر القوارب المشيد على نهر الدجلة ، وعلى مساحة قدرها مروا هكتارا كانت تتجمع المنشآت السياسية والعسكرية ( القلعة حيث تضم الحامية والسراى والمراكز الإدارية ) . وقد أصبح لهذه المنطقة قيمة أثرية هامة بفضل المنشآت الدينية المختلفة ، لا سيما وأن الجامع الكبير الذي كان في السابق يقع في الوسط المعنية المختلفة ، لا سيما وأن الجامع الكبير الذي كان في السابق يقع في المسط المعنية المغرافي للمدينة قد أصبح بعيدا عن وسط المدينة الحقيقي . ومن بين هذه المنشآت مسجد الأغوات ( عام ٢٠٧١ ) [ م ٧ ] ومسجد الباشا ( ٥٥٧١ ) [ ن ] . أما منطقة الشوارع المؤدية إلى الأبواب الشرة بالقرب من الجسر القائم على نهر دجلة ، وعند نقطة التقاء الشوارع المؤدية إلى الأبواب الشرقي ) ، فإنها كانت " أيضا تضم منشآت دينية في هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها الر١١ ال ٢٤ ] والعديلية ( ١٥٧١ ) [ ك ٢٢ ] . (١١)

ولعدم وجود مبنى عام مثل قصر المدينة أو ميدان عام أو رئيسى يحدد بدقة المركز الحضرى كما كان الشأن في المدن الغربية في القرون الوسطى والحديثة ، فإن شبكة الأسواق المتخصصة هي التي كانت تحدد منطقة وسط المدن العربية . إن الجوامع الكبيرة التي كانت محصورة داخل الأسواق كما في تونس وحلب أو خلفها مباشرة كما في الجزائر والقاهرة ودمشق كانت تتيح لسكان المدينة الاجتماع في ساحاتها المفتوحة أو في قاعات الصلاة ، وفي الواقع أنه تم نشؤ، وتنظيم العديد من الحركات الجماعية في هذه الجوامع .

ومن أواسط هذه المدن تخرج شوارع كبيرة واسعة ومنتظمة وتسير عليها حركة انتقال الأفراد والسلع إلى خارج المدينة عبر الأحياء السكنية .

## الأحياء السكنية

تطورت حول المنطقة التى تشغلها الأنشطة الاقتصادية مناطق أخرى وفقاً للشكل الهيكلى السابق ذكره وتكاد تقتصر على السكن وحده . وكانت مساكن الطبقة الثرية تقع بالقرب من المركز الأقتصادى ومن الجامع الكبير الذي يقيم المشايخ بالقرب منه على قدر الإمكان . أما الأحياء الشعبية فكانت بعيدة عن وسط المدينة وبالقرب من أطرافها ، وذلك وفقاً لتسلسل متدرج بدءاً من وسط المدينة حيث الأنشطة الاقتصادية ، وسوف نعود إلى هذه النقطة في الفصل السادس .

كانت هذه الأحياء الشعبية شبه مغلقة وتضم شبكة من الشوارع غير المنتظمة والتى أثارت مشاعر الرحالة والمؤلفين المعاصرين . ويصف أوليفييه Olivier بغداد في عام

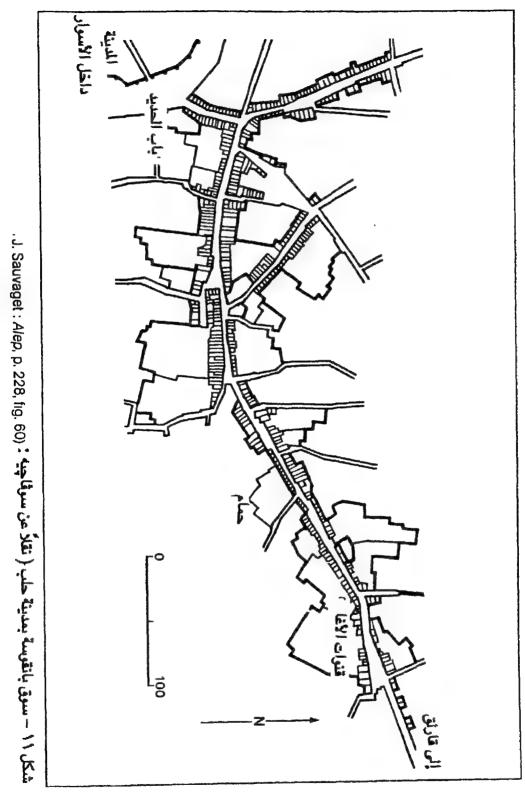

١٧٩٧ فيقول أنه باستثناء الأسواق " فإن باقى المدينة قذر وغالباً ما يكون موحلاً في الشتاء ومليئا بالأتربة في الصيف . إن الشوارع ضيقة ومتعرجة ويقل المارة فيها عن الأسواق " . ويكتب ثيفنو Thévenot في القرن السابع عشر . " لا يوجد في القاهرة شارع جميل ، بل عدد من الشوارع الصغيرة المليئة بالانحرافات ويالمنعطفات ، الأمر الذي يبين جيداً أن البيوت تم بناؤها بلا خطة أو تخطيط ، إن كل إنسان يختار المواقع التي تحلو له لكي يبني عليها دون اعتبار لما إذا كان هذا البناء يسد الشارع أم لا " . وأخيراً فإن لوتورنو يصف مدن المغرب قائلا : " حين تنظر إلى صورة أية مدينة إسلامية ملتقطة من الجو فإنك تجد متاهة بل ومعضلة . فإنه بدلا من أن تندمج العمارات داخل إطار عام تم تخطيطة مسبقا ، نجدها تجبر طرق المواصلات على الانحراف أو الالتفاف حولها أو تتداخل وسطها بطريقة عشوائية ، وينتج عن ذلك وجود أعداد كبيرة من الشوارع المسدودة أو التي نادرا ما تكون مستقيمة " . (١٧)

وقد قدمت تفسيرات عديدة لأنظمة الطرق هذه ، التفسير الأول مناخى : ويقول أن الشوارع المتعرجة توفر أماكن مظللة وتمنع الرياح من إثارة الأتربة ، وتفسير آخر يقول بأنها الرغبة فى تحقيق الأمن ، إذ يقول ثومان Thaumin فى تحليله لشبكة الشوارع فى حى المصلى فى دمشق إن رغبة الأمن هى السبب فى عدم انتظام الشوارع ، وتوجد أيضا أسباب اجتماعية تؤدى إلى تبنى مثل هذا النمط من الشوارع وهى تتعلق بالأهمية الكبرى التى يعطيها المجتمع الإسلامي لحماية الحياة الخاصة للأسرة ، ومما لا شك فيه أنه يجب دراسة تاريخ نشوء المدن وتطورها حتى يمكن إدراك هذا التخطيط للشواع ، والتى بالرغم من تنوعها إلا أنها تنتسب الى أصول يمكن تعيينها وهى : شوارع متفرعة كالأشجار وهى ثمرة تطور عفوى ، ثم شوارع أكثر انتظاما (كأسنان المشط) ويمكن أن تنشأ عن عمليات منظمة انتظيم المدن .

ومن وجهة النظر هذه فإنه لايجب اعتبار الدرب المسدود الذي تنتهي إليه في أغلب الأحوال شبكة الشوارع المتفرعة من الشارع الرئيسي بأنه من ثمار الفوضي ، ولكنه النهاية الطبيعية للاتجاه نحو عزل الخلية الأسرية . وفي هذا المجال يجب علينا ذكر الملاحظات الثاقبة التي أدلى بها اليزين Alézine بشأن المدن التونسية · " لا يجب أن يغرب عن البال الوظائف الرئيسية التي كان على المدن الإسلامية القيام بها . كان المنتظر منها قبل كل شيء عزل حياة السكان الخاصة عن كل اتصال بالخارج ... إن الدروب المسدودة هو أمر منطقي للغاية مع نوعية المساكن في المدن التي نجد فيها هذه الدروب المسدودة وهي عملياً جميع المدن القديمة .. إن الدرب المسدود هو عنصر الأساس في تخطيط المدن الإسلامية التقليدية . إن ظهوره مرتبط بنموذج المساكن التي لا يطل سكانها إلا على الفناء الداخلي ، وبالتالي يتجاهل واجهة البناء الخارجية " . (١٨)

وبناءا عليه فإن الأهمية الإحصائية للدروب المسدودة في المدن العربية المختلفة هي

ظاهرة ذات مغزى على المستوى الاجتماعي كما على مستوى تنظيم المدن . ويمكن تفسير تنوعات هذه الدروب ، ويمكن عرض بعض الأرقام الخاصة بالمدن العربية التي نملك بشأنها خرائط قديمة نسبيا . ففي مدينة فاس كانت الدروب المسدودة تمثل ٤٢٥/ من مجموع أطوال شبكات الشوارع وفي الجزائر ٧٥٤/ وفي القاهرة ٨ ر٤٦/ وفي دمشق ١٣٤/ وفي علم وفي حلب ٣/١٤٪ . وفي المقابل فانه يبدو أن أحياء المدن العراقية لم تكن بصفة عامة مغلقة . وتبين إحدى الدراسات التي أجريت على أساس خريطة جونز A Jones القديمة وغيرالدقيقة أن ٢ر٤٢/ من شوارع بغداد كانت مسدودة . وبالمقارنة بين هذه الأرقام يمكن الاستنتاج بأنها ظاهرة مغربية أكثر منها شرق أو سطية وأنها تخص البحر المتوسط أكثر مما هي عربية . ومن ناحية أخرى إذا ما أجرينا المقارنة بين الإحصائيات المتعارض بين مناطق وسط المدينة وبين المناطق السكنية . وفي مدينة الجزائر نجد أن هذا التعارض مذهل حيث نجد أن الدروب المسدودة في المدينة المنخفضة ( منطقة التجارة والخدمات الرسمية والطبقة الحاكمة ) تبلغ ٥ر٤٢٪ فقط ، بينما تصل نسبتها في المدينة المرتفعة ( المنطقة السكنية للأهالي يصفة خاصة) ٩ر٩٥/ .

ولم يكن يوجد في هذه المنطقة السكنية إلا القليل من الأسواق المتخصصة : هذه الأسواق تتجمع بكثرة داخل قطاع صغير للغاية في وسط المدينة . ولكن احتياجات السكان أدت إلى انتشار مجموعات من الحوانيت القريبة منهم حيث يجدون السلع والبضائع الأكثر رواجا لإسباع احتياجاتهم اليومية دون الاضطرار للذهاب إلى وسط المدينة الذي قد يكون بعيدا للغاية . هذه المجموعات هي الأسواق الصغيرة ( السويقات) التي قام ج . سوفاجيه بوصفها فقال " وعلى هذا فإنه يوجد في كل حي سوق ولكنه صغير على مستوى هذا الحي . ولا يمثل كل طائفة سوى حانوت أو اثنين كما أن البضائع التي تباع فيه بالتجزئة تقتصر في الأغلب على السلع الغذائية والمنتجات الضرورية للحياة اليومية ... إنه إذن سوق مصغر (سويقة) ".. إن سلسلة الحوانيت التي تم معرفتها وتحديد مواقعها في مدينة الجزائر المرتفعة أي في منطقة الأهالي السكنية تتناظر في بنيانها وفي وظائفها مع السويقات التي في المدن السورية الكبرى والتي قام سوفاجيه بوصفها . هذه والحوانيت شلبي [و٣-٤] ومن ناحية أخرى تضاف إليها سويقات عمور [ط -ي ٧] ومحمد الشريف [ في ي ٤] وباب الواد [ ج ه تقريبا ] (١٩)

ومع ذلك فقد انتشرت مراكز اقتصادية في هذه المناطق ويصفة خاصة بمحاذاة المحاور الكبيرة لطرق النقل التي تعبرها والتي تصل بين وسط المدينة وبين خارجها ، وفي القاهرة أدى توسع المركز الحضري إلى ابتلاع هذه المراكز التوابع ، مثل حي الجمالية (زه ) الذي كان يعبره الطريق المؤدى إلى باب النصر [هه ه] والمتجه من هناك إلى

فلسطين وسوريا ، والذي اشتمل في العصر العثماني على ٣٦ قيسارية . ومن الأمثلة الأخرى للمراكز الاقتصادية التابعة التي ابتلعها المركز المضرى في الفاهرة نجد سلسلة الأسواق والوكالات التي كانت تتجمع في شارع مرجوش المؤدي إلى باب الشعرية ومن ثم إلى بولاق . وكان يوجد ٢٥ وكالة في المنطقة بين القصبة وبين الجسر المقام على الخليج . وفي مدينة الجزائر امتدت منطقة الوسط عبر الشيارع التجاري الطويل المؤدى إلى باب عزون والذي كنا نجد على طواله عدة أنشطة تقل أهميتها كلما ابتعدنا عن الوسط ، وذلك وفقا للتسلسل التقليدي ويدءاً من تجار " السوق الكبير " [ ح ٧ ] وحتى النحاسين ( الصفّارين ) والحدادين ( السمّارين ) بالقرب من الباب [ ى ٨ وك ٨ ] . وكانت توجد على طول هذا الطريق تسعة فنادق من الثماني عشر فندقاً التي استطعنا تحديد مواقعها في الجزائر. وقد تحققنا من حدوث تطور مماثل في حلب بمنطقة سويقة على [م ١٨ و ١٩] بمحاذاة الطريق المؤدى من المدينة تجاه باب النصر [ط ١٦- ١٧] وهو الباب الرئيسي في اتجاه المنطقة الشمالية . وتم في تلك المنطقة إنشاء أحد أفخم الخانات في المدينة وهو خان قورت بك [ ل ١٨ ] ، كما نشطت مشروعات التاجر الحلبي موسى العمري في إطار أكبر وقف من بين جميع أوقاف مدينة حلب والذي يضم . ٢٢ حانوتا ، و٣ خانات ومصبغتين وقسارىتىن . (۲۰)

## أحياء محيط المدينة الخارجي

أدى مبدأ الترتيب التسلسى للأنشطة إلى نقل بعض المهن إلى المحيط الخارجي المدن وهي تلك التي تلعب دورا اقتصادياً ثانوياً والتي تسبب أضــراراً في منطقة وسـط

المدينة ، وكذلك تلك الأنشطة التي ترتبط بالريف مباشرة الأمر ، الذي يجعل وجودها بجوار أبواب المدينة يلبي حاجة واضحة . وقد قامت الأحياء السياسية والعسكرية التي أبعدت عن وسط المدينة بدور إضافي في تنمية الأنشطة الاقتصادية بالمناطق غير المركزية وجذبها إليها ، (٢١)

ومن السهل وضع قائمة بأنواع الأنشطة التى كانت موجودة على أطراف المدن ، وهي قائمة ثابتة بالنسبة لجميع المدن ولا يحدث فيها تغير هام من مدينة إلى أخرى . إن المنتجات الزراعية بصفة عامة كبيرة الحجم وذات قيمة منخفضة نسبيا ، كما أنها تحدث تلوثاً ، ومن الطبيعي أن تستقر أسواقها بالقرب من أبواب المدينة ذاتها حيث توجد الأراضي والمساحات الفضاء الملازمة لتضرينها أو تعبئتها وشحنها ، وكان هذا هو شان أسواق الغلال التي أقيمت عادة في أماكن واسعة للغاية تطلق عليها عدة أسماء مثل "رقُعَه" ، و" رَحْبه " ، و" عَرْسه " ، وفي العراق تسمى " علوة " . وفي القاهرة كان أحد أسواق الغلال الرئيسية يوجد ضارج باب الشعرية [ هـ ٨ ] وفي مكان يسمى " رُقْعَه



- 187-

القمح أو ميدان الغلة [ و ٩ ] . وفي باب الشعرية كان يوجد مقر إحدى الطوائف المسماه طائفة شحن القمح من باب الشعرية إلى جميع مناطق القاهرة الأخرى " . وفي دمشق كانت مخازن الغلال (البوائك) مشيدة على حافة طريق الميدان [ د ٨ ] والذي كانت تصل إليه الحبوب الواردة من حوران ، ويمر الحجاج عليه وهم من كبار المشترين أثناء ذهابهم إلى الحج ، وكانت سوق الغلال ( رَحْبة ) في الجزائر تقع داخل باب عزون مباشرة ، ولا شك أن هذه السوق كانت قد شيدت في وقت حديث لأنه كان يوجد موقع في وسط المدينة المنخفضة يسمى ( الرحبة القديمة ) [ د ٧ ] . إن أسواق الفاكهة والخضر كانت أيضا مقامة في مواقع متطرفة مماثلة · فمنذ عصر المقريزي كان تجار الخضروات يوجدون داخل باب الفتوح في القاهرة في موقع مماثل تقريبا للموقع الذي نجد فيه في أيامنا هذه عربات تجار الثوم . وبالقرب من أبواب المدينة أيضا كانت تحتشد تجارة الماشية وهي مزعجة وصاحبة ومسببة للتلوث . وقد حافظت تونس حتى اليوم على ساحات أغنامها (رحبة الغنم) وأسواق خيولها ( مُرْقاد ) في نفس المواقع التي أشير إليها في عهد الحفصيين . وفي القاهرة كانت سوق الغنم تقع في البداية خارج بال زوبله [م ٢] مباشرة ثم نقلت فيما بعد إلى أقصى الطرف الجنوبي للمدينة (ش ٦) وذلك كما يبدو لازدحام الضاحية الجنوبية بالسكان ولأن الموقع أصبح مزعجاً لهم وغير مريح للتحار أنفسهم .

وفى نفس الوقت أقيمت بالقرب من الأبواب أيضا الأنشطة المتسببة فى الإزعاج والتلوث والتى تحتاج إلى مساحات فضاء لم تكن متاحة فى وسط المدينة . ويطبيعة الحال كان ذلك هو شأن مجازر الحيوانات التى كانت جيرتها بغيضة بسبب مرور الحيوانات وضجيجها والروائح وجريان الدماء . وكانت مجازر القاهرة الستة تقع على حدود المدينة فى الحسينية (حيث لعبت طائفة الجزارين دوراً نشطاً) ، وفى باب اللوق (حيث كانت البركة المجاورة تسمى " بركة الدم " وهو اسم نو مغزى) وحارة السقايين [ع ١٣] وقناطر السباع [ ر ١٢] جنوبى ابن طولون ، إن الاستثناء الوحيد فى هذه المواقع كان مجزر الحى اليهودي [ ٧] الموجود فى قلب المدينة حيث تعيش الجالية اليهودية وذلك الأسباب دينية واضحة .

وفى نفس المواقع المتطرفة كانت توجد أيضا الأحياء "الصناعية " وخاصة المدابغ ، وذلك بسبب الروائح القوية التى تنتشر منها ولحاجتها للمياه لمعالجة الجلود وللأراضى المتسعة من أجل تجفيفها ، ولهذا السبب فإن نقل المدابغ من مواقعها له مدلول حضرى هام ، وقد شاهدنا ثلاثة أمثلة على ذلك في حلب (حوالي عام ١٩٧٠) وفي القاهرة (حوالي عام ١٩٧٠) وفي تونس (حوالي عام ١٩٧٠) . ففي كل حالة من هذه الحالات كان نقل المدابغ إلى مواقع أكثر بعدا هو علامة على ازدياد عدد سكان المدينة ، إن الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة الصارمة كان في مدينة فاس حيث كانت المدابغ تستخدم

مياه النهر الذي يعبر المدينة . وقد نقلت إلى خارج المدن أيضا جميع الأنشطة التى تستخدم الأفران وذلك لاحتياجها إلى تموين من الخشب ومن فحم الخشب وهي مواد مسببة للإزعاج وللاتساخ . ومن أمثلة هذه الأنشطة ورش صنع الأواني الفخارية التي تستخدم الطين كمادة أولية والذي كان يصعب تخزينه ( ففي تونس كان حي القلالين يقع خارج باب سويقه وياب قرطاجنه ) . وكذلك الأفران التي كانت تقع خارج باب عزون في الجزائر ) . كما كانت توجد بجوار أبواب المدينة معاصر الزيت وذلك لتسهيل وصول المادة الأولية اللازمة ولتجنب النقل من داخل المدينة ومايحدثه من بعثرة للزيت على الأرض . إن جميع معاصر الزيت التي ذكرت في كتاب " وصف مصر " كانت تقع على الطرف الغربي المدينة بالقرب من باب البحر وباب الحديد [ هـ ١١ و د ١٤ ] والأزيكية [ ح ١٢ ] وباب اللوق [ ل ١٥ ] وبركة السقايين [ ع ١٣ ] وقناطر السباع [ ر ١٢ ] .

وأخيرا فإن المهن التي تتطلب مساحات واسعة التصنيع أو التخزين أقيمت أيضا على أطراف المدينة . وكان هذا شأن ورش النجارة ، وذلك لتفادى نقل الخشب ، حيث أن ضيق الشوارع وتعرجها يجعله أمرا صعبا . وفي القاهرة نجد هذه الورش موجودة بصفة خاصة خارج باب زويله في حي تحت الربع [ ل ٨ ] وفي منطقة كانت تقع خارج المدينة ، ولكن نمو القاهرة أدمجها في النسيج الحضرى . ونفس الشيء ينطبق على أماكن إنتاج الحصر التي تتطلب مواد أولية ضخمة وعلى ورش صنع الحبال التي تحتاج إلى أراض الحصيحة . وفي القاهرة كان الحصرية ( صانعو الحصير ) والحبال أو ( صانعو الحبال ) يوجدون جنوبي الرُميله [ ق ٢ ] حيث يوجد حي شعبي من أفقر أحياء المدينة هو حي الحبال الذي يخلد ذكرى هذا النشاط [ ز ٢ ] .

وقد نتج عن انسار أنشطة ذات خواص متنوعة على أبواب المدن أن تكونت مراكز اقتصادية ثانوية مماثله المراكز الاقتصادية الرئيسية ولكن بصورة مصغرة . وفي بعض الحالات أدى نموالمدن الطبوغرافي إلى جعل هذا الابتعاد عن وسط المدينة أمراً لا بد منه وكان من نتيجته خلق طوائف جديدة في القاهرة . والنموذج الكامل لهذا التطور نجده في المنطقة الواقعة بين باب الشعرية [هـ ٨] وباب البحر [هـ ١١] ، حيث تجمعت أسواق الغلال والماشية والسمك ومعاصر الزيت والأنشطة الحرفية المرتبطة بصنع الأقمشة ( ورش الغزل والنسيج والصناعة ) : وفي المجمل كان يوجد بهذه المنطقة عشرة أسواق ( من بينها سوق الغزل وسوق القطن ) وخمسه عشر وكالة ( من بينها وكالتان المقمح ووكالة للغزل ووكالة للغزل المسامير وطائفة العاملين في نقل القمح . وعلى هذا فقد لعبت هذه المنطقة نورا رئيسيا في المسامير وطائفة العاملين في نقل القمح . وعلى هذا فقد لعبت هذه المنطقة الواقعة خارج باب زويلة النشاط الحرفي والتجاري القاهرة يماثل الدور الذي لعبته المنطقة الواقعة خارج باب زويلة النشاط الحرفي والتجاري للقاهرة يماثل الدور الذي لعبته المنطقة الواقعة خارج باب زويلة إلى ٢ ] مباشرة ، حيث كان تمركز الأنشطة المتنوعة مثيراً الدهشة . وفي حلب قام سوق بانقوسة [ ي ٢ ] الذي يقع على الباب الشمالي للمدينة على طريق القوافل الفارسية بدور بانقوسة [ ي ٢ ] الذي يقع على الباب الشمالي للمدينة على طريق القوافل الفارسية بدور

مماثل . وكانت حركة القوافل هي منشأ أهم تخصصات هذا السوق وهي · تجهيز وتموين القوافل ( صناع السروج والحدادون وصناع الخيام ) ، وبيع المنتجات الغذائية اللازمة للمسافرين ولجماعات القوافل والحجاج ( قمح وبصل ) . وقد ذكرت خمس خانات على طوال السوق الذي كان أكبر حشد تجاري خارج " المدينة " في حاب . كما التصق حول هذا المركز التجاري تدريجياً تجار الجمال ، والبدو العاملون في أنشطة القوافل ، وعناصر أخرى متنوعة الغاية ( من بينها المشاغبون من الإنكشارية ) والنين كونوا ضاحية ظل مظهرها شبه الريفي قائماً حتى القرن التاسع عشر . (٢٢)

وقد أدى تطور مماثل إلى حد كبير إلى تكون أسواق بالقرب من القلاع ( جمع : قلعة ) والتي غالبا ما كانت تشيد كما رأينا من قبل في مواقع خارج المدينة . وكان السبب في إنشاء هذه الأسوق هو تلبية حاجات أفراد الطبقة الحاكمة . وقد أجاد ج . سوفاجيه وصف عملية نمو هذه الأحياء المسماه " تحت القلعة " في دمشق في العصر الملوكي ، كما وصف التكون التدريجي لحشد آخر للمهن عن طريق انتقال الأنشطة من منتصف المدينة . إن المهن التي يذكرها سوفاجيه هي نفس المهن التي نجدها في العصر العثماني أسفل القلعة بالقاهرة في منطقة الرُمنيَّله وهيي · سوق الخيل وبصفة عامة جميع الحيوانات المخصصة لنقل الأشخاص والبضائع ( إلى جانب طوائف البهلوانات ) التي لا غني عنها ) ، وكذلك المهن المتعلقة بأنوات الرحلات ( السروج وفراش الدواب ، والخيم والمناض والأدوات التي تحتاجها القوافل ) . وأيضا أسواق السلاح بل وأسواق السلع الغذائية اللازمة للحملات العسكرية . إنها مجموعة معقدة للغاية من المهن تضاف إليها الملامى الليلية وأماكن الفسق التي يتربد عليها الجنود المنتزعون من بيئاتهم الأصلية والمقيمون في الثكنات . ويشير سوفاجيه إلى التعبير الشعبي " أولاد سوق الخيل " والذي بعني في دمشق الشاب اللواطي " . (<sup>٢٣)</sup> ويمكن تصور أن عملية من هذا النوع قد أدت في الموصل إلى نقل الأنشطة الاقتصادية من منطقة قريبة من الجامع الكبير إلى المنطقة الواقعة بالقرب من القلعة التي أقامها العثمانيون بمحاذاة نهر دجلة . وعلى هذا فإن المنطقة المركزية في مدينة الموصل كانت حي " تحت القلعة " ثم جذبت إليها مجموع الأنشطة الاقتصادية وليس فقط جزءا من الأسواق.

إن جميع الأضرار المترتبة على وجود هذه الأنشطة " الصناعية " في المناطق الواقعة خارج " المدينة " إضافة إلى أنه كثيرا ما كأنت تلقى فضلات المدينة في هذه المناطق جعلت من أطراف المدينة مناطق للسكن الشعبى ، حيث أن السكان القادرين يقضلون بطبيعة الحال بيئة أكثر إمتاعاً ، وقد ازدادات هذه الظاهرة بروزا بسبب اتجاه الريفيين القادمين للإقامة في المدينة والذين لم تكن لديهم وسائل السكن في وسطها إلى السكن بالقرب من أبواب المدينة في بيوت بدائية تبنى سريعا بمواد يحصلون عليها كيفما اتفق وتشبه البيوت الريفية أكثر من بيوت المدن .

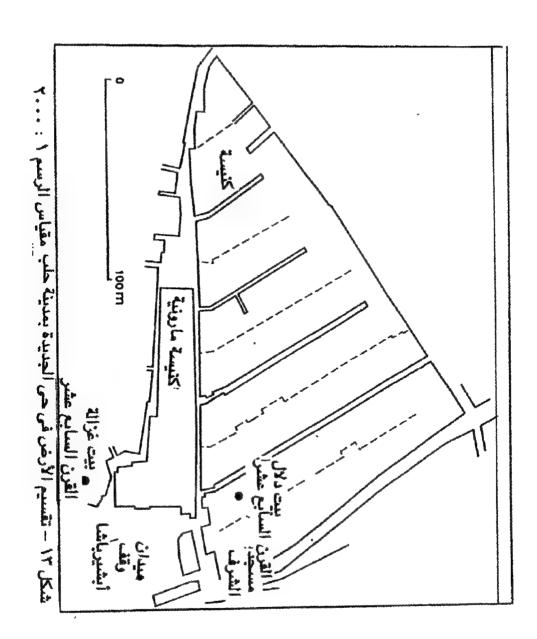

ولكن هذه المناطق المتطرفة هي أيضا مناطق لا تزال توجد بها أراضي فضاء واسعة ، ومن بين هذه الأراضي توجد المدافن التي تمتد حول المدينة والتي يمكن للتوسع العمراني أن يبتلعها (كما حدث في القاهرة على الضفة الغربية للخليج) .كما توجد بهذه المناطق أيضا " المُصلّى " وهي أراضي فضاء كبيرة حيث يجتمع المسلمون لصلاة العيدين و الصلوات الخاصة ( الابتهالات من أجل سقوط الأمطار مثلا ) . وكانت توجد كذلك أراضي بور وحدائق ومناطق مغمورة بالمياه كان يمكن للأغنياء والأقوياء استخدامها لمتشييد مساكن واسعة .. وعلى هذا فإن المدن العربية الكبيرة كانت محاطة في أطرافها بمناطق سكنية للأغنياء إلى جانب الأنشطة " الصناعية " والأحياء الفقيرة .

وقد أصبحت بعض هذه المساحات الفضاء غير المبنية أيضا أماكن يجيء سكان المدينة إليها " للنزهة " والتسلية ، فقد كانت توجد حول المدن أماكن التسلية واللهو ، وفي العهد الحفصى في تونس كان جميع أنواع المهرجين والمضحكين يقومون بتسلية المسكعين . وقد وصفها أدورن Adorne في عام ١٤٧٠ فقال : " هذه الساحة الكبيرة العريضة والطويلة التي نرى فيها كل يوم وقبل حلول الليل مشهدا يدوم ساعتين . كان المغارية الذين لا يعرفون يوماً محدداً للراحة الأسبوعية يجتمعون يومياً عند اقتراب الليل في هذه الساحة حيث يشاهدون ألعاب ومشاهد مختلفة للترويح عن أنفسهم "، هذه المشاهد هي : رواة ، وقصاصون ، ومغنون وموسيقيون ، وحواة ، وبهلوانات . " وكان الشعب المغربي يسرع في كل ليلة على الخيول أو على الأقدام حسب ظروف كل فرد لشاهدة مثل هذه المشاهد " . المشاهدة مثل هذه المشاهد " . (١٢)

ويروى الرحالة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر قصصاً عن القاهرة تصف أنواع التسلية فى منطقة الأزبكية [ ح ١٢ ] ، والتى كتب عنها ليون الأفريقى بأنها كانت تضم " عددا من المهرجين وخاصة أولئك الذين يجعلون الجمال ترقص ، وكذلك الحمير والكلاب ... وحيث نرى أيضا " المبارزين بالسيف والعصا والمصارعين وأناسا آخرين يمجدون المعارك بين العرب والمصريين أثناء فتح مصر " كما يصف أيضاً المهرجين في على الرميلة [ ق ٢ ] في عام ١٦٩٦ واشتهر أيضا بمشاهد الترفيه فيقول · " كنا نرى أيضا العديد من أنواع المصارعة بين الحيوانات وسباق الخيل والمهارات المتنوعة للراقصين على الحبل " ، وكان أحدهما يصعد على حبل طويل يمتد من الساحة حتى أعلى مئذنة جامع القلعة " ، ويبلغ طول هذا الحبل ٠٠٠ قامة " . (٢٥)

وفى القاهرة أيضا قام قاسم بك أبو سيف ، وهو أمير من المحسنين ورجل أعمال ماهر ، بتجهيز حديقة الترفية فى الأرض التى اشتراها بالقرب من بركة الناصرية[ع١٨]. زرع الحديقة بالنباتات وأقام فيها أحواض وممرات للتريض والنزهة وسمح للجمهور بدخول هذا المنتزه الترويح عن النفس وللاحتماء فى ظلاله . وأطلق على هذا المنتزه إسم "حديقة الصفصاف لمن يريد الحظ والإئتناس " . وقد نجح هذا المشروع الذى تحدث عنه

الجبرتى فقال ." فأقبل الناس على الذهاب اليها للنزاهة ... وعملوا فيها قهاوى ومساقى ومفارش وأتخات يفرشها القهوجية للعامة ، وقللا وأباريق . واجتمع بها الخاص والعام وصار بها مغان وآلات وغوانى ومطربات " . وسرعان ما أصبحت " جزيرة الملاهى " هذه مسرحا للإنحرافات والتجاوزات لدرجة أن الجبرتى يختتم فى لهجة حزينة قائلا : " وزاد بها الحال حتى امتنع من الدخول اليها أهل الحياء والحشمة " . ومع ذلك فإن هذا الأمر لم يمنع الكثيرين من زيارة هذا المكان ، وقد قام قاسم بك بتجهيز حديقة أضرى فى الجهة المقابلة وعلى أساس طراز مختلف ، وقد تحدث الجبرتى عن هذا المكان الجديد الذى أنشىء حوالى عام ١٧٦٠ على ضفاف بركة الأزبكية حيث أقيم فيما بعد قصر ألفى بك أنشىء حوالى عام ١٧٦٠ على ضفاف بركة الأزبكية حيث أقيم فيما بعد قصر ألفى بك وجعلها برسم النزهة لعامة الناس فكان يجتمع بها عالم من أجناس الناس وأولاد البلد شىء كثير وبها قهاوى وبياعين وفكهانية ومغانى وغير ذلك ويقف عندها مراكب وقوارب بها من تلك الأجناس . فكان يقع بها وبالجسر المقابل لها من عصر النهار إلى آخر الليل من الحظ والنزاهة ما لا يوصف ... " . وفى ظل حكم على بك الصارم قاموا بإغلاق هذا المكان " لما كان يقع به فى الاحيان من اجتماع أهل الفسوق الحشاشين " (٢٦)

وبناءا عليه فإن السمة المميزة الأساسية لهذه المناطق الواقعة على المحيط الخارجى للمدن هي تنوعها الشديد وتباينها ، إذ كانت تضم المناطق الصناعية والأحياء الشعبية بالإضافة إلى الأراضي الفضاء والأحياء الغنية .

#### الضواحسى

يمكن ربط نمو الضواحى خارج حدود أسوار المدينة بالتوسع السكانى - تجاوز عدد السكان لقدرات المدينة على استيعابهم داخل أسوارها - أو بوصول عناصر عرقية ودينية جديدة أقامت بالقرب من المدينة ولكن خارج أسوارها . وكان هذا النمو يتطلب وجود حالة أمنية مرضية ، فإنه لا يمكن تصور إمكانية استقرار عدد كبير من السكان في مناطق محيطة بالمدن دون تمتعهم بحماية كافية في فترات الاضطرابات أو في حالة وجود خطر خارجى ، ومن هذه الناحية فإننا قد رأينا أن العصر العثماني كان إيجابيا بشكل واضح . فقد تكونت إمبراطورية عثمانية شاسعة للغاية وتضمن أمن المدن ضد العدوان الخارجي إلا في حالات استثنائية ، كما أنها حققت نهضة عمرانية بصفة عامة . وعلى هذا الغدواب من الطبيعي أننا شاهدنا نمو ضواحي شباسعة غير محمية ساعدت المدن على استيعاب التوسع السكاني خارج المناطق المزدحمة بالسكان .

وقبل الغزو العثمانى كانت توجد ضواحى فى العديد من العواصم العربية ، وقد كتب العبدرى عن مدينة تونس فى عام ١٢٨٩ . " صنعت تونس لنفسها إكليلا من الزهور وكل زهرة هى ضاحية ، إننا ندخل إلى المدينة عبر أبواب عديدة ، وكل واحد من هذه

المخارج ينفتح على ضاحية لا تقل اتساعا عن المدينة ذاتها " . وإننا لا نعرف مساحة هذه الضواحي ولا حتى عدد السكان بالنسبة للقاهرة الملوكية . ونعتقد أنه إذا كان قد تم إنجاز تعمير المنطقة الجنوبية ( جنوب باب زويلة ) [ ل ٦ ] ويصفة خاصة على طوال الشوارع الكبيرة التي تربط بين باب زويلة والقلعة ومصر العتيقة ، فإن الوضع بالنسبة المنطقة الغربية كان مختلفا ، إذ لم يتم تعميرها سوى عند الأطراف ، وعلى طوال الخليج وعند بعض محاور حركة المرور تجاه باب البحر [هـ١١] وباب اللوق [ ل ١٥ ] . ومن الصعب تحديد امتدادات ضاحية الحسينية في الشمال ولكن البحوث التي أجرتها دوريس بيهرنز أبو سيف تجعلنا نعتقد بأنها كانت امتدادات هامة (٢٧) . إن دراسات ج . سوفاجيه في هذا الشأن تسمح لنا بأن نكون أكثر دقة بالنسبة لمدينتي دمشق وحلب في عهد الماليك . ففي دمشق نمت ضاحية السويقة ( في الجنوب الغربي ) [ ٧٠ ] وضاحية ساروجا ( في الشمال ) [ ج ١ ] في العصور الوسطى على طوال الطرق المؤدية إلى كل من فلسطين ومصر وإلى شمال سوريا . وفي حلب توسعت المدينة في اتجاه الشمال والشمال الشرقي ونشأت ضواحي حقيقية متخصصة في الأنشطة " الثانوية " المترتبة على حركة مرور التجار الدولية . وكان يقيم في هذه الضواحي سكان متنوعون للغاية من بينهم : الأكراد وأهالي من مرعش وقليس يسكنون أمام الباب الشمالي ، وأناس مرتبطون بالقوافل المتجهة نحو الشمال الشرقي على طريق ديار بكر وفارس . وبذكر سوفاجيه أيضياً أن " ضواحي مدينة حلب واسعة جدا للغاية لدرجة لا يمكن معها اعتبارها مجرد ملحقات تابعة للمدينة " هذه الضواحى لم تكن مجرد مجموعة تروس لا غنى عنها للحياة الاقتصادية المدينة ولكن أصبح لها نوع من الهوية الذاتية والاستقلال المعنسوي ". (۲۸)

وفى هذه الحالات الأربع فإن قرون الاستشعار هذه والتى كانت قائمة من قبل خارج أسوار المدينة قد اتسعت إلى حد كبير فى ظل العثمانيين . ومن الصعب قياس مدى اتساع ضاحيتى باب سويقه وباب جزيرة فى تونس بالأرقام وذلك لعدم معرفة نقطة البدء بصفة محددة فى العهد الحقصى والتى يمكن مع ذلك الافتراض بأنها كانت ضئيلة للغاية . ويقدر ليون الأفريقى عدد الأسر فى الضاحية الشمالية ب ٢٠٠ أسرة وفى الضاحية الجنوبية بألف أسرة (أى ١٢٪ من مجموع السكان البالغ عشرة آلاف أسرة) . وفى القرن التاسع عشر كانت المساحة المبنية فى الضاحية الشمالية تقدر بـ ١٩١٨ هكتارا ، وفى الضاحية الجنوبية المره ه هكتارا (أى ١٥٠٥ / من مساحة تونس التى تبلغ ٢٣١ هكتارا ) . وفى ذلك التاريخ كانت هناك نواة لضاحية فى طريق التكوين شرقى المدينة بين باب البحر [ خ ٢ ] والبحيرة الشاطئية ، وحيث شيد الأسبانيون بين عامى ١٥٧٧ و ١٥٧٤ باب البحر [ خ ٢ ] والبحيرة الشاطئية ، وحيث شيد الأسبانيون بين عامى ١٥٧٧ و ١٥٧٤ قلعة تشبه المدينة ( نوفا اركس ) والتى شيدت فى الموقع الذى أصبح يسمى " المدينة الأوروبية " بعد عام ١٨٨١ . (٢٩) ( انظر الشكل ٢٨) .

إن تاريخ مدينة القاهرة خلال الفترة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر كان الساسا هو تاريخ تكاثر السكان في الضاحية الجنوبية والذي كان ملموسا منذ القرن السيادس عشر ، كما أنه تاريخ تطور المنطقة الواقعة غربي الخليج والذي حدث في زمن لاحق ، ونحن نعرف جيداً المدي الذي وصل اليه هذا التطور وذلك بفضل خرائط " وصف مصر " ، ففي عام ١٧٩٨ امتدت مساحة الضاحية الجنوبية إلى ٢٦٦ هكتارا ( وكانت أقل من ٢٠٠ هكتار في عام ١٥١٧) ، وامتدت الضاحية الغربية على مساحة تبلغ ٥١٠ هكتارا ( أقل من ١٠٠ هكتار في عام ١٥١٧) . أي أن مجموع المساحة بلغ ٤٨١ هكتارا مقابل حوالي أقل من ٢٠٠ بما يساوي معدل نمو ٦٠/ في المائة .

وفي دمشق كانت الأنشطة التي خلقها الحج هي التي أدت إلى التوسع الكبير في أحياء الجنوب، ففي المنطقة الواقعة فيما وراء منطقة السنانية [ د 7 ] على الطريق المؤدى إلى الحجاز والمتجه نحو المناطق الزراعية في حوران نمت ضاحية طولها ٣ كيلو مترات وابتلعت قرية القبيبات الصغيرة حيث كان يعيش زارعو الخضروات، إن هذه الضاحية المسماه بالميدان ( الأسم المأخوذ من ميدان الحصى الذي كان قائما هناك ) كانت مأهولة أساسا بالفلاحين وبالبيو وبالمهتمين بتجارة الحبوب، وكان الأتراك يذهبون إلى غربى مدينة دمشق للإقامة في منطقة قريبة من سراي الحاكم وبذلك أنشئوا ضاحية القنوات [ ٤ مينا المضواحي الأخرى وهي سوق ساروجا [ ج ١ ] وعُقيبه [ د ١ ] والسويقة [ د٧ ] توسعا كبيراً أيضاً وذلك في إطار نمو المدينة الاقتصادي، إن مساحة ضواحي مدينة دمشق التي يمكن تقديرها قرب نهاية العصر الملوكي بـ ١٤ هكتاراً وصلت إلى ٥ ١٨٢٨ هكتاراً في منتصف القرن التاسع عشر أي بما يساوي ثلاثة أضعاف، إن نمو مدينة دمشق في منتصف القرن التاسع عشر أي بما يساوي ثلاثة أضعاف، إن نمو مدينة دمشق في منتصف القرن التاسع عشر أي بما يساوي ثلاثة أضعاف، إن نمو مدينة دمشق في العصر العثماني والذي سبق ذكره قد تحقق أساساً بفضل تطور الضواحي، (٢٠)

إن دراسة مدينة حلب تؤدى إلى نفس النتيجة . ففى ظل العثمانيين كان نمو الضواحى الشمالية والشرقية هو السمة الأكثر بروزاً فى تاريخ المدينة . كما أن حى الجديدة [و٢١] المسيحى شاهد تطوراً عظيماً حيث اتضحت رفاهيته فى تشييد مساكن فاخرة تبين حتى يومنا هذا عظمة العمارة بمدينة حلب ، وذلك إلى جانب المشروع الاقتصادى الكبير الذى حققه ابشير باشا فى عام ١٦٥٧ فى إطار الوقف الذى سنعود إلى الحديث عنه ، ويشمل هذا المشروع تشييد خان وأربع قيساريات والعديد من الحوانيت ، وشاهدت الضاحية الشمالية نمو أنشطة صناعية عديدة مثل ورش النسيج والصباغة والتى أقيمت حولها بيوت الحرفيين والصناع ، وأدت أنشطة القوافل إلى نمو المنطقة الشمالية الشرقية والتى اتسمت بالطابع الريفى والبدوى ، وامتدت المدينه من خلال المراكز التجارية فى بانقوسة [ى ١٠] وباب نيرب [ش١٠٠] فى اتجاه الشرق حيث تم

ملء الفراغات القائمة في المناطق الواقعة فيما وراء الأسوار . وتساعدنا خرائط سوفاجيه والإحصائيات التركية خلال الفترة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر على تقدير مدى هذا النسو ، ووفقا لهذه الإحصائيات فقد ارتقع عدد سكان الضواحي من ٤١لأف نسمة و٤٨١ "وحدة سكنية " في عام ١٩٨٧ الى ١٨ آلاف و ١٤٧ في عام ١٩٨٧ أي حوالي الضعف . فكان معدل النمو في الضاحية الشمالية يقارب نفس المعدل تقريبا (من٢٠٠٧ الى ٢٠٠٣ أكثر من المهارة : أكثر من ٢٨٨) ، وفي الضاحية الشرقية (من ١٩٨٨ إلى ٢٤٤٦: أكثر من ١٨٨) ، إن الضواحي التي لم تكن تضم سوى أقل من نصف عدد سكان مدينة حلب في القرن السادس عشر (٨ر٦٤٪ في عام ١٩٥٧) أصبحت تضم ثلثي عدد السكان قرب نهاية القرن السابع عشر (١ر٦٣٪ في ١٩٦٨) . إن مساحة الضواحي التي تسمح لنا خرائط سوفاجيه بتقديرها ب ٩١ هكتارا في نهاية العهد المملوكي أصبحت ٥ر٠٠٠ هكتارا في القرن التاسع عشر ، أي نمت بأكثر من الضعف (أكثر من ١٢٠٪) خالل ثالاثة قرون . (١٦) (انظر الشكل ٣) .

ومع ذلك فقد ظل العديد من المدن العربية الكبيرة خلال العهد العثمانى خالية من المنواحى وذلك إما بسبب اختلال الأمن الذى لم يكن يسمح بتوطين سكان فى مناطق غير محمية خارج الأسوار ، وإما لأن المدينة كانت تتمتع بسعة فى المكان داخل الأسوار ( أو أصبحت كذلك بعد فترة سادها الانكماش الحضرى) ، وقد يكون السبب أيضا عدم حدوث تطور حضرى بيرر هذا الامتداد العمرانى .

وكان هذا هو شأن مدينة الجزائر التي ظلت محصورة داخل الأسوار ثلاثة قرون ، وكان يتـم تقوية هـنه الأسـوار بصفة دائمة لحماية المدينة ضد الأخطار القادمة من البحر . وفي الواقع أنه كانت توجد خارج البابين الرئيسيين وهما باب الواد [جه] وباب عزون [ك٨] منشأت "صناعية " وتجارية ( تجارة منتجات الريف ، وفندق للتجار والمسافرين ومقاهي وقمائن جير ومصانع قرميد وأواني فخارية ) ، ولكن لم تكن هناك ضواحي حقيقية ، والسبب في ذلك هو حالة الركود النسبي التي سادت المدينة منذ القرن السابع عشر ، وبالتالي عدم توسعها خارج الأسوار ، كما كانت هناك أيضا اعتبارات أمنية . ويقول هايدو haëdo أنه كانت بمدينة الجزائر قبل عام ١٩٧٧ ضاحية كبيرة تضم ١٥٠٠ منزلا (؟) خارج باب عزون وهي الضاحية التي قرر عرب أحمد باشا (١٩٧٢ -١٥٧٤) هدمها تلبية لضرورات الدفاع عن المدينة . ومهما كان الأمر فإن مدينة الجزائر لم تمـتد إطـلاقا خارج أسـوارها وذلـك حتـي الغـرو الفرنـسي عام ١٨٣٠)

وقد ورثت الموصل ويغداد من العصور الوسطى مساحات شاسعة للغاية داخل نطاق المدينة ، وعندما استقر العثمانيون في العراق لم تكن هذه المساحات ممتلئة إلا جزئياً ، وعلى هذا فقد كانت المدينتان حتى القرن التاسع عشر تمتلكان مناطق شاسعة

سمحت باستيعاب التوسيع العمراني ، كما أنها ظلت خالية إلى حد كبير في القرن التاسيع عشر حين قام جونز Jones بوضع خريطة بغداد (في عام ١٨٥٥) ، وحين زار كل من سار وهيرزفيك مدينة الموصل وقاماً بوصفها ( في عام ١٩٠٧-١٩٠٨) (٢٢) . وعلى أية حال فإن إستمرار الخطر الفارسي حتى نهاية القرن الثامن عشر قد منع سكان هاتين المدينتين من الإقامة خارج حماية الأسوار . ولم تشاهد الموصل سوى توسعاً ضعيفاً في اتجاه الجنوب الشرقي خارج باب الطوب [ن ٧] وباب السراي [ع٧] وهما نقطتا بداية الحركة التجارية الرئيسية . وقد ظلت مناطق شاسعة غير مأهولة في غربي المدينة (داخل باب سنجار [ت٢٧]) وفي الشمال حيث يوجد الجزء المحمى بسور المدينة القوى ويصفة خاصة بقلعة باشطابية حيث تركزت القاومة ضد نادر شاه في عام ١٧٤٣ . وفي مدينة بغداد أيضا ظلت مناطق شاسعة غير مأهولة داخل نطاق المدينة وفيما وراء الحدود الشرقية والجنوبية المنطقة المبنية . ومع ذلك فقد العب حى كرخ المواجه المدينة من الجانب الأخر لنهر دجله دور الضاحية . وقد ظل حي كرخ حتى نهاية القرن التاسع عشر مدينة غير كاملة إذ كان يعتمد إلى حد كبير على وسط بغداد الحضري حيث كانت الأسواق الرئيسية والقيساريات الكبيرة: ومع ذلك كان هذا الحي يتمتع بالسمات العامة الضواحي مثل الأنشطة التجارية المرتبطة بالريف (أسواق الحبوب والخضر والفواكه) ونمو بعض الأنشطة الحرفية وطبيعة السكان (سكان فقراء وهم فلاحون سايقون أو جمالون وحرفيون) ،

ويناء عليه كانت الضواحى تشغل مكاناً هاماً بين التجمعات السكانية الكبيرة في العهد العثماني وذلك مهما كانت الاختلافات المحلية . ففي مدينة تونس كانت الضواحى تشغل ٩ر ١٥٠ هكتارا مقابل ٧٠٠ هكتارا للمحديث ذاتها ، وفي القاهرة ٧٠ مقابل مكتارا مقابل ١٥٠ هكتارا وفي دمشق ٥ر ٨٣ هكتارا مقابل ١٣٠ وفي حلب ٥ر ٢٠٠ مقابل مر ١٩٠ وكانت الضواحى تتسم بعدد من السمات الميزة فمن الناحية الاقتصادية كانت الرئيسية وعلى طوال طرق سير التجارة الكبيرة . كما كانت مقرا للأنشطة "الصناعية "الرئيسية وعلى طوال طرق سير التجارة الكبيرة . كما كانت مقرا للأنشطة "الصناعية "التي لم تجد لها مكانا داخل المدينة . وكانت هذه الأنشطة بصفة عامة تتعلق بالمن الأقل تخصصاً والأقل ثراءاً من تلك المحتشدة في المركز الاقتصادي للمدن . إن الإحصائيات التي نعرفها عن مدينة القاهرة تظهر دلائل هامة في هذا الشأن ، وتشير الدراسات التي أجريت على ٢٦٤ تركة إلى أن متوسط تركة الحرفي أو التاجر في المدينه خلال الفترة من المركز م بلغت ١٥ ألف و ٢٣٨ بارة ثابتة . في حين أن متوسط نفس التركة في نفس الفترة بلغت ١٤ ألف و ٢٣٨ بارة ثابتة . في حين أن متوسط نفس التركة بارة في المنطقة الجنوبية للقاهرة و ٣٩ ألف و ٢٣٠ بارة في المنطقة الجنوبية للقاهرة و ٣٩ ألف و ٢٣٠ بارة في المنطقة الجنوبية للقاهرة و ٣٩ ألف و وصف وثلاث مرات ونصف عنه في وسط المدينة . إن جميع الحرفيين والتجار والأغنياء ونصف وثلاث مرات ونصف عنه في وسط المدينة . إن جميع الحرفيين والتجار والأغنياء

تقريبا كانوا يعملون في منطقة " المدينة " . فمن بين ١١٤ تركة تزيد قيمة كل منها على ٥٠ ألف بارة كانت توجد ١٠٥ تركة خاصة بأمراء يعملون في هذه المنطقة ، وتركة واحدة في المنطقة الجنوبية وست تركات في المنطقة الغربية وواحدة في الحسينية . (٢٤١) إن وجود مراكز ثانوية حيث تتجمع أنشطة متنوعة في ضواحي بعض المدن مثل إبن طولون [ شلا ] والرميلة [ وه ] في القاهرة والجُديدة [ و٢١ ] في حلب لم يؤد إلى إحداث تغيير عميق في تبعية الضواحي الاقتصادية المدينة حيث تحتشد جميع الأنشطة الأقتصادية الأساسية ويصفة خاصة الأنشطة المرتبطة بالتجارة الدولية .

وتمثل التركيبة الاجتماعية في الضواحي انعكاساً لحالتها الاقتصادية المتدنية بالنسبة المدينة ، فقد كان يقيم فيها السكان الذين هم من أصل ريفي أو بدوى والذين جاءا حديثاً للإقامة في المدينة وأحضروا معهم العادات الريفية وأساليب الريف في السكن والمعيشة . ويتحدث أصحاب الحوليات القاهريين عن الفلاح في الأزيكية أو في أحياء المنطقة الجنوبية ، وفي أحيان عديدة يكون سكان الضواحي أيضا من أصول عرقية مختلفة . وهكذا كان سكان ضاحية حلب الشرقية يتكونون من عناصر دخيلة على البلاد كالبدو العرب ، والتركمان والأكراد ، وقد حملت أحياء هذه المنطقة أسماءً تدل على أصولها : مثل محله التتار [ط۲] ومحلة القوريات [الغجر] [ت١١] . (٥٠٠) وإذا ما أخذنا حالة القاهرة مرة أخرى والتي يمكن بالنسبة لها طرح ترجمة إحصائية لهذه الحقيقة ، وحيث أجريت دراسة على تركات ١٧٧ فردا في منطقة المدينة و ١١ فردا في الحسينية و١٣ حالة في المنطقة الجنوبية خلال الفترة من عام ١٧٧١ إلى ١٧٩٨ . فإننا نجد أن متوسط في ضاحية الحسينية ٢٦ ألف و ٥٠٠ بارة وفي المنطقة الجنوبية ٥١ ألف و ٢٧٧ المة مناحة الجنوبية ١٥ ألف و ٢٧٠ أمة فقط . (٢٠)

وكان سكان الضواحي في الأغلب غير مندمجين مع ( المدينة ) ويعيشون في ظل ظروف غير ملائمة اجتماعياً ، ويبدون بصفة عامة كمتمردين وناقمين ، ويوجد تعارض بينهم وبين سكان " المدينة " الأكثر بورجوازية ، وفي الحسينية وهي إحدى ضواحي القاهرة الشمالية كان الجزارون يلعبون دورا مهيمنا ويكونون طائفة كبيرة العدد ، إنهم عادة من الفقراء لكنهم أشداء وجسورون وينتمون في غالبيتهم إلى الطريقة البيومية ، إن صلابة هذا الإطار المهني والديني المزدوج تفسر قوتهم الروحية والجسمانية وردود أفعالهم تجاه العدوان الذي يقع عليهم : مثل ظلم الأمراء المذي أدى إلى ثورات عام ١٨٧٨و مدرود الفرنسيين ، وفيما بعد كان الجزارون يقفون في الصفوف الأولى للحركة الشعبية التي جاءت بمحمد على إلى السلطة عام ١٨٠٥ ، وفي مدينة حلب كان يتم تجنيد جنود الإنكشارية في ضواحيها الشرقية بصفة خاصة وحيث كانت المعارك تنشب بين الأشراف

والإنكشارية وتتخذ في الأغلب صفة المواجهه بين المدينة القائمة داخل الأسوار وبين الضواحي . ويقول أحد المراقبين أن أحداث التمرد في مدينة حلب كانت تقع في الأغلب في ضواحيها . <sup>(٣٧)</sup> وفي دمشق كان الموقف مماثلا إلى حد كبير حيث كانت نقاط ارتكاز البراية ( الإنكشارية المحلية ) تقم في الضواحي مثل سوق ساروجا [ ج ] أو الميدان [ د ٦ ] ، بينما كان القبقولي ( إنكشارية السلطان) يجدون المسائدة عادة من حي عمارة [ و ٢ ] الذي يقع داخل أسوار المدينة . وكانت النزاعات بين اليرلية والقبقولي تبدو غالبا كما لو كانت بين الضواحي والمدينة . وفي مدينة تونس أيضا كان هناك نزاع تقليدي بين المدينة المؤيدة بصفة عامة الحزب التركي ( المتجسد في الداي والمليشيا) وبين ضاحية باب السويقة المؤيدة للحزب " العربي " (أي حزب البايات) والتي تضم عددا كبيرا من السكان البدق . وفي القرن الثامن عشر حين وقعت حرب أهلية (بدءا من عام١٧٢٨) بين حسين بن على وذريته وبين ابن شقيقه على باشا فإن تونس انقسمت إلى حزبين . وكانت ضاحية باب السويقة تبؤيد " حزب الحسينية " ، بينما كانت المدينة تؤيد "الباشية " . وقد ترسخ هذا المراع في صورة خلافات بين أحزاب تجددت في بداية القرن العشرين على هيئة نزاع بين أحياء المدينة ، إن تحزب سكان ضاحية باب سويقة " الملوك الشرعيين " جعلهم يؤيدون على باشا ضد ابنه يونس الذي ثار عام ١٧٥٢ ، وإلى قيامهم بمعاملة سكان المدينة على أساس أنهم " يهود" . (٢٨) ومن سوء الحظ أننا لا نعلم جيدا البواعث الاقتصادية والاجتماعية وريما العرقية التي أدت إلى التطرف في السلوك إلى هذا المدى .

## المخالفات في نظام الهيكل المكاني

لا نستطيع في الواقع أن نعطى منهج التنظيم الشعاعي المتحد المركز والذي ينطلق من مركز المدينة الاقتصادي في حلقات متتالية سوى قيمة نظرية . إن هذا المنهج يتضمن نظم الأنشطة الاقتصادية وفقاً لقاعدة أن الأنشطة الأكثر أهمية تقع بالقرب من المركز ثم تجيء مناطق السكن البورجوازية فالمناطق الطرفية ، وأخيرا الضواحي حيث تنمو أحياء فقيرة ومناطق صناعية ، وهـو تنظيم يذكرنا بالرسـم الذي وضعه برجس للمدن الأمريكية والذي يتضمن دوائر صغيرة متتالية تشبه الهالات التي يحيط بها الرسامون رؤوس القديسين . (٢٩) والحقيقة هي أن هذه المدن قد نمت وفقاً لأشكال أكثر تعقيداً من نلك ، وأنه توجد أسباب متنوعة لاختلاف هذه الأشكال عن هذا المنهج " المثالي" . إن شكل الموقع ذاته الذي اقيمت المدينة عليه كان يؤثر بقوة على أسلوب تطورها وذلك لأن وجود مناطق وعرة كان يعرقل بل ويمنع توسع المدينة في اتجاهات معينة ، كما أن وجود نهر قريب يمكن أن يكون عاملاً لجنب التعمير في بعض الأحيان وعقبة أمامه في أحيان أخرى . وقد لعبت طبيعة الأنشطة الحضارية دورا هاماً أيضاً في تنظيم الهيكل المكاني :

كما كان اطرق الحج تأثير قوي عليه ، وأخيرا فإن تاريخ المدينة ذاته كان من العوامل الحاسمة في تطويرها المكانى ، كما أن التدخل البشرى لعب دوراً إيجابياً في خلق نقاط جذب جديدة مثل إقامة الأسواق والمراكز السياسية ، وفي نفس الوقت قام بدور سلبي وذلك بتشييد المدافن أو بإلقاء الفضلات في أماكن تعرقل نمو المدينة . وعلى هذا فإنه لم يحدث أن تطورت مدينة واحدة في المدن التي ندرسها وفقا لمنهج واحد بسيط ، كما أن عدم الاتساق أو المخالفات التي نلاحظها يمكن بصفة عامة أن يكون موضع تحليل يدخل في حسبانه العوامل التي سبق ذكرها .

#### الجزائسروتونسس..

تأثر الهيكل المكانى لهاتين المدينتين بضغوط الموقع أساسا ، ومع ذلك فقد ظل منتظما نسبيا . إن مدينة الجزائر المصورة بين جبل بوزريعة الذي يبلغ أقصى ارتفاعه ٧٠ ٤مترا وبين البحر قد نمت فوق أرض غير منتظمة على الإطلاق ، فهي تقع في منطقة تنحدر تجاه البحر اسمها الجبل وفوق سطيحه أو "سهل" تقع بالقرب من البحر ، ويبدو أن السكان البربر كانوا يقيمون في المدينة المرتفعة ، كما أنه في ظل العشمانيين كان يسكن فيها أساساً الأهالي من السكان ( البلدي أهالي البلاد) . وفي المقابل يبدو أن نمو المدنية المنخفضة قد تم خلال العهد التركى . ففي هذه المنطقة تم الاتصال بالجزر ( الجزائر ) حبن قام خير الدين بيناء السد الذي يربط بين الجزر واليابسة . وفي نفس المنطقة ، وخلال الفترة من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر ، كانت توجد المراكز الرئيسية الإدارية والسياسية والدينية ومساكن أعضاء الطبقة الحاكمة ( كما سنرى فيما بعد ) . وفي المكان الذي تلتقي فيه هاتان المنطقتان كان يوجد " وسط المدينة " الذي يمتد عبر ثلاث اتجاهات غير متساوية الأهمية · الاتجاه الأول هو الشارع الكبير المتجه نحو باب عزون [ ك٨ ] ثم نحو داخل البلاد الجزائرية ، والثاني هو الشارع المتجه نحو الميناء عبر باب الجزيرة [ ج٩ ] ، ثم الشارع الأقل أهمية إلى باب الواد [ ج٥ ] الذي يطل على داخل البلاد المنعزل . إن مدينة الجزائر المحاطة بسور تنتشر فيه الحصون ( الأبراج ) تبدو من البحر كمثلث قاعدته تتجه نحو الشرق على طوال الساحل بينما تقع القصبة على قمته وهي النقطة الأكثر ارتفاعا . ولم يؤد نمو المدينة خلال العهد العثماني إلى تكون أية ضاحية ، وظلت مدينة الجزائر متمركزة بشدة حول المنطقة التي توجد فيها الأسواق الرئيسية وقصر الداى وجامع السيدة والجامع الجديد وصارت نموذجا شبه كامل لمدينة مزدوجة حيث يتوافق اختلاف الأنشطة والسكان مع تنوع التضاريس ، وقد عبر هذا الازدواج عن نفسه في شبكة طرقات مزدوجة

وتأثر نمو تونس أيضا بشدة بضغوط الموقع · واحتل محور المدينة المركزى منحدراً ينتهى في الغرب على شاطىء صخرى يطل على بحيرة سد جومى المالحة (سبخة) ، كما يهبط في اتجاه الشرق رويدا حتى يصل إلى منطقة مستنقعات منخفضة بمحاذاة

بحيرة تونس . وعلى هذا فإن التضاريس منعت المدينة من أى امتداد تجاه الغرب . وفى اتجاه الشرق أدت الأرض الخائرة وروائح البحيرة الشاطئية الكريهة إلى منع العديد من السكان من الإقامة ، بالإضافة الى مجارى الصرف غير المغطاة (خنادق) والتى كانت تصب فى تلك الناحية ، فضلا عن التعود على إلقاء فضلات المدينة فيها منذ زمن مبكر وقد أدت هذه الفضلات إلى تكون تلال أصبحت خطراً على أمن المدينة وفى نفس الوقت مصدراً للإزعاج بسبب الروائح الكريهة التى تخرج منها .

وعلى هذا فقد نمت المدينة بطبيعة الحال في اتجاه الشمال واتجاه الجنوب اللذين كانا خاليين من العقبات . وكانت مدينة تونس تتصل عن طريق الشمال بالمنطقة الشمالية للبلاد (رأس أذار وبل) ومع غربى البلاد ومع الساحل (ميناء المرسى). وعن طريق الجنوب كانت تتصل بمناطق الساحل الزراعية وبالمناطق الجنوبية للبلاد . إن نمو ضاحيتين في هذين الاتجاهين وهما باب السويقة وياب الجزيرة والذي بدأ في العهد الحفصى وإستمر خلال العهد العثماني قد حافظ على موقع المدينة المركزي داخل الأسوار ، كما حافظ على وظائف المنطقة المركزية التي تقع حول جامع الزيتونة وحي الأسواق والتي تتلائم مع الواقع الطبوغرافي ، وكان المركز الاقتصادي مرتبطاً بالخارج بواسطة شبكة متناسقة تماماً من محاور الانتقال: إذ كان هناك شارعان يؤديان إلى الضاحية الشمالية أحدهما شارع الباشا [و ١٠] المؤدى إلى باب البنات [ج ١١] وشارع سوق الجرانه و [٦] المؤدى إلى باب السويقة [ أ ٩] وشارعان آخران يتجهان إلى الضاحية الجنوبية أحدهما شارع الأنداس [م ٦] المتجه إلى باب جديد (ع٥) وشارع الصباغين [ م ٣] المتجه إلى باب جزيرة [ س ٢ ] . أما المحاور العرضية ( شارع القصبة وشارع الجامع الكبير) فقد كانت لها أهمية ثانوية حيث أنها لم تكن تؤدى إلى داخل البلاد. ولكن هذه الحالة تغيرت في القرن التاسع عشر بعد أن بدأ الحي " الأوروبي " في النمو فيما وراء باب البحر ،

## القاهبسرة

مدينة القاهرة تمثل حالة عدم اتساق حضرى كاملة . وتكمن أسباب ذلك في سمات الموقع الميزة وفي التدخل البشرى اللذين أثرا بعمق في تطور المدينة .

أسس الفاطميون مدينه القاهرة عام ٩٦٩م . بالقرب من نهر النيل على مسطح تحده من ناحية الشرق حافة جبل المقطم ، ولكنه مفتوح الغاية ناحية الجنوب في اتجاه الفسطاط ( التي أصبحت مصر القديمة فيما بعد ) ومصر العليا ، وناحية الشمال في اتجاه فلسطين وسوريا والحج. إن تقهقر النيل التدريجي تجاه الغرب تم تعويضه بوجود قناتين (خليجين) إحداهما تقع في أقصى الشرق وتعبر المدينه العثمانية من الجنوب إلى الشمال . وكان النيل حين ينتقل من موضعه يخلف وراءه بعض البرك التي لا تمتليء بالمياه

إلا وقت الفيضان . وكان للمدينة الفاطمية شكل منتظمً تقريباً على هيئة مستطيل تبلغ أبعاده ١٠٠٠ متر و ١٥٠٠ متر تقريباً ، ويمر في منتصفه شارع كبير اسمه القصبة ، وقد تم تشييد جامع الأزهر [m 3-o] على بعد ٢٠٠ متر شرقى هذا الشارع .. وقد قام الأيوبيون بتشييد القلعة على إحدى تلال المقطم الأمامية والتي ظلت مركزاً سياسياً لمدينة القاهرة ، وقامت بتوجيه نمو القاهرة في اتجاه الجنوب أي في اتجاه مصر القديمة . وخلال المهد المملوكي ظل جزء كبير من القاهرة داخل المدينة مع حدوث امتدادات هامة في اتجاه الجنوب ويداية تعمير في الغرب فيما وراء الخليج ثم امتداد قوى في إتجاه الشمال .

وقد تميزت الفترة العثمانية بنمو المدينة نموا قويا ولكنه متفاوت إلى حد كبير وفقا للاتجاهات الرئيسية أدى إلى عدم انتظام المدينة الحديثة فيما بعد، كما تميزت بإزاحة المركز التجاري عن موقعه الذي كان قد استقر فيه منذ العهد الملوكي والذي يقع على جانبي القصبة . ويوجد عدد من الأسباب أدت إلى منم المدينة من التوسع في اتجاه الشرق وهي قرب الجبل الذي لم يكن من السهل عبوره ، ووجود مقابر كبيرة أقيمت في ذلك المكان خلال العهد المملوكي ، بالإضافة إلى وجود تلال بمحاذاة السور الشرقي حيث كان سكان القاهرة يلقون بفضلات المدينة خلال قرون عديدة ، وكانت هذه التلال تمثل عقبة حقيقية أمام النمو في هذه الناحية . وقد نمت المدينة في البداية في اتجاه الجنوب وذلك بملا الفراغاتُ والتي كانت قد تركت أثناء بداية التعمير في العهد المملوكي تدريجياً ، ومن بين آثار هذا التعمير تم في حوالي عام ١٦٠٠ نقل المدابغ التي كانت تحتل مايقرب من أربع هكتارات جنوبي شرقي باب زويلة [م-ن ٨-٩] إلى مكان آخر أكثر صلاحية ويقع خارج باب اللوق [ م١٥ ] كما تم أيضا انتقال الأحياء "الأنيقة " التي كانت مقامة في البداية على حافة بركة الفيل [ ٩٠ ] والتي استقرت على ضفاف بركة الأزبكية [ ح١٢] في القرن الثامن عشر . وابتداءا من القرن السابع عشر توسعت المدينة في المنطقة الواقعة غرب القاهرة وتعدت حدود الخليج . ويما أن ضاحية الحسينية في الشمال لم تحقق سوى نموا متواضعاً ، فإن منطقة القاهرة القديمة كانت تحتل في القرن الثامن عشر ربع النجمع السكاني في الشمال الشرقي . وعلى هذا فإن نمو القاهرة بدءا من المركز لم يكن منتظماً نسبياً إلا في اتجاه الجنوب والغرب.

### دمشق وحلب:

يوجد بعض التشابه بين المدينتين السوريتين الكبيرتين فيما يتعلق بموقعهما وبتاريخهما ، إن كلا منهما تقع على أرض مستوية وبالقسرب من نسهر مستوسط الأهمسية ( البردى وقويق ) ومتأثرة في بنيانها بالعهود القديمة ، وبرى في كلتيهما طربقا مزودا بالأعمدة ينمو ممتدا بمحاذاة الأسواق ، ثم جامعاً كبيراً تم تشييده في نفس موقع المعبد الروماني أو على مقربة منه ، كما أن شوارع منطقة وسط المدينة المخططة على تربيعات لا نزال قائمة ، ومع ذلك فإن عدم اتساق نموهما خلال العهد العثماني قد ترك آثاراً مختلفة

على كل منهما.

وفيما يتعلق بدمشق نلاحظ تطوراً مذهلاً للضواحى الشمالية الشرقيه (سوق ساروجا) [ ج١ ] والغربية (القنوات) [ ب ٤ ] والجنوبية الغربية (السويقة [ ٤٧ ] خاصة والميدانين) . وقد ارتبط هذا النمو كما عرفنا من قبل بأهمية الطرق التجارية الكبيرة المؤدية إلى شمال سوريا وإلى الحوران وفلسطين والحجاز . وعلى العكس لم يحدث أي توسع في اتجاه الشرق وذلك بلا شك لوجود الحي اليهودي والحي المسيحي في الجزء الشرقي من المدينة واللذين منعا امتداد المدينة في هذا الاتجاه . ولهذا فقد رأينا أن حي الأسواق ، وهو الخلية الرئيسية الذي يقع بين الجامع الكبير والشارع المستقيم ، قد عاد إلى موقعه المركزي شرقي الشارع الكبير الذي كان يربط بين سوق ساروجا والميدان والمحاذي للسور الغربي . وقد ساهم أيضاً في هذه العودة إلى المركزالقيام بإنشاء مبان إدارية وثقافية (المدارس السلطانية الكبيرة) غربي القلعة (انظر شكل ٢) .

وفي مدينة حلب أدت نفس العوامل الاقتصادية إلى نمو ضواحي في الشمال وفي الشرق على طوال الطرق التجارية المؤدية إلى الشمال ( الأناضول) والشرق (العراق وفارس) . وقد بدأ هذا النمو منذ العهد الملوكي ولكنه اتخذ طابعا مذهلا خلال العهد العثماني . وفي المقابل كان توسع المدينه في الاتجاه الجنوبي ضعيفا ربما بسبب وجود مدافن في هذا الاتجاه . أما في ناحية الغرب ويالرغم من حدوث بعض النمو خاصة حين نقلت المدابغ من مواقعها القديمة داخل المدينة إلى المنطقة الواقعة خارج باب انطاكية [ س ٢٥ ] مباشرة (حوالي عام ١٩٥٠) ، إلا ان الضواحي في هذه المنطقة ظلت متواضعة ومحدودة بسب العقبة المتمثلة في مجرى نهر قويق . كان هذا النهر يمر بالقرب من السور الغربي وكانت فيضاناته تعرض المنطقة للأخطار . هذا التوسع المتفاوت للغاية أدى إلى انتقال مركز المدينة حيث أن أنشطتها التجارية الأساسية كانت تقع في المنطقة بين القاحة وياب أنطاكية . ونلاحظ أن منهج نمو المدينة وفقا لدوائر متعاقبة ( هالات) لم يتحقق إلا في اتجاه الشمال والشرق وهو نمو مماثل لما حدث في القاهرة ولكن في اتجاهات معكوسة تماما.

#### المدنالعراقيسية

يتصف موقع كل من بغداد والموصل بصفة مميزة خاصة للغاية . لقد أقيمت هاتان المدينتان على حواف نهر قوى ، الأمر الذى يجعلهما تختلفان عن دمشق وحلب اللتين تطورتا بالقرب من نهرين ضيقين ومنسوب مياهما ضعيف ، وكذلك تختلفان عن القاهرة التي تبعد عن النيل بحوالي كيلو مترا . وقد أصبح من المحتم أن يكون هذا النهر القوى نقطة جذب للمراكز التجارية على جانبيه في الموصل وبغداد . وفي الحالتين تم حل مشكلة عبور نهر دجلة وذلك بإنشاء جسر من القوارب . يضاف إلى ذلك أن المدينتين كانتا في

العصور الوسطى قويتين ، بهما مساحات واسعة للغاية لم يتم شغلها إلا جزئيا . وعلى هذا فقد نمت هاتان المدينتان خلال العهد العثماني داخل أسوارهما التي كان يجرى تدعيمها باستمرار لمواجهة التهديدات الخارجية (الفارسية) .

وإذا كانت القلعة [ س١١] القائمة بالقرب من السور (خلف باب المُعَظَّم) [ ف١٠] في بغداد قد جنبت بعض الأسواق والخانات حول محيط الميدان [ س١٢] ، فإن أهم الأنشطة الاقتصادية ظلت متجمعة في منطقة وسط المدينة عند التقاء المحاور المؤدية الى الأبواب الرئيسية وبمحاذاة نهر دجلة مباشرة ، وبالقرب من الجسر الذي يعبر النهر والذي جعل الرصافة ( على الضفة الشرقية) تتصل بضاحية الكرخ ( غربي الدجلة) . ويبدو أن تقسيم بغداد إلى مناطق كبيرة بدءا من وسطها هو طابع تقليدي للمدينة التي تستند على الجانب الأخر النهر والمواجه الجانب الذي تقع فيه ضاحية الكرخ .

وفيما يتعلق بمدينة الموصل فقد كانت مسرحا لحادث حضرى ليس له مثيل في أية مدينة كبيرة أخرى . ففي العهد المغولي كانت المدينة الرسميه تحتل موقعا قريباً للفاية من جامع النورية (١١٧٠–١١٧٦م) والمشيد في موقع مركزي تماما [ ن - س - ١٥] . وكانت القلعة [ الحصن ] مشيدة في [ س١٣] ، كما يبدو أن العديد من الأسواق كانت قريبة من كل ذلك . وبعد الغزو العثماني أقيم المركز الاقتصادي في قطاع مثلث الشكل يقع إلى الشرق بالقرب من نهر دجله مباشرة . ويمكن الافتراض أن تدمير المدينة شبه الكامل في القرن السادس عشر وفي بداية القرن السابع عشر قد ساعد على هذا الانتقال الذي كان مرتبطاً بيناء الحصن في [ك - ل٧] وبالقرب من مجرى دجله الذي أقيم عليه جسر في القرن الثامن عشر . ولا شك أن هذا الانتقال قد تم خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر . وقد وصف تافرنييه المدينة حين مر بها في عام ١٦٤٤ فقال أنها كانت "مهدمة بأكملها تقريبا "ولم تكن سوى متاجر صغيرة مريبة وقيساريات شريبرة " ، ثم نصب خيمته في الميدان " ميدان كبير السوق " في منطقة أصبحت زاخرة بالنشاط في القرن التالي حيث تجمعت غالبية خانات المدينة البالغ عددها ٣٨ خانا . (٤٠) كان هذا التغير في موقع الدي " المركزي" وانتقاله بالكامل من الظواهر الشاذة التسى يمكن تفسيرها بمجموعة من العوامل الطبيعية ( وجود نهر دجلة) والسياسية (تشييد القلعة) والاقتصادية (جاذبية الطريق التجارى الذي كان يعبر النهر)

# تخطيط المدن بين الفوضي والتنظيم

## فوضى تخطيط المسدن

والحال هذه فإنه إذا نظرنا إلى هيكل المدن على المستوى الشامل للمدينة فإنه يبدو كأنه منظم ومتماسك حتى وإن كان تطور كل مدينه يمثل سمات خاصة تعود إلى طبيعة الموقع، وإلى النشاط الإنساني والعوامل الإقتصادية.

ومع ذلك فإنه حين ننظر إلى الجزئيات نرى أن علامات الفوضى الحضرية هي التي تثير الانتباه ، وقد علق المعاصرون والمؤلفون المحدثون على هذه الفوضى طويلاً ، ((13) فإن شوارع المدن عادة ماتكون ضيقة للغاية وذلك لأنها صممت لمرور الدواب وليس العربات شوارع المدن التي لم تكن توجد فيها عربات) . وحين فكر محمد على في شق الطريق الجديد (في المدن التي لم تكن توجد فيها عربات) . وحين فكر محمد على في شق الطريق الجديد (السكة الجديدة في اتجاه الموسكي طلب رأى العلماء بشأن الاتساع المناسب لهذه وكان عرض هذه الشوارع يزداد تناقصا بسبب تعديات السكان المقيمين ويناء مصاطب أمام الحوانيت وشرفات المنازل بارزة نحو الشارع . وكانت هذه الشوارع متعسرجة ومليئة بالمنعطفات . ويذكر توريس بالباس Torres Balbas أن أحد أزقة مدينة ملقا مدينه فاس شمال جامع القرويين وفي المدينه المرتفعة في الجزائر نجد أيضا "السبع عطفات" . وفي مدينه فاس شمال جامع القرويين وفي المدينه المرتفعة في الجزائر نجد أيضا "السبع الوايات" ("أي السبع عقفات") . ونجد أيضاً أن العديد من الشوارع مسدودة وهي في أغلب الأحيان قد أغلقت بسبب الإهمال أو بسبب التعدى المتعمد من جانب المقيمين فيها . كانت صيانة هذه االشوارع غير كافية الأمر الذي يتسبب في مصاعب إضافية حين تتراكم كانت صيانة هذه االشوارع غير كافية الأمر الذي يتسبب في مصاعب إضافية حين تتراكم القانورات أو حين يؤدي الإهمال الطويل إلى انهيار العديد من البيوت . (٢٤)

وهذا لا يعنى أن هذه المشاكل لم تكن تشغل بال السكان الذين كانوا يعانون من هذه الأخطاء ، أو السلطات التي كان عليها مواجهة المشكاوي المترتبة عليها . فقد كانت تتخذ التدابير على مستويات مختلفة حين يصبح الموقف في حالة لا يمكن احتمالها . بالنسبة لنظافة المباني والشوارع · أصدرت سلطات دمشق أوامرها بتزيين المدينه بمناسبة العيد الذي أعلنه الباب العالى عام ١٩٥٩ م " وقام الناس بتبيض جدران المبيوت وأبواب الخانات كما أعيد دهان الحوانيت وشبكة القنوات لدرجة أن دمشق أصبحت مثل العروس في أبهى زينتها " . (33) وبالنسبة للإشراف على الأمن في الشوارع · في عام ١٨٢٧ سقط جدار في مدينه تونس على امرأتين كانتا تسيران بالشارع . فقام المباي بتكليف أمين البناء بعمل جولة ، وبوضع علامة على الجدران الآيلة للسقوط وذلك كما يبدو لإثبات مسئولية أصحاب البيوت (63) . وفي عام ١٩٧٧ أمر ممثل باشا دمشق بترميم البيوت القديمة التي يزيد عمرها على ٢٠ أو ٣٠ عاما . (13) وفي دمشق أيضا أمر باشوات عديدون بتبليط الشوارع ( في عامي ١٦٧٨ و ١٩٠٤) (٧٤) . وفي القاهرة أمر محمد باشا عريدي بعض الشوارع وذلك بإزالة الأسقف والحوانيت التي تعرقل المرور . (٨١) وكان بتوسيع بعض الشوارع وذلك بإزالة الأسقف والحوانيت التي تعرقل المرور . (٨١) وكان الحكام يهتمون في أغلب الأحايبن بإزالة مصاطب الحوانيت التي تعرقل المرود في

الأسواق وذلك مثل: على أغا فى القاهرة فى عام ١٧٠٣ أو حمودة باشا فى تونس عام ١٨٠٠ (<sup>٤٩)</sup> ويقول سوفاجيه أنه فى مدينة حلب فى ظل العثمانيين " نشاهد عودة سلطة البلديات إلى الحياة وقد أدت إلى تغيير مظهر الشارع وذلك بوضع لوائح للطرق ثم رصف كل شارع وتنظيفه وإنارته على نفقة الأحياء ذاتها وبينما تم تعبيد طرق الضواحى بأسلوب متسرع إلا إنه فى المدينه ذاتها وفى الحى المسيحى كانت توضع بعنايه بلاطات متلاحقة كبيرة منحوته ومصقولة ، (٥٠) إلى جانب إنشاء مجرى مياه مركزى لتأمين صرف الأمطار.

وكانت المدن أقل حرماناً من الموظفين المتخصيصيين في هذا المجال مما كان يعتقد بصفة عامة ، ويعود هذا الاعتقاد إلى عدم المعرفة الدقيقة بسير العمل في الهيئة الإدارية . فإلى جانب تدخلات السلطات السياسية (الباشاوات والأغاوات)، والادارية (الوالى والمحتسب والمزوار) والقضائية ( القاضى ) والتي سبق ذكرها ، فإننا نسجل وجود موظفين غير معروفة أنشطتهم على وجه الدقة . كانت الإدارة العثمانية تضم " معمار باشى " الذي تؤخذ موافقته عند إنشاء مبانى خاصة ويشرف على المباني العامـة أو الدينية ، وكان مرؤسوه مكلفين بالإبلاغ عن المباني الأيلة للسقوط . وكان معمار باشا القاهرة مكلفا بالإشراف على المنشآت العامة والخاصة وكذلك على طوائف البنائين والمهندسين والعاملين في الإنشاءات . وفي مدينة دمشق وحلب يبدو أن المعمار باشا كان يتولى الإشراف على المباني العامة الى جانب كونه مستشاراً للقضاء في الشئون المتعلقة بالمباني . (٥١) ويبدو أنه من بين اختصاصات شيخ البلد في مدينة الجزائر نظافة وصيانة مباني المدينة . (٢٥) ومع ذلك فمن الحقيقي أيضا أن غالبية التدخلات التي يمكن الاستدلال عليها ويصفة خاصة تدخلات القضاة كانت تهدف إلى تقويم التجاوزات وفقا لمبدأ تصوبب الأخطاء. دعونا نتفحص القرارات المتخذه بشأن المشاكل المترتبة على ارتفاع المباني، وصلابة المنشآت والتعديات في المجال العام . كان اتجاه القضاة العام هو قبول الأمر الواقع اذا لم يترتب عليه ضرر للآخرين ، والاعتراف بحجية السوابق ، والاهتمام بالدفاع عن الصالح الفردي أكثر من حماية الصالح العام ( الأمر الذي جعلهم يغمضون أعينهم عن التعديات التي لا تمثل مضايقة للآخرين ) . ومن الواضح أن هذا الاتجاه من طبيعته أن يؤدى إلى تشجيع بعض الفوضى في التخطيط الحضرى . ومن الأمثلة النموذجية في هذا المجال فكرة " الفناء" وهو الساحة الملاصقة للمبنى والتي كان المشرعون يعترفون لها ببعض الحقوق (غير المحددة تماما) ، الأمر الذي كان يفتح الباب أمام أصحاب المباني لبعض الاغتصاب على حساب الطريق العام سواء على مستوى الأرض أو على المستوى المرتفع عن الأرض والذي كان يمكن أن يودي إلى سد الطريق . (٥٣) ويذكر على حثلول حالة مجموعة من السكان في المدينة الذين اختصموا حارهم أمام القاضي في عام ١٨٥٢ لأنه أجرى توسعات في منزله أدت إلى سد الزقاق

الأرض أو على المستوى المرتفع عن الأرض والذى كان يمكن أن يسؤدى إلى سد الطريق . (٥٢) ويذكر على حثلول حالة مجموعة من السكان فى المدينة الذين اختصموا جارهم أمام القاضى فى عام ١٨٥٧ لأنه أجرى توسعات فى منزله أدت إلى سد الزقاق الذى يعيشون فيه. رفض القاضى (وهو يدين بالمذهب الحنفى ) دعواهم لأنه رأى أنه يوجد حق تقادم حيث تم غلق الشارع منذ أكثر من خمسة عشر عاما . (٥٤)

## أمثلة على التخطيط الحضرى على نطاق محدود

تقدم خرائط المدن العربية الكبيرة أمثلة على مناطق يبدو فيها أن عدم انتظام شبكة الطرق ، وأن أشكال وأبعاد قطع الأرض الصغيرة ، هى نتيجة لعمليات تقسيم للأرض منظمة نسبيا ، ويمكن إرجاع تاريخ هذه العمليات إلى الفترة العثمانية ، وذلك بسبب المنشآت المعمارية المشيدة مع هذه القطع الصغيرة داخل النسيج الحضرى .

وتقدم لنا القاهرة أمثلة عديدة في هذا الشأن تقع في الجزء الغربي من المدينة (غربي الخليج) في منطقة يغترض أنه تم تعميرها خلال العهد العثماني (في القرنين السابع عشر والثامن عشر). ويمكن الإشارة بنوع خاص إلى حي درب مصطفى بك [ ز ٩] وحي درب مصطفى فوقاني ( "الأعلى" ) باعتبارهما نموذجين ، وهما يشغلان مساحة تبلغ حوالي ٤ هيكتارات ، نظن أن هذه المنطقة كانت موضع عملية تقسيم للأراضي، وقد زو دتنا خريطة "وصف مصر " بالبيانات الخاصة بمجموعة الأزقة المسدودة المتوازية في الاتجاه شمال - جنوب ( تخطيط أسنان المشط) والتي تلتقي بالشارع الرئيسي في حي درب مصطفى [ ز٩ ] . ويبلغ اتساع هذه الأزقة حوالي خمسة أمتار ، وهي تفصل بين مجموعات من الأراضي المربعة ، ويبلغ عرض كل قطعة ٢٥ مترا ثم بنيت عليها منازل متلاصقة مساحة كل منها حوالي ١٠٠ متر مربع . (٥٥) وتظهر على خريطة " وصف مصر" أيضا تقسيمات منتظمة ممثلة في العديد من الأحياء المسيحية التي تقع في الجزء الغربي من المدينة [ وخاصة في ع ١٢ وفي ت ٩ ] .

ونجد تخطيطا مشابها تماما في منطقة الميدان بدمشق حيث نرى مجموعة من الشوارع المتوازية على مساحة تبلغ حوالي ثلاث هكتارات . ويبلغ اتساع كل شارع بين أربعة أو خمسة أمتار ، وبؤدى هذه الشوارع إلى شارعين رئيسين ، كما تعين حدود قطع أراض متلاصقة ييلغ عرض كل منها ٤٠ مترا ( في الجزء الشرقي ) و ٣٠ مترا ( في الجزء الغربي ) ، وقد بنيت عليها منازل تبلغ مساحة كل منها بين ٤٠٠و٠٠٠ مترا مربعا . وفي هذه الحالة فإن وجود منزل على إحدى هذه القطع خلال الفترة من ١٦٦١ م إلى ١٧٤٨ يسمح لنا بتحديد تاريخ تقسيم الأراضي بأنه كان قبل منتصف القرن الثامن عش . (٢٥)

هذه التخطيطات المنتظمة نجدها متوافرة بصفة خاصة في الضاحية الشمالية

بمدينة حلب والتي نمت سريعا خلال العهد العثماني ، إن التحليل الذي أجراه جان كلود ديفيد لهذه المنطقة يساعدنا على تحديد المناطق ذات التخطيط المنتظم غير الهندسي والمناطق التي قسمت فيها الأراضي بنظام هندسي . (٥٧) ويمكن الافتراض بأن تخطيط المدينة خلال العهد العثماني قد بدأ على طول الشوارع الكبيرة التي تبدأ من ساب النصير في شكل مروحي ، وخيلال العيهد العثماني (نهاية القرن السادس عشر -بدايه القرن السابع عشر) تم شغل المساحات الفضاء عن طريق تقسيم الأراضي ونشييد شبكة طرق منتظمة نسبيا، ولكن رسومات قطع الأراضي ذاتها ليست هندسية . وعلى العكس فإننا نجد على محيط الضاحية مناطق قسمت أراضيها بطريقة هندسية دقيقة ونجد النموذج الأكثر وضوحا في منطقة الجديدة [و٢١] . ففي هذا القطاع المثلث الشكل والذى تبلغ مساحته حوالي هكتارين قسمت الأراضي الي أربع رقعات منتظمه بواسطة الشوارع المتوازية في اتجاه جنوب - شرق وشمال- غرب ، وبمكن الاعتقاد بأنه قد اجريت في هذه المنطقة عملية تقسيم أدت إلى تكوين قطع أرض تبلغ مساحة كل منها ٠٠٤متر ، مربع وأن انتظام هذه القطع قد تغير فيما بعد بسبب إعادة تجميع بعض هذه القطع أو إعادة تقسيمها إلى أجزاء أصغر. ونجد قطع أرض مربعات مماثلة وتفصل بينها لمسافة ٤٠ مترا في أحياء قاراق [ ز ٤] ، وقسطل حرامي [ خ ١٦ ] . كما نعرف عن طريق المؤرخ الحلبي غازي أن السلطان سليم الأول قد أنشأ حي زقاق الأربعين [ د ٩] لتوطين ٤٠ عائلة مسيحية ، ولا تزال مجموعة كبيرة من البيوت المبنية في القرنين السابع عشر والثامن عشر باقية في حي الجديدة ، وقد انشئ أقدم هذه البيوت (بيت الوكيل) في عام ١٦٠١ . ونجد في هذه المنطقة آثار عمليات عقارية منسقة أجريت خلال القرنين الأولين من السيطرة العثمانية . وبالنسبة للوضع في حي الجديدة فقد استمر بمجهودات التنمية في منتصف القرن السابع عشر بفضل وقف ابشير باشا الذي سأعود إلى الحديث عنه قيما بعد ،

ويصفة عامة لا نعرف شيئا على الأطلاق عن الأساليب الفنية المستخدمة في مثل هذه العمليات أكثر مما نعرفه من دراسة تخطيط شبكة الطرق وقطع الأراضى القديمة كما تبدو على الخرائط المساحية ، ومع ذلك فإن نموذج حلب يبين أنه اذا ما إقترنت مثل هذه الدراسة بالبحوث الأثرية فإنه يمكن تطوير معلوماتنا إلى حد بعيد بشأن التعمير الحديث في المدن العربية ، إن معلوماتنا في أغلب الأحيان منعدمة بشأن المسئولين عن عمليات تقسيم الأراضي هذه ، أما تدخلات السلطات السياسية وعلى المستويات الأكثر علوا فقد وضحت بالنسبة لمدينة حلب ففي حالة هذه المدينة كانت الحكومة السلطانية تهدف إلى تشجيع تنمية الأنشطة التجارية ، ويبدو أن التخطيط الهندسي كان يتوافق مع "سياسة توطين سكان جدد بأسلوب شبه متعسف بهدف تدعيم ثقل المدينه الاقتصادي " ، (١٨٥) إن هذه الحالة هي بلا شك حالة استثنائية ، ويمكن الاعتقاد بأن تنمية قطع الأراضيي هذه



شكل ١٤ - وقف رضوان بك بالقاهرة

غالباً ماكانت نتيجة لمبادرات فردية ذات طابع إما تجارى ( بناء البيوت بهدف البيع أو التأجير) وإما لتنفيذ مشروع في إطار مؤسسة دينية لأهداف خيرية .

إن القيام بفحص منهجى لوثائق الأوقاف (أو الحبوس) مقترنا ببحوث أثرية على الأرض ذاتها سوف يسمح بالتأكيد بتحديد ظروف هذه العمليات على وجه الدقة ، وسوف نقتصر في الوقت الراهن على التأكيد بأن آثار التخطيط المنظم للمدن عديدة للغاية في المدن العربية خلال العصر العثماني ، وهي تكفي لإعادة النظر مرة أخرى في التصور التقليدي الخاص " بقوضي المدن " . ففي خلال هذه الفترة التي شاهدت توسعا حضريا في غالبية المدن العربية الكبيرة نرى أن هذا التوسع تم في إطار عمليات محدودة المساحة نسبياً ( بين هكتارين وأربع هكتارات في الحالات التي سبق دراستها ) ولكنها عمليات منظمة بلا جدال .

# التخطيط الحضري على نطاق واسع: دور الأوقاف

لقد قامت مؤسسة إسلامية خالصة وهي الأوقاف بدور هام في هذا التنظيم الخاص بالتوسع العمراني . إن المبادئ العامة المتعلقة بالأوقاف ( المسمى "حبوس" في شمال افريقيا) معروفة جيدا ، فهي نقوم على أساس مشاعر دينية تدفع صاحبها إلى وقف ممتلكات أو عقارات بلارجعة وبصفة دائمة ، وتخصص عوائدها لصالح عمل خيرى أو ديني يعينه صاحب الوقف ، ويكون هذا الوقف بصفة كاملة وفورية ( أوقاف خيرية) أو بصفة جزئية ، أي أن العائدات لا تخصص بأكملها لهذا العمل إلا بعد وفاة عدد من المستفيدين الذين يعينهم صاحب الوقف (أوقاف اهلية). ونحن نعرف أيضا أن الوقف قد استخدم على نطاق واسع خلال العهد العثماني لأسباب متنوعة بعيدة عن المقاصد الدينية والخيرية للواقفين ، وأساساً لأنه يتيح فرصة لتجنب أحكام الشريعة الإسلامية الملزمة في مجال المواريث ، والمحافظة على سلامة الممتلكات وعدم تفتينها ولحمايتها من النهب والاغتصاب. وعلى هذا كانت الأوقاف تمثل نسبة هائلة من المتلكات العقارية والأموال الثابتة ، وكانت تقدر في مصر عام ١٩٢٠ بجزء من ثمانية من الساحة المنزرعة و بـ ١٨ ألف و ٥٠٠ مبنى في المدن (٥٩) . وفي مدينة الجزائر قبل عام ١٨٣٠ كانت من بين ممتلكات الحبوس لصالح المدينتين المقدستين مكة والمدينة ٨٤٠ منسزلا و٢٥٨ حانوتا و٣ حمامات و١١ فرنا .. الخ . (٦٠) ولتأمين دخل كاف للمؤسسة الدينية أو الخيرية كان صاحب الوقف عادة يقدم عقارات ذات أهمية اقتصادية مثل الحوانيت والقيساريات والبيوت والمباني والحمامات العامة والتي يمكنها تحقيق العائد اللازم ، وفي الأغلب كان يتم شراء أو بناء هذه العقارات والمباني الموقوفة داخل قطاع محدد من المدينة ، وبالقرب من الصرح الديني الذي يجب صيانته وذلك لأسباب السهولة في الإدارة والحصول على الهيبة والاعتبار . وأصبحت عمليه تخصيص وقف كبير هي بالضرورة عملية تخطيط حضري يمكن أن تؤثر على حي بأكمله وعلى إعادة تشكيله بالكامل ، وهذا هو ما حدث بمنفة خاصة في حالات أوقاف عديدة كبيرة في القاهرة وفي حلب في القرنين السادس عشر والسابع عشر ،

وفيما يتعلق بالقاهرة فإنه يجب أن نمر سريعا على العمليات الإنشائية التى أجراها إسكندر باشا (حاكم مصر خلال الفترة ١٥٥٥ – ١٥٥٨ م ،) ، لأن المنطقة التى أجريت فيها حول باب الخرق [ ل ٩ ] قد تغيرت تماماً فى القرن التاسع عشر لدرجة أن كل أنر لمنشأت إسكندر قد اختفى ، وكانت تضم إلى جانب الجامع الكبير ، تكية ، وسبيل وحوانيت ومبان مختلفة (بيوت وعقارات ذات عائد) . وهى مجموعة هامة للغاية لدرجة أنه يمكن الافتراض بأن جميع هذه المنطقة التى توسعت كثيرا قد أعيد تشكيلها بالكامل ، وفى يمكن الافتراض بأن خميع هجه الدقة المنشأت التى شيدها رضوان بك خلال الفترة ببن

عامى ١٦٢٩ – ١٦٤٧ فى منطقة قريبة للغاية من هذه المنطقة ، وذلك لأن المنشآت المذكورة فى وثائق الوقفية لا تزال آثارها باقية جنوبى باب زويلة [ ل ٢ ] . وتتضمن هذه المنشآت التى تقع حول القصر الذى لاتزل بقاياه المهيبة قائمة سوقاً كبيراً غير مسقوف فى بعض أجزائه (قصبة وضوان) [ م ٢ ] ومبنى للإيجار وزاويتين وسبيل (الشكل ١٤) . وكانت نتيجة تشييد هذه المجموعة المعمارية وهى من أكبر مبانى القاهرة القديمة إعادة تنظيم الحى وشبكة الطرق على مسافة طولها ١٥٠ مترا تقريبا . وفى هذه الحالة أيضا اندمج وقف رضوان بك فى عمليات تنمية المنطقة بأكملها التى بدأت حوالى عام ١٥٥٠ وتضمنت فى إحدى مراحلها نقل المدابغ القديمة . ويبدو أيضا أن أنشطة إبراهيم أغا الضابط الإنكشارى (بين أعوام ١٦٣٧ و ١٦٥٧) والتى أجراها فى حى التبانه [ ن س ٥ ] فى اطار مجموعة من العقارات الموقوفة قد أدت إلى إعادة تجهيز المنطقة على جانبى جامع سنقر والذى قام الأمير بترميمه . (١٦)



شكل ١٥ - سوق خان الديوان (خان الجمرك) في حلب نقاد عن سوڤاچيه

إن سلسلة الأعمال التى تم تنفيذها فى مدينة حلب فى المنطقة الواقعة جنوب صف الأسواق الكبيرة نموذج أكثر دلالة أيضا ، لأنها تتضمن أربع عمليات متتالية ومتجاورة على مساحة قدرها عشرة هيكتارات ، وقد أدت إلى تضاعف مساحة المدينة خلال أقل من نصف قرن ( أنظر الشكل ٩ ) .. وبالنسبة للعملية الأولى التى شيدها خسرو باشاحول الجامع الذى بناه عام ١٥٤٤ [ ف ١٧ ] ، فإننا لا نعرف على الإطلاق ما تقوله حجة الوقف ، كما أن بنيان الحى قد تغيير بشدة خلال القرن التاسع عشر ، ويبدو أن هذه العملية كانت تمتد على منطقة واسعة للغاية ( أربع أو خمس هكتارات ) وتتضمن مبانى القتصادية ( قيسارية وخان ) وحوانيت عديدة . أما العمليات الثلاث الأخرى فهى على

العكس معروفه جيدا لأن صروحها لا زالت قائمة . وهي وقف محمد باشا بوقاقين زاده المشيد حول جامع العديلية ( المبنى عام ١٥٥٥ ) [ ف ١٩ ] والذي تضمن أربعة أسواق (١٥٧ حانوت ) وثلاث خانات كبيرة من بينها خان العُلَييِّه ( أكبر خانات طب ومساحته خمسة الاف و ٥٥٠ متر مربع ) . ويبلغ مجموع مساحة هذا الوقف ثلاث هكتارات . ثم وقف محمد بأشا الذي يضم ما لايقل عن ٩٣٧ ميني للأغراض التجارية والصناعية في نفس المنطقة التي تقع جنوب صف الأسواق بمدينة حلب . ويتضمن هذا الوقف مبنى خان الجمرك [ع ٢١] وهو مبنى فريد في حجمه ( ١٨كتار و ١٢٩مقر ) وفي نوعية بنيانه وزخرفته ، كما يتضمن سوقين جميلين بهما ٣٤٤ حانوت ومساحة قدرها هكتار، أما الوقف الرابع والأخير فهو الذي شيده بهرام باشا عام ١٥٨٣ ويقع في أقصى الغرب ويشمل جامع [ع ٢٢] وسوقين وقيسارية . إن هذه العمليات الأربع المتتالية والتي تمت بنجاح خلال الفترة بين ١٥٤٤ - ١٥٨٣ م هي عمليات باهرة بسبب وحدة تصميمها (يوجد في جميع الحالات تقريبا صرح ديني كنواة لمجموعة المنشآت المعمارية ) ، وبسبب ضخامة واتساق مبانيها المعمارية ولدقة تنظيمها الطبوغرافي على وحدات قباسها ١٢٠x٤٥ متراً والمقتبسة من أسلوب التربيعات والخاص بتخطيط المدن في العصور القديمة . وتتميز هذه العمليات أيضا بالاتساق في إختيار مواقعها حيث أن كل وقف يقع غربي الوقف السابق له وكأنه تم وضع تصميم شامل قبل بدء التنفيذ .  $(\tilde{Y})$ 

إن الوقف الفريد في تصميمه ولكنه لا يقل جاذبية هو وقف إبشير باشا الذي تم تنفيذه في الضاحية الشمالية على طرف حي الجديدة المسيحي والذي سبق أن تحدثنا عن نموه المذهل خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ، فقد قام إبشير باشا في عام ١٦٥٣ – ١٦٥٤ ببناء جامع صغير وخان وثلاث قيساريات ومصبغة ومقهي ( مجهزة تجهيزا فاخرا ) وسبيل وعدة حوانيت . (٦٣) وذلك على مساحة فضاء تبلغ ٦ر . هكتارا ، وكانت تستخدم كعرسه ( سوق حبوب) من قبل ، ومن وجهة نظر التخطيط الحضري فإن تشييد هذه المجموعة للتكاملة قد أدى إلى تنظيم تنمية هذا الجزء من الضاحية الشمالية، وذلك لأن المناطق السكنية القائمة على الحواف الخارجية للضاحية كانت في حاجة إلى هذه الأنشطة الاقتصادية .

ليس كل شيء واضحا بالنسبة للطريقة التي تم بها تخيل هذه العمليات الكبيرة ثم تنفيذها إننا ندرك أن الأوقاف كانت تحقق إطارا قانونيا سهلا لتنفيذ عمليات عقارية واسعة النطاق ، وأن نظام الأوقاف الوطيد يسد الفجوات في الشريعة الإسلامية في مجال تخطيط المدن وذلك اسماحه بالقيام بتنفيذ عمليات متكاملة ، ولكننا نجهل كيف أمكن لهذه العمليات التي أثرت في أحياء بأكملها أن تندمج في تنمية المدن بصفة عامة ، ونميل إلى الإعتقاد بأن هذه العمليات الكبيرة تمت دون أن يكون هناك قرار شامل على مستوى المدينة ، وذلك بالرغم من أن حالة مدينة حلب قد توجى بعكس ذلك . ومع ذلك فإنه من

الواضح أن الأوقاف الكبيرة قد ساهمت بقوة في تشكيل المساحات الفضاء بالمدن وفيي تحقيق الترابط والتماسك في المد الحضري ونمو المدن .

#### الفلامـــة .

إجملاً ، فإن انطباعنا بأن النظام الحضرى " على نطاق كبير " والذى نشاهده قد ظل مصونا بشكل تلقائى تقريبا بفضل مجموعة من عوامل التوازن " الطبيعية " التى حقت الترابط بين عملية النمو القائمة على المبادرات، الفردية المتخذة على مستويات متنوعة (بدءا من تقسيم الأراضى التى تؤثر على حى بأكمله ووصولا إلى عمليات الأوقاف ذات الطابع التخطيطى ) . إن انطباعنا هذا قد يكون نتيجة لجهلنا بالظروف المحددة النى كانت المدن تدار فى ظلها ،

وفى الواقع هناك قرارات هامة خاصة بتخطيط المدينة فد اتخذت ومن أهم هذه القرارات ذلك الخاص بنقل المدابغ من المدن التى أدى نموها الحضرى إلى منع الحفاظ على الموقع القديم وفرض نقلها إلى موقع بعيد عن مركز المدينة . وإذا كانت مصادرمعلوماتنا لم تذكر شيئا بشأن من الذى اتخذ هذا القرار في مدينة حلب (حوالي مصادرمعلوماتنا لم تذكر شيئا بشأن من الذي اتخذ هذا القرار في مدينة القاهرة (حوالي عام ١٦٠٠) ، فإننا نعرف أن الباي ذاته هو الذي اتخذ هذه المبادأة في مدبنة تونس (حوالي ١٧٧٠) .

وليس من المخاطرة في شيء الافتراض بأن أحد الباشوات أو حتى الحكومة السلطانية ذاتها هي التي تولت هذه المسئولية في حلب أو في القاهرة ، إذ نملك مؤشرات عن الدور الذي لعبته هذه السلطات في ظل ظروف أخرى وفي المجال الحضري . (٦٤)

ولا شك أن التضافر بين هذا الإشراف على المدن من جانب السلطات العليا ، وبين الأنشطة اليومية للسلطات المحليه (القضاة) وللمجموعات الشعبية ، بالإضافة إلى المبادءات الفردية هو الذي ساعد المدن على المحافظة على تماسكها الداخلي وعلى السيطرة على آثار نموها . وإذا ما كان هذا النمو قد تم نتيجة لتطور تلقائي فقط ، فإنه في الواقع كان سيؤدي إلى فوضى حضرية حقيقية أي إلى شلل مطرد لهذه هذه المدن .

# الغصل الخامس الأنشطة الاقتصادية

## الأنشطة الاقتصادية

لعبت الأنشطة الاقتصادية دوراً أساسياً فى تنظيم المدن العربية الكبيرة . ويتضع تفوق العوامل الاقتصادية وتتجلى أثارها الحاسمة على البنيان الحضرى خاصة فى حالة الحواضر التى تقع جغرافياً على المحاور التجارية الرئيسية لتلك العصور وذلك مثل مدينتى القاهرة وحلب .

ويتصف العالم العربى في هذا المجال وخلال العصر الذي نحن بصدد دراسته بالركود النسبى بصفة عامة حيث أنه لم يحدث خلال هذا العصر ابتكارات هامة في الأنشطة الصناعية ، كما أن نوعية الإنتاج في عدد من القطاعات ازدادت سوءاً إن المقارنة بين نوعية المنتجات الراقية في العصر الملوكي ومثيلتها في العصر العثماني تبين بلاجدال تدهوراً في إبداع الفنانين وفي دقة التنفيذ ، كما أن الإنتاج أصبح أكثر تفاهة في مراكز كانت شهيرة فيما قبل مثل القاهرة ودمشق والموصل ، ومع ذلك فمن المبالغة التحدث عن حدوث تدهور كامل : فالتدهور كان بلا شك تدريجيا ولا تخلو بعض منتجات العصر العثماني من القيمة ، وذلك ليس فقط في مجال الخزفيات ( فقد أشتهر العثمانيون في هذا المجال ) بل وفي مجال المعادن أيضا حيث يجرى حاليا إعادة تقييم للمنجزات العثمانية في هذا المجال )

وبالرغم من التقدم الذى حدث فى مجال كميات السلع المتبادلة إلا أن الأنشطة التجارية كانت نمطية إلى حد كبير ، وبالرغم من سيطرة كبار التجار على مجال تجارى واسع للغاية وعلى بعض المنتجات الرئيسية إلا أنه يبدو أنهم كانوا غير قادرين على الحصول على المنافع التى تترتب عادة على هذه السيطرة لقد كان كبار تجار البن فى القاهرة يأبون الذهاب إلى أبعد من مدينة جدة فى البحر الأحمر الذى كان مغلقاً تقريباً على الملاحة الأوروبية ، وكانت السفن الغربية تفرض إحتكارها شبه الكامل على البحر الأبيض المتوسط ، وكان تجار الإسكندرية مثلا يلجأون إلى استئجار قوافل السفن من مارسيليا بفرنسا لسد احتياجات تجارتهم مع ولايات الإمبراطورية العثمانية الأخرى . (٢)

هناك العديد من الأسباب التي تفسر هذا الركود . فهناك اتجاه عام بالاكتفاء بريح معقول وبرفض المنافسة الأكثر عنفاً . وقد عزز من هذا الاتجاه التعود على المعيشة وسط جماعات مغلقة (طوائف حرفية) وداخل إطار جغرافي منحصر (السوق) . ومن بين هذه الأسباب القصور في الانفتاح على الابتكارات الفنية ، واتجاه نحو الانطواء داخلعالم يعتقدون بحكم العادة أنه متفوق على عالم خارجي يجهلونه عن عمد ، ويقول برنارد لويس : "لقد عاشت الشعوب الإسلامية في حماية القوة العسكرية للإمبراطورية .

واستمرت هذه الشعوب حتى فجر الأزمنة الحديثة تتلذذ بالإعتقاد بأن مدنيتها ستظل على الدوام وإلى حد بعيد منفوفة على جميع المدنيات الأخرى ". (") وبذلك يفسرون إهمال العرب للابتكارات التكنولوجيه التى كانت فى متناول أيديهم مثل المطبعة التى أدخلت منذ عام ١٧٠٢ عن طريق المسيحبيين إلى بعض المناطق مثل حلب ، ومع ذلك فإن أحداً لم يظهر اهتماماً بها قبل بداية القرن التاسع عشر ،

لم ترفض هذه الشعوب جميع المستحدثات ، والدليل على ذلك سرعة انتشار المنتجات الحديثة التي أدت إلى حدوث ثورة حقيقية في أنماط المعيشه ، فقد عرفت مصر "المقهى " خلال السنوات العشر الأولى من القرن السادس عشر والذي شاع بعد ذلك بالرغم من تحفظات السلطات الدينية الأكثر نشددا والتي لم تستسلم إلا بعد أمد طويل · وقد أجرت ايفليا شلبي إحصاءاً لعدد المقاهي في القاهرة فوجدتها ٦٤٣ مقهي في نحو عام ١٦٥٠ ، ويقدر كتاب "وصف مصر" عددها في نهاية القرن الثامن عشر بالف ومائتي مقهى . وقد أدى هذا المكان الجديد لتحقيق اللقاءات إلى إحداث مفهوم جديد تماماً للعلاقات الأجتماعية وإلى وضع تنظيم جديد - خلال الأمد الطويل - للحياة الجماعية . وقد كانت هذه الحياة قائمة من قبل على أساس العلاقات التي تنشأ في الجامع أو في الحمام العمومي . وكان التبغ أيضاً من المستحدثات التي لم تظهر الا متأخرا لكنها لاقت رواجا كبيرا وسرعان ما انتشرت حتى أصبحت أحدى الأنشطة الهامة ففي عام ١٨٠١ كانت توجد سبع طوائف نضم تجار السعوط ونجار أوراق النشوق ويائعي الدخان والسعوط بالتجزئة في القاهرة ويولاق والجيزة ومصر القديمة وأكثر من خمس طوائف لصنع وبيع الشُبُك ( وهي طوائف عمال تثقيب الشُبُك وتجار أحجار الشُبُك وصناع الأسلاك لتنظيفها ومنظفو الشبكات ) . إن هذا الفيض الوفير من المهن يدل بوضوح على مروبة أكيدة في الأنواق وفي القدرة على التأقلم بالنسبة لتنظيم مهنى جرت العادة على وصفه بأنه قد اصيب بالشيخوخة ، ولكن من الصحيح أيضًا أن العالم العربي كان يعيش في حالة تمهل وابطاء مثل بلاد المغرب التي وصفها ل. فالنزي . <sup>(3)</sup>

وكان الطابع الثانى البارز لهذا التنظيم الاقتصادى هو ضعف الأنشطة الحرفية بالنسبة للأنشطة التجارية ، ولا جدال فى أن السبب الرئيسى لذلك كان ضعف المستوى الفنى وضعف الإنتاجية وضعف مردود الإنتاج ، وفى المقابل استفادت البلدان العربية بما يمكن تسميته بريع الموقع ، وذلك بحكم موقعها على الطرق التجارية الأكثر استخداما والأكثر قربا من أفريقيا وآسيا ، وبالرغم من التغييرات الني حدثت فى مسارات الطرق التجارية بسبب الاكتشافات الكبيرة إلا أن الطرق القارية حافظت على أهمينها خاصة بالنسبة للمنتجات التقليدية (التوابل والأقمشة الشرقية) ، والتى أصبح الغربيون يسيطرون على جزء منها ، وقد أضيف لهذه المنتجات إنتاج آخر وهو البن الذى أصبح أحد أسس الرفاهية التجارية لمصر .

كان هذا التفوق للأنشطة التجارية هو أحد الظواهر النفليديه في العالم العربى ، لكنه ازداد قوة خلال العهد العثماني بسبب ركود النشاط الحرفي ونهضة النجارة الداخلية بفضل التغلغل التجارى الأوربى ، وقد وجد هذا التفوق التجارى انعكاساته الجغرافية في تمركز التجارة الكبيرة في مواقع الوسط من المدن العربية .

ومنذ بداية القرن الثامن عشر بدت ظواهر التصدع في هذا الاقتصاد بتأثير التغلغل التجاري الأوربي الذي حول مسارات التجار التقليدية ، أو أحضر منتجات تنافس المنتجات المحلية ، ومن الأمثلة البارزة على ذلك ماحدث لتجارة البن الكبيرة في مصر من ضعف وكانت تعتبر « محرك » الاقتصاد الممري خلال مايقرب من فرن . وكان سبب هذا الضعف هو منافسة البن المنتج من جزر الأنتيل التي كانت تحت السيطرة الأوربية . بدأ التنافس في أسواق أوريا ثم انتقل إلى الأسواق الشرقية ومنها الأسواق المصرية ذاتها. ويدءا من عام ١٧٤٠ أمسحت الطبقات الفقيرة تستهلك هذا البن الأقبل جودة وإكن الأرخص ثمناً بكثير . وفي نحو نهاية القرن الثامن عشر فقدت مجموعة كبار تجار البن في القاهرة قوتها المادية . (٥) وفي مدينة حلب أدى التقدم الأوربي في مواجهة العالم الإسلامي الذي أصبيب بالشيخوخة إلى حدوث تغيير في علاقات القوى ، ويقول سوفاجيه " منذ بدايه القرن الثامن عشر لم يعد المشرق بالنسبة لأوروبا سوى نوع من المستعمرات التي يتم استغلالها ؛ إنه مصدر للحصول على الموارد الأولية وسوق لترويج منتجات الصناعات الأوروبية . وقد اضطر الحرفيون الشرقيون الى التخلي عن منتجاتهم التقليدية أمام تدفق المنتجات الصناعية الأوروبية المتفوقة إلى حد كبير . ولم يعد الحرفيون سوى مجرد باعة للبضائع المستودة . وقد صاحب هذا التغير حدوث نمو لدور الأقليات ( اليهود والمسيحيون ) والتي لعبت دورا وسيطا للتجارة الأوروبية ولتسهيل دخولها إلى السوق المطلع حيث أصبحت هذه الأقليات أكثر نشاطا . (١) وفي شمال أفريقيا أصبحت العمليات التحارية الكبيرة هي "حصان طروادة " لأوربيا المتقدمية اقتصادييا ، لقد أدت التعديلات في مسارات الطرق التجارية بالمشرق والمنافسة من جانب الصناعات الأوربية إلى إقامة الصعوبات امام أنشطة المدن في المغرب وأعدت الطريق أمام التبعية السياسية المغرب (٧) . ولكن في بداية القرن الثامن عشر لم تكن هذه التغييرات إلا في بدايتها . ولم تبدأ الأزمة الحقيقية في كل مكان إلا في القرن التالي .

## المناطق الاقتصادية الرئيسية

#### النقساطلركزيسة

لقد عرفنا أن المراكز الاقتصادية الرئيسية تنتظم مواقعها وفقا لتسلسل مكانى

تحدده الضرورات الاقتصادية إلى حد بعيد وتسلسل مواضع الأنشطة بدءا من وسط المدينة وفقا لنظام يعكس مدى أهميتها على وجه التقريب ، حيث أن المهن الأكثر احتراما تكون أكثر قربا من الوسط ( مع إمكانية رفع قيمة المهن رفيعة الشأن ) . (^)

وكما لاحظنا في أكثر الأحيان كان الجامع الكبير يلعب دور وسط المدينة الظاهر للعيان ، وكانت تقام بجواره الأنشطة الأساسية مثل سوق الصاغة وتجارة المنسوجات المستوردة من الشرق وأوروبا (٩) . وفي سوق الصاغة كان يتم أيضا تبادل العملات ، الأمر الذي يلعب دوراً هاما في التجارة الكبيرة . وكان هذا هو الحال الذي وجدناه في مدن حلب ودمشق والجزائر حيث كانت الصاغة تلتصق بالجامع الرئيسي . ولكن في المدن الأخرى كانت الصاغة وهي النقطة المركزية للأسواق أقل ارتباطا بالجامع ولا تجاوره بصفة عباشرة وكان هذا هو الشأن في بغداد وتونس ويصفة خاصة في القاهرة حيث تقع الصاغة في مواجهة خان الخليلي . وفسى مدينة الموصل أدى نقل حي الأسواق إلى فصل الصاغة عن الجامع الكبير وجعلها تقع على قمة مثلث تتوزع الأسواق في داخله .

وكانت النقطة المركزية الثانية تتمثل تقليدياً في القيسارية وهي منشأت مغلقة بالبوابات وتباع فيها البضائع الفاخرة ويصفة خاصة الأقمشة. وتعتبر قيسارية مدينة فاس النموذج الأكثر وضوحا .فهي عبارة عن مجموعة من الشوارع المتوازية التي تتقاطع في زاوية قائمة وتوجد أبواب على جميع مخارجها يتم غلقها ليلاً . وتقع في حماية حرم مولاي إدريس كما تضم المعاملات التجارية الأعظم شأنا ( المجوهرات والعطور وتجار الشمع والمنسوجات المطبوعة ) . وقد وصف ليون الأفريقي في بداية القرن السادس عشر هذه القيسارية فكتب يقول " هذه السوق هي نوع من المدينة الصغيرة المحاطة بالأسوار وتوجد على محيطها اثنتا عشر بوابة .. وبنقسم السوق إلى خمسة عشر جزءا . (١٠) " إن العديد من هذه الصفات المميزة للقيسارية تجعلنا نعتقد بأن مجموعة الأسواق والقيساريات المسماة خان الخليلي في القاهرة والتي بنيت خلال السنوات الأخيرة من العهد المملوكي في ظل حكم السلطان الغوري كانت أيضاً قيسارية ( وقد بني بابان من أبوابها عام ١١٥١م) . ومن بين سمات خان الخليلي التي تجعلنا نعتقد أنه قيسارية ، الدور الذي كان يلعبه في التجارة الكبيرة ، وخاصة تجارة المنسوجات والنوابل بالإضافة إلى بنيانه وعزلته النسبية ( لا يظهر على خريطة " وصف مصر " سوى طريقان للوصول إليه ) ، وقد وجدنا أيضا في وسط حي الأسواق في بغداد قيسارية لا تزال تحتفظ حتى يومنا هذا باسم خان القيسارية وفي مواجهتها كنا نجد سوق القيسارية ( المسماة اليوم بسوق الحياس). (١١)

وكانت سلطات الحكومة السلطانية تبدى اهتماماً كببراً بتشييد هذه المنشآت حيث تتركز التجارة الدولية . هذه المنشآت هى البدستانات ( تحريف لكلمة بازسنان أى المكان الذي يشترون منه " البن " (أى القماش) ) . وفسى استانبول كان يوجد

بدستانان أولهما شيد في منتصف القرن الخامس عشر ومسقوف بخمس عشرة قبة ، ويني الثاني في القرن السادس عشر وذلك لتكملة البدستان الأول الذي أصبح غير كاف، وقد تخصص في بيع الحرائر . وكانت غالبية مراكز الإمبراطورية العثمانية مزودة بأحد البدستانات . (١٢) وقد تأكد وجود البدستان في العديد من العواصم العربية . وفي بعض الحالات قد لا تكون المنشأة سوى قيسارية ولكنهم يسمونها فيما بعد " بدستان " ، وذلك للتذكرة بمنشأت المن التركية الكبيرة . وكانوا في القاهرة كثيرا مايطلقون اسم مازستان ( الأسم العربي لكلمة بدستان ) على خان الخليلي ، ولعل السبب في ذلك هو أنه تم انشاؤه للتجار الأتراك(وقد كان مركز نشاطهم الرئيسي حتى القرن السادس عشر). ويمكن ان يكون الذين قاموا بإنشائه قد استلهموا فكرة البدستان الذي كان شائعا في الأناضول وفي استانبول وقتذاك . إن البالستان الموجود في مدينة حلب بالقرب من الجامع الكبير مناشرة قد يكون لا سنوي القيسارية القديمة . (١٢) ولكننا نعرف أنه تم فعلا تشييد العديد من البدستانات في ظل العثمانيين . ويبدو صحيحاً أن البدستان القائم في مدينة الحزائر قد شيد في قلب منطقة الأسواق قيل عام ١٥٨٣ بقليل . ففي ذلك المكان كانوا يبيعون العبيد والمغانم أي ما يحصلون عليه من حروب القراصنة ، وكانت توجد في مدينة الجزائر أنضا " قسارية " . (١٤) وفي دمشق تم تحديد موقع بدستان بالقرب من الجامع الكبير ومن سوق الذهب مباشرة ، ولابد أنه كان مركزا لحى الأسواق ، ولقد قام مراد باشا بتشبيد " البيستان القديم " في نحو عام ١٥٩٦ ، ثم أصبح هذا الصرح التذكاري سوقا فيما بعد . وبعد مضى بضعة أعوام وقبل عام ١٦٠٨ قام مراد باشا بتشييد " بازازستان " أو " بازستان " والذي يشبه في أوصافه البدستان العثماني : فهو بناء مسقوف مزود بتسع قباب ترتكز فوق أعمدة قوية ، ويضم فناءاً به حوض ماء وأربعة أبواب ، كما يضم واحداً وستين حانوتا مخصصاً لتجار الأقمشة ومن بينها حانوت ارئبس الطائفة ( شيخ البزازين)  $^{(lpha^{()})}$ 

# مواقعالأنشطسة

كان تجار التوابل (العطارون) وتجار المنسوجات يوجدون في أقرب المواقع من وسط المدينة ، وفي خلال العصر العثماني أضبف اليهم تجار البن ، وهو أمر منطقي بالنسبة لأنشطة تتعلق بالتجارة الدولية ويمنتجات مرتفعة الثمن بصفة خاصة . وبمكن الافتراض بأن السبب في وجود سوق الحبال في قلب الأسواق ذاتها بمدينة حلب وبالقرب من الجامع الكبير مباشرة هو أهمبة الحبال في تجهبز وإعداد المنتجات المتبادلة ذاخل الأسواق . ويؤكد ل . ماسينيون في دراسانه عن تنظيم الأسواق والحرف أن السبب الرئيسي في ثبات النصنيف القائم للطوائف الحرفية هو ركود التقنبات ، (٢١) فإنه من الصحيح مثلا أن موقع الأسواق في مدبنة القاهرة والدي يمكن متابعة تطوره بالنفصيل خلال سبعة قرون ، قد ظل ثابتاً بطريقة ملفتة للنظر على طوال شارع القصبة ، وقد ظل

سوق الصاغة [ ط ٦ ] أو سوق الفراطين [ ى ٦ ] ثابنين فى مكانهما منذ عهد المقريزى ( فى بداية القرن الخامس عشر) وحتى كتاب ( وصف مصر) ( حوالى عام ١٨٠٠) ، كما أن تجار الحرير انتقلوا إلى مسافة تقل عن مائه منر وذلك من سوق الحريريين ( فى القرن الخامس عشر) إلى ترببعة الحريريين فى القرن الثامن عشر[ى ٢] الحريريين ( فى القرن الثامن عشر[ى ٢] . وقد أجريت العدبد من التعديلات الجزئية فى المواقع بسب تدهور بعض الحرف وتفدم غيرها ، كما أنه ظهرت فى تلك الأثناء أنسطة جديدة انتقلت مثلا تجارة الفراء من موقع مركزى تماما (سوق الفرائين فى [ ى ٢ ] نقلا عن الموريزي ) إلى المنطقة الجنوبية ( حبث أقيمت وكالتان الفرائين ) ، وذلك بسبب هبوط أهمية الفراء فى العهد العثمانى عنه فى العهد المملوكى . وكان الفراء يستخدم فى العهد المملوكى للتعبير عن تولى مسئوليات سياسية وعسكرية . وفى المقابل فإنه سرعان ما توطدت فى قلب المدينة تجارة البن السلعية التى أدخلت حديثاً فى التجارة الدولية وأصبحت سلعة أساسية . وكان يتم تبادل البن فى ٢٢ خاناً ووكالة تقع فى وسط الحى المركزى ( من بينها ١٤ فى خان الخليلى [ ط البن فى ٢٢ خاناً ووكالة تقع فى وسط الحى المركزى ( من بينها ١٤ فى خان الخليلى [ ط

ومن السهل رسم حدود مناطق وسلط المدينة فهي حدود تلك المنطقة من الأسواق المتخصصة ذات الكثافة القصوى وخاصة القيساريات حيث تتم تجارة الجملة . ففي مدينة القاهرة وهي الحاضرة التي لا مثيل لقوتها بين الحواضر العربية الكبيرة الأخرى ، كانت منطقة الوسيط تقع على مساحة كلية قدرها ٥٨ هيكتارا ، وتضم ٥٨ سوقا ( من بين ١٤٤ سوق أمكن تحديد مواقعها ) ، و ٢٢٩ خان ووكالة ( من بين ٣٤٨ أمكن تحديد مواقعها) . وكانت هناك ثلاث أسواق كبيرة مزدحمة ( الغورية والحمزاوي ) [ ي ٦] والجمالية [ ز٦ ] وخان الخليلي [ طه ] وتحتكر أهم الأنشطة الأقنصادية للمدينة وخاصة تجارة التوابل والبن والمنسوجات . وخلال الفترة بين ١٧٧٦ و ١٧٩٨م. كان ٥ر٢٨٪ من التجار والحرفيين الذين أمكنني الاستدلال عليهم يمتلكون حوانيتهم الخاصة في تلك الأسواق ، كما أن تركاتهم كانت تمثل ٤ر٨٤/ من مجموع التركات التي قمت بدراستها . وقد انتاب أحد الرحالة العرب في القرن الرابع عشر نفس الدهشة الني انتابت أحد الزوار الأوربيين في القرن التاسع عشر وهما يصفان النشاط والحيوية السائدين في تلك المنطقة. ويروى المقريزي عن دهشة الرحالة العربي محمد كراكي في عام ١٣٩٠ الذي قال . " في المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى ميدان بين القصرين [الجزء المركزي من القصبة في ح ٦] ظننت اننى أشاهد حفل زواج أو جنازة ضخمة ، وذلك بسب موكب المشاه الممتد والذي لا ينتهى ، لقد سمعت أن هناك اناساً يلاحقون الأولاد الصغار والنساء أثناء سيرهم في المساء بين القصرين ، وكانوا يستغرقون في لهوهم أثناء السير دون إثارة انتباه أحد وذلك بسبب الزحام ، ولأن كل فرد كان لا يهتم إلا بملذاته الخاصة " . وفي عام ١٨٤٤م وصف أمبير زحام القاهرة قائلا. " لا يوجد ماهو اكثر ازدحاما من منظر شوارع القاهرة . تصور ثلاثين ألف شخصا يركضون أو يهرواون فوق ظهور الحمير ...إنك سريعا

ما تنجرف داخل هذه الدوامة وتصاب بالصمم والإرهاق بسبب صرخات الحمَّارة والمارة .. الحمَّارة حريصون على الحمَّارة حريصون على عدم اصطدام الحمير بالنساء وبالأطفال .. والماره حريصون على عدم ترك جزء من ملابسهم أو أجسادهم يحتك بالناس الذبن بصطدمون بهم في كل لحظة ...اما الأجنبي ، فانه يقع فريسة للقلق المستمر - . (١٧)

وبالرغم من أن منطقة الوسط في المدن العربيه الكبيرة الأخرى كانت ذات كثافة أقل واتساع أقل من القاهرة ، إلا أنها لم تكن أقل منها روعة . كانت منطقة المدينة في حلب (٢٠٠١ هكتار) تضم ٢١ سوقا ( من بين ٥٦ سوق في حلب كلها) و ١٩ قيسارية (من بين ٥٣ قيسارية أمكن النحقق من مواقعها) ، وحيث تتركز النجارة الدولية الكبيرة للأقمشة والتوابل ( انظر شكل ٩) . وفي هذه المناطق أيضا كان يقيم التجار الأوربيون في الفنادق التي جعلوا منها مكاتب لهم. وقد أدت مجموعة أعمال التغيير والتحويل الدي أجريت خلال ثلاثة قرون إلى جعل المدبنة تبدو كما بصفها سوفاجيه بأنها " مجموعة من النصب المتجانسة " والتي نساهم فيها " الروعة الهندسية للأسواق الجديدة والخانات الكبيرة واتساع المساحة المخصصة التجارة ، وكذلك الانطباع الذي نحدثه بأنها متواحة معا في وحدة واحدة طالما أن مختلف منشات المجموعة ستوافيق معا أغراضها " . (١٨)

وتتصف المراكز الاقتصادية في المدن العربية الكبيرة الأخرى بوحدة معمارية أقل وضوحا ولكنها تمثل تمركزا إفتصادبا مماثلا للتمركز الاقتصادي بمدينة حلب. ففي الوسط الاقتصادي لمدينة دمشق يوجد ١٧ سوقا من بين مجموع كلى قدره ٤٤ كما يوجد ٢٧ خاناً من بين ٧٥ منطقة مساحتها ٧٨ هكتارا . وفي وسلط بغلداد الذي تبلغ مساحته ٨٨١ هكتارا يوجد ١١ سوقا من بين ١٥ سوق و ٣٥ خاناً من بين ٤٤ . وفي وسط مدينة الموصل الذي يبلغ ٣٠ (هكتارا نوجد تجمعات اقنصادية شبيهة بتلك الخاصة بمدينة حلب . وفي منطقة الوسط التي تقع على مسافة ١٠٠ متر من الجامع الكبير بوجد ٢٢ سوفا على مساحة ٦ هكنارات وحبث تتم جميع الأنشطة الأساسية . هذه الأسواق هي سوق تجار النوابل [ي٧] وسوق الأتراك [ي٧] والصاغة [ك٧] وتجار الشاشية [ط٧] وسوق البركة [ي٨] حيث كانوا يببعون العبيد ...الخ . إن مدينة الجزائر هي المدينة الوحيدة التي كانت تعطى الانطباع أنها مدينة ثانوية من هذه الناحية إذ كانت مساحة منطقة الوسط بها تبلغ ١٠ هكناراً فقط وبوجد بها خمس عشر سوق من بين ٤٠ سوقاً .

ويتوقف الشكل الخارجى لوسط المدينة على الظروف السابقة لنشأته وكذلك على ظروف تطوره. إن تخطيط مركز المدينة على هيئة صف واحد ممتد في حالة مدينة حلب المؤسسة منذ العصور القديمة هو أمر ملفت للنظر للغابة أكثر منه في حالة القاهرة التي هي من إنشاء العرب. كان خط الأسواق في حلب يحتل بوضوح موقع

الشارع القديم المزود بالأعمدة ووفقاً للتدرح الذي وصفه سوفاجبه . فقد كان يمند لمسافة تقرب من ٨٠٠ مترا تبدأ من باب انطاكية [ س٢٥ ] بالقرب من القلعة ، وفي بعض الأماكن كان هذا الصف يصبح صفين أو ثلاثة صفوف ، وكانت الامتدادات عمودبة على الاتجاه الرئيسي (غرب – شرق) ، وتساب داخل نقسيم المدينة التربيعي والقائم منذ نشأتها في العصر الأغريقي ، أما بالنسبة لبنيان المركز الاقتصادي لمدينة القاهرة فإنه قد تحدد نهائيا منذ تأسبسها بواسطة الفاطميين حيث أن الشارع الرئيسي (القصبة) الذي توسيع فأصبح ساحة فسيحة تقيع "بين القصريين" ( الفاطمي) ، ثم أصبح بعد تخلي الأيوبيين عن القصرين سوقا طويلا للغاية امتد حوالي ١٦٠٠ منر بين باب الفتوح [ ه ٦ ] وباب زويلة [ ل٦] ثم ازدهرت الانشطة الاقتصادية بعد ذلك على طوال الشوارع المتصلة بهذا المحور الرئيسي ، واستقرت في شوارع موازية أو عمودية لشارع القصبة فمن ناحبة الشرق نجد الجمالية [ ز٢ ] وفي الشمال الشرقي مرجوش [ و٢] وهو المنطوق الشعبي لاسم أمير الجيوش ، وفي الغرب البندةانيين [ ط٧ ] وذلك دون حدوث تغيير في الشكل الطولي لمنطقة وسط القاهرة .

وفى المدن الأخرى كانت المنطقة المركزبة عبارة عن شبكة من الشوارع ذات التمكل التربيعي الأمر الذي يكشف عن نأثير العصور القدبمة . وكان هذا بلا شك هو شأن مدينة تونس حيث بتضح اننظام موقع الأسواق أو شبه نعامدها حول الجامع الكبير . وهذا بلا جدال أيضا هو الشأن في مدينة دمشق حيث امد حي الأسواق الكبيرة على طوال سبكة الشوارع المتعامدة على المحورين الكبيرين غرب - سرق لسوق البريد [ و ٣ ] ( المؤدى الى باب الجامع الكبير الذي كان معبدا رومانيا من قبل) وللتسارع المستفيم [ زه ] (الديكومانس الروماني القديم ) . أما بالنسبة لمدنة بغداد الذي هي من مستحدثات العرب فإن موقع وسط المدينه كان مماثلا ، وبقع في المنطقة الكائنة بين جامع الوزير [ ل١٨ ] وألى مطوال الشارع المؤدي إلى جسر نهر دجلة ) ومسجد مسرجانية [ ن ٢٢ ] . وفسي وسسط مدينه الجزائر الذي يقع بين مسجدي الجديد [ و٨ ] والسيدة [ و٧ ] ، كانت الأسواق معدة على مسطح متعامد ومساحة صغيرة لدرجة جعلت الأسواق نتمو على طول الشوارع المؤدبة إلى الأبواب ويصفة خاصة في اتجاه باب عزون [ ك٨ ] مخرج المدينة الرئيسي .

وبالنسبة لمدينه الموصل فإن البنيان الطبوغرافي الإستثنائي لمنطقة الوسط بفسر السمات الخاصه بننظيم الأسواق والقيساريات بها . هذا البنيان عبارة عن مثلث بقع قمته في الصاغة وتتجه فاعدنه بمحاذاة نهر دجلة ، الأمر الذي جعل أسواقه وفيساربانه نمند على شكل إضعاعي بدءا من السوق الرئيسي وهو سوق باب السراي وتتجه نحو الشمال الشرقي أي في اتجاه النهر . وبجب الإلمام بمعرفة دقيقة بداريخ تطور هذه المنطقة ( وبصفة خاصة ناريخ تشييد الأسواق والقيساريات) وذلك لكي نفهم هذا الوضع الفريد وغير المعتاد .

# مقارالأنشطة الأقتصادية الحوانيت، والأسواق، والقيساريات

### الحسوانيت

كانت الحوانبت (أو الدكاكين) تنتمي إلى طراز لم يتغير منذ العصور الوسطى حتى العصر الحدبث إلا قلبلا ، وكنا نجده متماثلا بدءا من مدبنة فاس حتى بغداد . إن أوصاف هذه الحوانيت والتي تحدث عنها سوفاجيه بالنسبة لمدينة حلب في عصر الدولة الزنكية ، أو لين Lane بالنسبة للقاهرة العثمانية ، أو لو تورنو بشئن مدينة هاس في بداية هذا القرن تتوافق مع ماسكننا مشاهدته النوم في غالبية الأحباء التقليدية في المدن العربية الكبيرة. (١٦) ويصف لين الحانوت بأنه مكان صغير مربع الشكل يبلغ ارتفاعه ستة أو سبعة أقدام وطول ضلعه بين ثلاثة وأربعة أقدام ويجاوره أحيانا مكان آخر مماثل يستخدم كمخزن ( وفي الأغلب بكون المخزن مرتفعا مثل " العلوي " في الجزائر ) . وكانت أرضبه الحانوت ترتفع بصفة عامة عن مستوى الشارع بمقدار قدمين أو ثلاثة أقدام، وغالبا ماتمتد خارج واجهـة الحانوت لنكون مقعدا مبنيا بالحجر أو الطوب ( مصطبة) . وبتم غلق الحانوت ليلا بواسطة مصراع من الخشب ؛ إن الجزء العلوي من هذا للصراع يرفع لكي يكون سقيفة ، أما المصراع أو المصراعين السفليين فإنهما ينحرفان ليكونا منضدة . ويصفة عامة لم يكن هناك اتصال بين المانوت وبين العمارة التي يلتصق بها . ولم يكن التاجر يسكن عادة في السوق فبعد انتهاء عمله اليومي يعود إلى منزله بعد غلق حانوته بالمزلاج أو بالأقفال ، وهو نأمين مظهري أكثر منه حقيقي ، هذا فضلا عن أن الأسواق كانت تحرس ليلاً . ولم يكن التجار بضعون في حوانيتهم سوى البضائع التي هم في حاجة إلى بيعها في الحال . وكانوا في أحيان كثيرة يمثلكون مخرنا (يسمونه في القاهرة .حاصل) في قيسارية مجاورة حيث بودعون باقى مخزونهم . وكان الحانوت يضم أثاثات متواضعة للغاية : حصيرة ، وسجادة ويضع وسادات ، ويجلس الناجر عادة على المصطبة حيث يجلس أيضا زبائنه وينجاذبون أطراف المناقشات والأحاديث الني قد بطول أمدها ويتخللها أحيانا شرب القهوة وذلك قبل عقد الصفقات . وكانت هذه المصاطب التي تطغي على الشارع بمثابة عقبة حقيقية أمام المرور. ومن ناحية أخرى يحاول المتمردون في أوقات الاضطرابات استخدام هذه المصاطب لإقامة المناريس . (٢٠) وفي أحيان عديدة لجأت السلطات الى إزالة هذه المصاطب المزعجة والمتسببة في وقوع أخطار . وهذا هو ماحدث في تونس في مارس ١٨٠٠ م من جانب حمودة بك وكان هدفه المعلن هو تسهيل المرور في الشوارع التجارية الأمر الذي واجه مقاومة من أصحاب الحوانيت ، ولكن

رجال الإفتاء بعد أن تشاوروا فيما بينهم أعلنوا رأيهم لمصلحة الصالح العام ، وفي عام ١٨٠٠ أيضا في القاهرة لجأ المحتلون الفرنسيون إلى نفس العمل وذلك لأسباب استراتيجية . ولكن لم يسعفهم الوقت لتنفيذ العمليه بالكامل ( وقد قام محمد على بتنفيذها كاملا بعد ذلك بقليل) ، الأمر الذي تسبب في حدوث مضايفة حقبفية لأصحاب الحوانيت المتضررين الذين وصفهم الجبرتي وصفا طريفا حين قال أنهم اضطروا الى القبوع داخل " حوانيتهم كالفيران في جحورها " . (٢١)

هذه البساطة في بنيان الحوانيت تفسر لماذا كان من السهل بصفة عامة إفامة حوانبت ، وتبين الوثائق الخاصة بالأوقاف أنه كان يتم بناء مجموعات من مئات الحوانيت ، لقد تضمن وقف محمد باشا في مدينة حلب عام ١٥٧٤ م سوهين مزودبن ب ١٤٣ حانوتا ، وقد أدت هذه المرونة أيضا إلى سهولة نكوين أسواق جديدة وبنمية مراكز تجارية وذلك بتجاور صفوف من الحوانيت المتراصة ، ولم تكن تكاليف الحوانيت مرتفعة فقد شيد الأمير لاشين كاشف ٢٠ حانوتا في عام ١٥٧٠ بالقرب من مدرسة السلطان حسن في القاهرة بتكلفة إجمالية قدرها ٣٣ ألف و١٨٥٠ بارة أي أن تكلفة الحانوت الواحد بلغت ألفاً و٢٧٩ بارة ( مابعادل ثلث الأجر السنوي لأحد النجارين في ذلك الوقت ) ، ويبدو أن إيجار (أجرة) الحانوت شهريا كان أيضا زهيدا للغاية .

وبطبيعة الحال كان عدد الحوانيت الموجودة في المدن الكبيرة يتناسب مع حجم أنشطنها الاقتصادبة. وقد ذكر القنصل ترويلار Truilhard في عام ١٧٢٩ أنهم كانوا يفرضون ضرببة على الحانوت قيمتها ســكبن واحد ( زنجيرلي – نقد ذهبي قديم )، وقال إنهم كانوا يتوقعون جباية ٢٠ ألف ســكين لأن عدد حوانيت القاهرة بقارب هذا العدد. ولا يبدو أن هذا الرقم مبالغ فبه إذا ما قارناه بعدد حوانيت دمشق ( آآلاف و ٢٠٦ حانوت في عام ١٨٧١) وتونس (٥آلاف و ٥٤ في ١٨٦٠)، ثم مدينة الجزائر التي نجيء في آخر القائمة إذ يبلغ عدد حوانيتها ألفي حانوت في القرنين السادس عشر والسابع عشر )

### الأســـواق

كانت الأسواق منشآت اقتصادية غبر مسقوفة بصفة عامة ومن صفانها المميزة التخصص المهنى الشديد والتركيز الجغرافي الملحوظ . إن اتجاه الحرفيين أو التجار الذين يمارسون نفس النشاط إلى التجمع في مكان واحد هو سمة تقليدية للمدن الإسلامية لدرجة أنه انتهى إلى اعتباره التزاماً قانونيا · ففي عام ٦ نوفمبر ١٨٦٤ صدر مرسوم يؤكد على سلطات مدينة القيروان التونسية بأنه لا يمكن لغبر الممارسين لمهنة العطارة أن يعملوا يقيموا في سوق العطارين ، وأنه في المقابل يحرم على الممارسين لمهنة العطارة أن يعملوا في مكان آخر غير هذه السوق . (٢٣) إن كل مهنة تمثل شارعا معينا كان اسمسها يطلبق في الواقع على ثلاثة اشياء متكاملة . الشيء الأول هو السوق حيث يتجمع يطلبق في الواقع على ثلاثة اشياء متكاملة . الشيء الأول هو السوق حيث يتجمع

الحرفيون والتجار الذين يمارسون هذه المهنة ، ثم الطائفة المهنية التى نجمعهم والتى كان مركزها يقع فى نفس المنطقة ، وأخيرا المكان نفسه الذى ينتهى الأمر بإطلاق اسم الحرفة عليه حتى وإن كان قد توقف عن كونه مركزا لتجمعهم ( ففى القاهرة فى ظل العثمانيين كان تجار الأقمشة المغاربة يحتلون حى الفحامين [ ك٢ ] بعد أن نركه " الفحامون" ) . وكان من المكن لمثل هذا التخصيص أن يتصف بالصفة العرقية وذلك حين يكون أعضاء احدى الجاليات الدينية أو الأجنبية متخصصين فى نشاط معين . إن تنظيم أسواق مدينه أنطاكية كان يتم وفقا لمبدأ الفصل على أسس ثلاثة الأول فنى ( كل حرفى متخصص ينتمى إلى طائفة حرفته ) ، والثانى طبوغرافى ( جميع الحرفيين المنتمين إلى منفس الطائفة يتجمعون معا فى نفس المنطقة ) ، والثالث طائفى ( جميع الحرفيين المنتمين الى طائفة حرفية واحدة وبالتالى إلى سوق واحدة ينمون أنضا إلى جماعة قومبة أو دينية واحدة سواء كانت تركبه أو علوية أو مسيحية ) وبذلك كان سوق الحدادين علوياً وسوق البياطرة تركياً وسوق الصاغة (قيومجى) مسيحياً . (١٢)

وكان بنيان الأسواق يتخذ أشكالا متغايرة للغاية . في العديد من الحالات لم تكن السوق سوى حوانيت متجاورة تم بناؤها على طول أحد الشوارع أو عند ملتقى للطرق . ويذلك فقد نشأت العديد من الأسواق بطريقة عفوية عن طريق تحول الشوارع السكنبة تدريجيا إلى شوارع بسيطر عليها الطابع التجاري ، ويهذه الطريقة ظهرت بصفة خاصة المراكز الثانوية بالقرب من الأبواب في الضواحي الجديدة . إن سوق بانقوسة في مدينة حلب [ ي٠٠ ] والذي وصفه سوفاجبه قد اتخذ على طول الشريان المحوري للضاحية الشمالية – الشرقية حال السوق المتخصصة في تجهيز وتموين القوافل . (٢٥) ( انظر الشكل ١١) . وكان تجهيز وإعداد مثل هذه الأسواق بسيطاً ومتواضعاً . إنها خليط غريب من الحوانيت غير المسقوفة أو المسقوفة بسقف ريفي من الحصير أو الأغصان عأحيانا من النسيج الموضوع فوق هياكل من الخشب . ومع ذلك فقد كانت هذه الأسواق المعرضة للرياح من كل جانب قابلة للتنظيم : ففي عام ١٩٧٨م قام محمد باشا العظم بإحلال سوق حقيقية سميت ب ( السوق الجديدة ) بها حوانبت مسقوفة على جانبي الطريق عند بوابة سوق الأروام وذلك مكان السوق الذي كان يضم حوانيت غير مسقوفة ومبنية على جانب واحد من الطريق .

ولكن العصر الذى نتحدث عنه غنى أيضا بالعمليات المنسقة المتسمة بطابع معمارى حقيقى والتى تنمو وفقا لبنيان دقيق ، وتتم بصفة خاصة فى المراكز الحضرية بالقرب من الجوامع الكبيرة ، وفى المواقع الستى شيدت فيها السلالات الحساكمة في القسرون الوسطيني أسواقا مسقوفة تم توسيعها وتحسينها فى ظل العثمانيين . وبطبيعة الحال كان لهذه العمليات هدف إقتصادى، إذ تؤدى الى توسيع نطاق التبادل التجارى الأمر الذى يزيد من غنى البلاد وحكامها . وفى نحو أعوام ١٦٤٠-١٦٤٧م تم إسناد رسوم

الأسواق في تونس إلى " قايد" الذي كان يدفع قبمة الإيجار (اَزْمة) مباشرة إلى الخزينة المكلفة بدفع رواب الإنكشارية ، وهذا هو سبب اهتمام السلطات بتشييد الأسواق ، لقد عاقب الداي أحمد خوجة (١٦٤٠–١٦٤٧) أحد الجنود الأتراك الذي قام بسلب أحد التجار التونسيين وقال له . " ألا تعلم أن على هؤلاء التجار التزامات تجاه " قايد لَزّام " (مستئجر) ولم اسنشرت ممارسة السلب والعنف ستتوقف المبادلات التجارية وتنضب مصادر دخل القايد ويتوقف دفع روانب العسكر (الإنكشاريه) " (٢٧) وتم أيضا توسيع العديد من هذه العمليات وتنميتها في إطار الأوقياف بهدف صيانة المنشأت والمؤسسات الدينية ( وفي الأمد القصير تحقيق دخول كبيرة لصاحب الوقف ولذريته) ، والمؤسسات الدينية ( في الأمد القصير تحقيق دخول كبيرة لصاحب الوقف ولذريته) بذلك يظهرون قوتهم في القطاعات الأكثر ازدحاماً في المدينة ، و هذا هو سبب العناية الكبيرة التي كانوا الكبيرة التي كانت تبذل في تشييد المنشأت ذات المنفعة العامة والتي ترنبط أحيانا بالمنشأت الدينية وتتكامل معها.

ومن بين المنجزات التي بمكن التحقق من أهميتها حي اليوم تجدر الإشارة إلى مجموعة الأسواق التي بنيت في العصر المرادي في تونس على مساحة تفرب من الهكتارين في منطقة تقع غربي الجامع الكبير ، وحيث أقام كل من يوسف داي (١٦٠٠–١٦٣٧) وحمودة باشا(١٦٢١–١٦٥٩م) مسجديهما (١٦١١وه١١٥) . وكانت هذه المنشأت تهدف الى الإصلاح الاقتصادي للمدينة التي تخطت أخيرا كوارث القرن السابق ، كما حققت أيضاً رغبة حكام تونس في تأكيد استقرار سلطتهم . ومن بين الأسواق الأكثر إثارة للاهتمام سوق الترك [ي٧] وسوق البركة والذي يعود تاريخ تشييدهما إلى عهد يوسف داي . ويقول ابن أبي دينار المعاصر لذلك العهد أن سوق الأتراك " من أجمل أسواق تونس " . لقد كان مبلطاً بعناية ، ومحمياً بعقود من القرميد وتطل الحوانيت على الشارع بواسطة صف من العقود المحمولة فوق أعمدة ، وفي وسط السوق يوجد مقهي لا يزال قائماً حتى اليوم وهو من أقدم مقاهي العالم العربي ، وقد اتسعت سوق البركة حيث كان يباع العبيد لتشمل ملتقي ثلاثة شوارع وتحولت إلى ميدان صغير منقسم الي ثلاثة ممرات بفضل لتشمل ملتقي ثلاثة أعمدة ، كما توجد قبه فوق المر الرئيسي . (٢٨)

إن قصبة رضوان في الفاهرة هي السوق الأثرى العظيم الذي يمثل الجزء الرئيسي من مجموعة المنشآت التي شيدها رضوان بك خلال الفترة بين ١٦٢٩م و١٦٤٧م في إطار الوقف الكبير الذي أسرنا إليه فيما سبق والذي يقع جنوبي باب زويلة [ ل ٢] مباشرة ( أنظر الشكل ١٤) . ويعنبر هذا الوقف من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي ( في منطقة كانت بنمو بشده في القرن السابع عشر ) ، والديني ( خصص وقف رضوان لصيانة منشأت ومؤسسات خيرية مختلفة) ، والسياسي إن منشآت في مثل هذه الضخامة والتي تقع في منطقة مركزية هامة لابد وأنها تعزز نفوذ رضوان بك الأمير حاكم مصر والذي

بلغ من القوة درجة جعلت الموعز إلبهم يزعمون بأن هذا المملوك الذي هو من أصل جيورجي ينسب إلى سلالة السلاطنة الشراكسة بل وحتى زعموا انتسابه إلى قبيله قريش ( التي ينتمى اليسها الرسول ) . (٢٩) إن قصبة رضوان وهي سوق واسعة متخصصة للإسكافبين ( القوافين ) وللحرفيين في صناعة الجلود تمتد على مسافة طولها ٥٠ متراً سقف من الخشب تتخلله فوانيس صغيرة ، ونوجد الحوانيت على جانبي الشارع الذي يبلغ اتساعه ستة أمتار. ويستند الدور البارز على حوامل حجرية قوية ونوجد به فتحات مستطبلة (فردية أو ثنائية على التوالي) كما يشغله ربع ووكالة ، إن قصبة رضوان هي السوق الكبيرة الوحيدة المسقوفة التي لا تزال قائمة في القاهرة وهي دليل رائع على عظمة المعمار الذي يستهدف منفعة عامة (٢٠)

وفى مدينة حلب أدت مجموعة أعمال الأوقاف المنجزة خلال القرن السادس عشر إلى نزويد الجزء الجنوبي من " المدينة " بعدد من الأسواق المبنية وفقاً للتقاليد الموروثة عن أسواق القرون الوسطى الكبيرة المغلقة . إن بعض هذه الأسواق ذات طابع معماري عظيم كما أنها ترتبط بفضل مجموعة من القباب والعقود مع منشات الوقف الرئيسية، وهكذا ترتبط سوق خان الجمرك [ ع٢٢] وسوق السقطية ( المشيدتان عام ١٩٧٤م) مع المدخل الفخم لخان الجمرك . وفي حالة سوق بهرام باشاً [ ع٢٢] ييدو الترابط أكثر روعة الإوجد مجموعة من القباب ترتفع إحداها فوق المدخل الرائع للمسجد ( المشيد عام ١٩٨٣) وترتفع الثانية فوق السوق ، أما الثالثة فهي تعلو القيسارية (الخاصة بالوقف ايضاً) وتحقق الترابط بين المنشآت الثلاث . (٢١)

إن تنظيم الأسواق العشوائية أو الأسواق المعمارية مهما اختلفت نشأتها أو بنبانها كان مماثلا للتنظيم الطائفي الذي كان في غالبية الأحوال يمتزج مع السوق ، بحيث أن السوق لم تكن سوى المظهر الطبوغرافي لنفس الشيء الذي تمثل الطائفة مظهره المهني . وكانت السوق ( أو الطائفة) توضع تحت إشراف شيخ ( أو أمين) الذي يحافظ على النظام وعلى استقامة المعاملات ويقوم بدور الوسيط بين السلطات ورجال السوق . وفي غالبية الأحوال يعاون الشيخ في مهامه "نقيب" و"كاتب".

وكانت الأسواق (على الأقل الموجودة في وسط المدينة والأكثر غنى) تغلق أثناء الليل بأبواب من الخشب، وتوضع تحت إشراف حراس (يسمى "عساس" في تونس و "حارس" في حلب) وبوابين . ويتولى دفع مرتباتهم عادة أصحاب الورش والحوانيت . وفي حالة وقوع حادث سرقة فإن الحارس يكون مسئولا . وفي الجزائر كانت الحراسة تسند إلى الأهالي القادمين من بسكره والذين ببلغ عددهم ١٥٠ فردا ، وكانوا يقبمون أمام الحوانيت والمخازن . وفي تونس كان يوجد نظام مماثل حيث يقوم الورجيليون ( القادمون من ورجلا) بالحراسة في الأسواق وفي عام ١٨٩٩ حدث شجار بين الحراس المغاربة والورجليين ، وقام شيخ الورجيلين بالتذكير بأن حراسة سوق العطارين مسندة إليهم منذ خمسمائة



شكل ١٦ - سوق بهرام باشا في حلب ( نقلاً عن سوڤاچيه)



الدور الأرشىي



طابق علوى

Architecture arabe. : ثبكل ١٧ - وكالة نو الفقار كتخدا في القاهرة ( نقلاً عن باسكال كرست : planche XLIII)

عام . وقد أدت هذه الحراسة بالإضافة الى المنع شبه الكامل لأى مرور فى الأسواق بعد هبوط الليل وإجراءات تكميلية أخرى مثل الحفاظ على بعض الإضاءة أثناء الليل .. أدت بعض الإضاءة أثناء الليل .. أدت بعض اليضاءة أثناء الليل .. أدت بعضة عامة إلى تحقيق الأمن فى الأسواق . وكانت الحوادث نادرة مثل تلك الحادثة التى شهدتها القاهرة فى عام ١٦٤٢م ، حين وقعت المدينة فريسة لعصابات من اللصوص (مناسر) كانوا يقومون بأعمال النهب فى أحياء مختلفة وبصفة خاصة فى حى طولون حيث نهبوا ٤٨ حانوة فى ليلة واحدة كما سبق أن ذكرنا . (٢٢)

ومع ذلك كانت الأسواق تشتهر بأنها "أماكن خطرة" أو في القليل مشبوهة خاصة بالنسبة للنساء ، وذلك بسبب تعرضهن للالتقاء بأشخاص خطرين خاصة في وقت الأزمات ، وفي بعض الأحيان يمنعون النساء من التردد على الأسواق . ففي عام ١٧٣٩م صدر أمر سلطاني يلزم قاضي مدينة حلب باتخاذ مايلزم لعلاج حالة الزحام في سوق بانقوسة واختلاط النساء بالرجال في السوق الأمر الذي قد تكون له أثار سيئة على الأخلاق العامة . وفي ١٥٧٧م . قرر أسعد باشا القيام بحملة ضد البدو ، إذ قام بجمع عدد كبير من الفلاحين والعسكريين وغلق أسواق دمشق ومنع النساء من الخروج . وفي المسطس ١٨٨١ وقعت أعمال شغب في القاهرة ، وصدر أمر في ١٢ منه يمنع النساء من الجلوس في حوانيت الجواهرجية ، ومن الوقوف في الأسواق إلا أثناء الوقت اللازم لشراء الجلوس في حوانيت الجواهرجية ، ومن الوقوف في الأسواق إلا أثناء الوقت اللازم لشراء الوازمهن . وفي ٢١ منه تمت المناداة في الشوارع بأنه لا بجب على النساء الذهاب إلى الأسواق ، وبأنه سيتم شنق المخالول الحقيقية في تلك الفترة المضطربة للغاية . (٢٣)

كان عدد الأسواق في المدن الكبيرة المختلفة يتباين نسبيا وفقا لأهمية المدينة القتصاديا . ففي القاهرة كان يوجد ١٤٥ سوق بينما في حلب ٧٧ سوقاً فقط وهو اختلاف يتناسب مع تفوق القاهرة الواضح . وفي بغداد كان يوجد ٥٢ سوقاً وفي دمشق ٥٤ والجزائر ٤٠ ومع ذلك فإن احتياجات الحياة البومية مهما قلت أهميتها كانت تبرر وجود حد أدنى من الأسواق . وعلى هذا تعتبر الأسواق أقل أهمية من القيساريات كمؤشر مضمون على الأنشطة الإقتصادية .

### القيساريات

تتميز وظائف القيساريات وبنيانها المعمارى بالتباين والدوام بالرغم من تغبر اسمها تبعا للعصور ووفقا للمناطق . ففى القاهرة كانوا يسمونها على التوالى " فندق " ثم " قيسارية " ثم " خان " وأخيرا سميت" وكالة " ( الاسم الوحيد نقريبا المستخدم فى العصر العثمانى ) . وكانت التسمية المعتادة فى أفريقيا الشمالية هى " فندق " (يسمونها فى تونس" وكالة " وينطقونها " اوكالة " ) ، وفى سوريا والعراق " خان" (كانت قيساريه حلب منشأة صناعية إلى حد ما كما سنرى فيما بعد ) . وفى اليمن كانوا يسمونها "سَمّاره " ( وفى الزمن القديم استخدموا كلمه " خان " ) . (13) ولكن التعريف

الذى يقدمه ثيبت G. Wiet للقيسارية يصلح لجميع الأمكنة وفى جميع العصور نقريبا إذ يصفها بأنها " مبنى مربع الشكل يتخذ هيئة الرواق ويضم غرفاً ومخازن وحوانيت للتحار ". (٢٥)

كانت هذه المنشآت تستخدم أساساً للتجارة الكبيرة ولتجار الجملة ، وفي أحيان كثيرة تنخصص القيسارية في التجارة في سلعة معينة وتحمل اسمها ففندق الزيت في تونس يشمل تجارة الزيت ، ووكالة الصابون في القاهرة كانت المركز الرئبسي لتجارة الصابون ، وتقوم السلطات ذاتها أحيانا بتنظيم هذا الاحتكار لسلعة معينة . بوجد وثيقة مؤرخة في عام ١٧٥١ تنص على اقتصار تجارة الصابون في حلب على خان الصابون وحده . وفي القاهرة كان من الواجب تخزين الأقمشة المصنوعة في المنوفيه في الوكالة المسماه "منوف" وحدها وذلك مع استبعاد أيه وكالة أخرى . (٢٦) كان تخصص الأسواق ، الفيساريات هذا بطبيعة الحال مريحاً التجار أنفسهم ويتوافق مع تخصص الأسواق ، ولكنه كان أيضاً مفيداً للغاية للسلطات لأنها تستطيع بسهولة الإشراف على الأنشطة التجارية وجباية الرسوم المفروضة على المنتجات ، وبذلك تكون التجارة منظمة بدقة . وكان يتردد على القيساريات التجار الذين هم من أصل قومي واحد وهي سمة تعيد إلى الأذهان من جديد تنظيم الأسواق : ففي الجزائر كان يوجد فندق جريه (أي الأهالي القادمين من جديرة جرية) ، وفي القاهرة كان الفلسطينيون شبه المحتكرين لتجارة الصابون يتجمعون في القيساريه المسماه وكالة الصابون والتي سبق الإشارة اليها .

وكانت القيساريات منظمة كأنها طوائف حرفية حقيقية وتمثل في بعض الأحيان إحدى الطوائف فعلا ، ويسرف عليها أحد الشيوخ كما حدث في القاهرة حيث كانت طائفة " تجار الصابون موجودة في الوكالة المسماه وكالة الصابون ". (٢٧) وكان يدير هذه القيساريات مالك القيسارية أو أحد نوابه ، أو الملتزم الذي اللتزم بالضرائب المفروضة على التجار ، أو "ناظر" الوقف الذي تنتمي إليه ، أو أحد الشيوخ ، وذلك حسب الظروف ، ويقوم البوابون المقيمون في هذه الأماكن بالمحافظة على الأمن بها وتسلم إيجارات الحوانيت والمساكن ، ويممارسة نوع من الرقابة – عند الاقتضاء – على السكان لحساب السلطات ،

إن بنيان القيساريات المتوافق تماماً مع وظائفها بلغ حالة التوازن المستقر منذ العصور الوسطى ولم بتغبر إطلاقا بعد ذلك . يتميز مدخل القيساريه بأنه مسقوف ويمكن أن يكون مظهره رائعًا ويطل علبه مقر البواب أو الناظر ، وعن طريقه نصل إلى داخل المبنى الذى قد يكون مربع الشكل أو مستطيلا ، ويتخذ المبنى هيئته حول ساحة واسعة غالباً غير مسقوفة ولكنها في بعض الحالات قد تكون مسقوفة ، ونجد في وسطها أحيانا مسقاة أو مُصلى صغير ، وفي الدور الأرضى توجد المخازن ( يسمون المخزن في مصر " عاصل " ) حيث يودع التجار بضائعهم ، كما يوجد أحيانا اسطبل للدواب . وفي الطابق

العلوى نجد المساكن وهي حجيرات صغيرة مسنطيلة الشكل تطل عادة على دهلين . وكانت مساحات القيساريات منباينة للغاية . إذ نجد فندق الفرنسيين في تونس وهو أحد أكبر قيساريات هذه المدينة والذي ظل باقباً حنى اليوم يشمل مساحة لا تزيد على ألف متر مربع ، في حين أن مساحة وكالة ذو الفقار كتخدا بالقاهرة تبلغ ألفين وه ٦٢ متر مربع . وكانت وكالات بولاق أكبر من ذلك حيث كان إتساع الأراضى غير محدود على عكس أراضى وسط القاهرة · وقد بلغت أبعاد وكالة الخرنوب ٧٨ × ٤٨ منرا وتغطى مساحة كلية قدرها ٣٨٤٠ متراً مربعاً ، (٢٨) ولا جدال في أن القبساريات الأكثر اتساعاً كانت في مدينة حلب حيث بلغت مساحة خان الجمرك الكلبة سنة آلاف و١٦٧ متراً مربعاً ويلغ منوسط مساحة ١٩ خان بمنطقة " المدبنة " والتي تمكنا من معرفة بنيانها القديم - ألفبن و٢٨٢ متراً مربعا ، وهذه الخانات عبارة عن مبان رائعة وضخمة ، فهي أكبر مبائي غير دينية شيدت في العصر العنماني ، وكانت تكلفتها بلا جدال باهظة للغاية ، إذ تصل تكلفة بعض الركالات في القاهرة إلى مليون بارة أو أكثر ، ( تكلفت إحدى الوكالات في سوفي السلاح [ ف ٦ ] مليون و٧١٤ ألف و٢٧٢ بارة في ١٧٣٨ م ، ووكالة النفاح [ ل ٧ ] بالقرب من باب زويله ٦٢٥ ألف بارة في ١٧٤٤ م ، وهو مبلغ يفوق تكالبف أي مدنى آخر شيد لأغراض اقتصادية . (٢٩) هذه الاستثمارات الهامة تبررها الأرباح المنتظرة منها . حيث كانت القيسارية تمثل البناء النموذجي للاستثمارات المربحة ، ولهذا كنا نجدها كنبرا من بين العناصر المكونة للوقف.

ويمثل عدد القيساريات مؤشرا موثوقاً به للغابة الأنشطة الاقتصادية بإحدى المدن .
ويحمل موقع القسساريات مغزى كبيراً أيضا ، حيث أن المنطقة ذات أكبر عدد من القيساريات تحدد عادة منطقة وسط المدبنة . وعلى هذا ليس من المستغرب أن تكون القاهرة في هذا المجال في مقدمة جميع المدن العربية بعدد هائل يقدر بـ ٣٦٠ خان ووكالة أمكن التحقق من وجودها خلال العصر العثماني ، من بينها ٣٤٨ أمكن تحديد موافعها بدقة ( ٢٢٩ في منطقة وسط المدينة ) . ولابد أنه كان يوجد بمدينة حلب حوالي مائة خان لم نستطع التحقق إلا من ٥٦ وتحديد أماكن ٥٣ منها . وفي دمشق أمكن التحقق من وجود ٧٥ خان وفي بغداد ( ٤٤ ) والموصل ( ٣٥ ) ، وهي أرقام يمكن على أساسها المقارنة بين أهمية هذه المدن . وفي مدبنة الجزائر كانت توجد ١٨ قبسارية الأمر الذي يعكس الدور الثانوي لهذه المدينة في نجارة البحر المتوسط الكبرة .

وبقدم المدن العربيه لنا قائمة طوبلة من المنشأت المعمارية الني لم تخضع حنى الآن لبحوث منهجية ، ومع ذلك فإن تنوعها ووفرتها واضحة لكل من بنجول في الأحياء القديمة لهذه المدن ذات الشهرة الناريخية الكبيرة ومما لا جدال فيه أن القيساريات من شواهد العصر العثماني المعمارية الأكثر روعة ، كما أنها سمات مميزة لعصر كانت فيه المباني ذات المنفعة لا نخلو من القيمة الفنية . (٤٠)

وفي أفريقيا الشمالية العثمانية كانت الوكالات أو الفنادق قليلة الأهمية خاصة عند مقارنتها بمثيلتها في الشرق الأدنى . ولسوء الصظ أننا لا نعرف إلا القليل عن فنادق مدينة الجزائر والتي اختفت مع اختفاء وسط المدينة الذي تهدم بعد الغزو الفرنسي بقليل ، ولكن من ناحية بنيانها المعماري ، وإستخداماتها ( تجارة ومسكن ) ، وعددها (حوالي العشرين ) ، فإنها تتشابه مع فنادق تونس التي تم الحفاظ على العديد منها . ومن الفنادق الأكثر نموذجية فندق الفرنسيين [ ز ٣ ] الذي شيده باي تونس عام ١٦٦٠ م لسكن الجالية الفرنسية ، ووفقا لنموذج كان سائدا في تونس في عهد المراديين والحسينيين . والواقع أن هذا المبنى هو أحد مبنيين متشابهين تقريبا وكان بقيم فيهما قنصل فرنسا والتجار الفرنسيون . ويمكن الواوج إلى المبنى عن طريق مدخل جميل من الحجر محاط بعمودين ناقصين ( القسم الناقص متوار في البناء ) ، وله باب من الخشب المزين بالمسامير ويصل إلى ممر مُقَنَّظر يطل على فناء واسع مربع الشكل يحيط به دهلين ترتفع عقوده فوق ١٦ عمود . وتحت عقود السقف نجد أبواب الغرف المسقوفة بعقود والمستخدمة كمخازن . وفي الطابق العلوى توجد مساكن تطل على دهليز آخر . ويشغل المبنى مساحة تبلغ حوالي ألف متر مربع ويضم حوالي خمسين مقراً . أما المبنى الثاني فهو مماثل المبنى الأول تقربيا . <sup>(٤١)</sup> إن هذين المبنيين عمليان تماما مثل فندق العطارين [ط ٦] الذي يقع في قلب حي الأسواق والذي يتماثل في بنيانه مع فندق الفرنسيين ( إلا أنه أصغر حجما إذ تبلغ مساحته ٦٢٥ متر مربعا ) ، ولكن من الصعب تحديد تاريخ تشبيده وما إذا كان في العهد الحفصى أم في العهد العثماني وذلك لعدم تطور طرز الماني خلال قرون إلا قليلاً.

وفي مدينة الموصل يبدو أن الخانات تنتمى لهذا الطراز من روائع المبانى ، لكن على مساحات متواضعة وتخلو من أيه طموحات معمارية . وهذا هو الانطباع الذي بتولد عند مشاهدة تلك الخانات التي لا تزال قائمة من بين الخمسة وثلاثبن خاناً التي كانت بالمدينة في العصر العثماني . ونرى مداخل تعلوها العقود ومساحاتها غير مسقوفة ، ونجد المخازن والاسطبلات في الدور الأرضى والمساكن في الطابق العلوي ( أو الطابقين ) : إن خان المفتى [ س ٨ ] الذي يمكن تحديد تاريخ تشييده بدقه تقريباً ( قبل عام ١٧٢٢ م ، بقليل ) هو مبنى مساحته ١٧٠٠ متر مربع وقد وصفه أحد الرحالة في بداية القرن التاسع عشر بأنه يضم ٢٦ غرفة وهو أمر متواضع للغاية . (٢٤) وكان بالموصل أيضاً قبساريات ذات محلات مسقوفة ويغلقونها أثناء الليل ، وحوانيت متخصصة في تجارة الجملة لأحد المنتجات أو لعدد قليل من المنتجات التي يمكن أن تتشابه مع الأسواق أكثر من المنتجات أو لعدد قليل من المنتجات التي يمكن أن تتشابه مع الأسواق أكثر من المنتجات أو لعدد قليل من المنتجات التي يمكن أن تتشابه مع الأسواق أكثر من المنتجات أو لعدد قليل من المنتجات التي يمكن أن تتشابه مع الأسواق أكثر من

أما قيساريات العواصم التجارية الرئيسية وهي القاهرة وحلب ودمشق فإنها تختلف تماما سواء من ناحية الضخامة المعمارية أو الطموح الفني . فقد كانت على

مستوى الأنشطة التجارية التي شاهدتها هذه المدن ، كما أننا نجد في نوعية منشآتها التقاليد القديمة للمنشآت المملوكية الرائعة والتي لا يزال بعضها قائما حتى يومنا هذا .

إن البنيان الأساسي للوكالات والخانات في القاهرة قد إستقر قبل ١٥١٧ م . ، وذلك وفقا لما يتضع من الصروح الأثرية مثل وكالة قايتباي [ هـ ٥ ] بالقرب من الأزهر الشريف ( ١٥٠٤ - ١٥٠٥ ) . ولم يتغير هذا البنيان إطلاقا خلال الفترة العثمانية إلا فيما يتعلق ببعض الأمور الثانوية ( تصميمات المداخل والزخرفة ) ومدى اتساع المبانى ، ويوجد مثالان لمنشأت معمارية مزامنة إلى حد ما ، وتعطينا فكرة محددة عن هذه الصروح القاهرية · الأول هو وكالة نو الفقار كتخدا [نه] الكائنة في حى الجمالية والمشيدة ١٦٧٣ م والتي أصبحت اليوم متدهورة ، ولكن باسكال كوست قام في بداية القرن التاسع عشر بتقديم بيان رائع بشأنها يجلعنا نعرفها تفصيليا . فهي تقع عندملتقي شارع الجمالية مع شارع النمبكشية ، لها مدخل مدهش يعلوه طابق بارز ، ويمكن لهذا المدخل أن يكون دهليزاً في أحد القصور . ويؤدى المدخل إلى دهليز منحنى ومسقوف بعفود قوية، ثم نصل إلى ساحة يتوسطها مصلى ومسقاة ، وفي الدور الأرضى لهذه الوكالة يوجد ٣٢ مخزنا (حواصل) ، حيث يمكن التجار إيداع بضائعهم ، ويشمل الطابق الأول ممرا تطل عليه ٣٥ غرفة ، كما يشمل الطابق الثاني رَبُّعا ( مبنى للإيجار ) .((٤٢) إن بعض سمات هذا المبنى مثل التنظيم الأفقى للسطح (طوله ٧٥ مترا وعرضة ٢٥ مترا ومساحة الوكالة الكلية ألفان وه ٦٢ متر مربعا ) ، والمساحة الواسعة التي يحتل المبنى وسطها تذكرنا بسوريا، الأمرالذي يجعلنا نتذكر بأن العديد من التجارالسوريين كانوا يتردىون على حي الجمالية. وفي المقابل فإن وكالة بازرعة [ ز ه ] التي تبعد أقل من مائة متر من هذا المكان في شارع التومبكشية تتميز بالشكل الرأسى الذي يبدو نموذجا مصريا خالصا والتي تعتبر وكالة الغورى مثالاً واضحاً عليه وذلك منذ قبل ١٥١٧ م . إن قبسارية بازرعة التي يعود تاريخها إلى نهاية القرن السابع عشر ذات شكل شبه مستطيل تبلغ أبعاده ٢٥ مترا × ٤٥ مترا ومساحتها الكلية حوالي ألف متر مربع ، كما أن المبنى الذي يرتفع فوق السطح يضم أربعة طوابق مرشوقة بالنوافذ ذات المشربيات وهو أيضًا سمة مصرية ، ولهذه القيسارية بوابة مهيبة من ناحية الفن المعماري تؤدي إلى ممر مزود بالعقود ذات الزوايا البارزة ثم إلى فناء كبير ( ٢٧ ×١٢ مترا ) ترتفع حوله مبان صنعت أنوارها الأرضية من الحجر وطوابقها العليا من القرميد . ونجد في الدور الأرضى من المستويات الأربعة المخازن ، وفي الطابق الأول مساكن تطل على دهليز ، وفي الطابقين التاليين " ربعا " يضم ١٩ مسكنا وكل مسكن مزود بشرفة ومن صفات هذه الوكالة المميزة المشربيات البارزة في اتجاه الفناء . (٤٤)

إن خانات مدينة حلب التذكارية تظهر استمرار التأثير المملوكي بنفس الوضوح . ويعتبر خان الصابون [ن ١٩] ، وخان الأبرك [س ٢٢] السابقان للغزو العثماني

والموجودان حتى بومنا هذا مثلان جيدان على الفن المعماري الذي استلهمته زخارف وطرز المنشآت المشيدة بعد عام ١٥١٦ م . ويعتبر خان قورت بك [ ل ١٨ ] بمدينة حلب أخر أثار العثمانيين الخالدة ، والرائعة ، والأكتر قدماً (شيد حوالى عام ١٥٤٠ م . ) وذلك بسبب أبعاده الرحبة وطرازه المعماري البارع ، وقبل الدخول إلى هذا الخان نجد سوهاً صغيرة مربعة الشكل لخدمة مسنأجري غرف الخان . ثم نعبر دهليزاً تعلوه قباب قبل الوصول إلى مدخل جميل للغاية يؤدي إلى فناء واسع في وسطه حوض مياه كبير. وعلى الجانبيين الغربي والشمال الشرقي للدور الأرضى توجد مخازن تعلوها عقود - المتوافقة مع عقود دهليز الدور العلوى ( مسكن التجار ) - وعلى الجانب الجنوبي يوجد إيوان كبير (غرفة تطل على الفناء عن طريق شرفة مقنطرة ) . إن أبعاد الفناء ووجود إيوان في الناحية الجنوبية والزخارف وهيئة المعمار الأفقية تبدو جميعا من سمات النماذج السورية (٤٥) . أما خان الجمرك [ع ٢١] المشيد في نحو عام ١٥٧٤ فإن أبعاده فريدة · يبلغ طول القيسارية ذاتها ٧٩ متراً وعرضها ١٥ متراً ، وإذا ماأخذنا في الاعتبار القيسارية الأخرى التي تعتبر امتداداً لها في انجاه الجنوب ، فإن المساحة الكلبة تبلغ ٦ آلاف و١٦٧ متراً مربعاً . ويضم هذا الخان ما لا يقل عن ٥٢ مخزناً في الدور الأرضى و٧٧ غرفة في الطابق العلوي . ويوجد في فنائه مسجد صغير وحوض للمياه ، ولكن رخارف هذا الخان التي تذكرنا بوضوح بالفن الملوكي لا تقل روعة ، حيث أن مدخله فائق الجمال تسبقه قبة ( اختفت الآن ) تربط المبنى بالسوق الذي يجاوره من الناحية السمالية ، كما أن واجهاته المطلة على الشارع وعلى الفناء مزخرفة بأسلوب فريد في نوعه بالنسبة لصرح كهذا وتمثل إنجازاً كبيرا للفن الحلبي في ظل العثمانيين. (٤٦١) وفيما ينعلق بخان الوزير [ ن ١٨ ] الذي شيد بعد ذلك بكثير ( ١٦٨٢ ) ، فإنه لسوء الحظ قد تداعي إلى حد كبير بسبب أعمال تنظيم المدن المعاصرة والتي انتقصت الكثير من مساحاته الأصلبة ( حوالي ٤٥٦٠ ، متر مربع ) . كما أدت إلى الإضرار بتوازنه المعماري . أما زخرفته فإنها تماثل في روعتها زخرفة خان الجمرك والتي من الواضح أنها مستوحاة منها ( وخاصة ما ينعلق بأعمال واجهات المدخل العظيم الخارجية والداخلية ) . وفي هذا الشأن أيضاً يمكننا تنوق مدى عمق البصمات المملوكية ، وقوة تأثير التقالبد السورية بصفة عامة والتبي تنغلب على التأثيرات الواردة من الآستانه . (٤٠)

هذا الاستقرار المدهش للطرز المعمارية لقيساريات نونس والقاهرة أو حلب يجعل انتشار نموذج جديد في دمشق في القرن الثامن عشر أكثر إمناعاً و يتميز بتغطية المساحات التي نقع في وسط القيسارية . كان يوجد في دمشق عدد كببر من الخانات ذات البنيان التقليدي المزودة بمساحات فضاء غير مسقوفة في وسطها ، ومع ذلك فإن المنشآت المسقوفة بالقباب لم تكن نادرة . لقد عرفنا من قبل أن البدستان الذي شيده مراد باشا قبل عام ١٦٠٨ كان يتضمن تسع قباب الأمر الذي نتج بلا شك عن التأثير العثماني المباشر . ويبدو أن هذا الطراز من المبانى قد لاقى نجاحاً كبيراً في القرن الثامن عشر إذ



Flemming Aalund The wakalat Bazara, p 37, fig 3)

شكل ١٨ - وكالة بازرعة بالقاهرة ( ثقلاً عن .

تم تشييد مجموعة من الخانات ذات مساحات مسقوفة بالقباب منل خان سليمان بالشا [وه] المسيد عام ۱۷۳۲ في عهد أحد الولاه المنتمين لآل العظم ، وكانت أبعاد مساحته المستطيلة تبلغ ٣٠ ر١١ متراً و ٥٠ ر٢٣ متراً ومسقوفة بفبتين كبيرنين مرىفعنين فوق مثلث كروى بين العقود ، وقد أصبحت اليوم مهدمة ، وفي الدور الأرضى للخان يوجد المخزنا ، وفي الطابق العلوى ١٩ غرفة تطل على دهليز . (٢٥) ويوجد أيضاً خان السفرجلانية (المشيد قبل ١٧٥٧) [وع] والمنود بثلاث قباب ، (٤٩) وخان

الصدرانية [ و 3 ] ( المشيد قبل عام ۱۷۵۷ .) والمزود بقبتين . ( $^{(0)}$  ولكن جميع هذه الصروح لم تكن في مثل ضخامة الخان الكبير ( ويسميه المعاصرون لتلك الفترة قيسارية ) الذي شيده أسعد باشا العظم ( حاكم دمشق من ۱۷۶۳ م . إلى ۱۷۵۷ م . ) . وقد شيد هذا الخان خلال الفترة ببن شهرى فبراير – مارس – وأكتوبر – نوفمبر عام ۱۷۵۳ ، في سيوق البذورية على بعد يقبل عن مائة منتر من الصبروح الثلاث السنابقة [ و  $^{(1)}$  ) .



J. Sauvaget : Alep, planche LXIII . نقلاً عن : سكل ١٩ - خان قورت بك في حلب ( نقلاً عن :

هذه القيسارية كانت أوسع قيساريات دمشق إذ يبلغ طولها ٥٢ متراً وعرضها ٤٦ متراً ( المساحة الكلية : ٢٥٠٠ متر مربع ) . وكانت مساحتها مربعة الشكل ( طول الضلع ٥٠ مترا ) ومسقوفة بتسع قباب محموله فوق أربعه أعمدة · وتؤدى هذه الساحة إلى محلات تجارية واسعة وإلى سلمين يصلان إلى دهليز في الطابق العلوى تطل عليه حوالى ثلاثون غرفة . وإذا كان المدخل الفخم يذكرنا بالمعمار المملوكي إلا أن التنظيم الداخلى غير مسبوق في دمشق ولا مثيل له في حلب . وفي هذه الحالة فإن التأثير العثماني يبدو محتملاً للغاية وربما من الواجب أيضا اعتبار هذا الخان المشيد في القرن الثامن عشر بأنه المرادف للبدستانات المشيدة في دمشق قبل مائة وخمسين عاما . ومما لا شك فيه أنه يمكن تفسير أسباب إقامة صرح في مثل هذه الضخامة بأنها النشاط التجارى الكبير الممشق ، وبرغبة الباشا في تأمين الحصول على دخول هامـــة للأوقاف الكبيرة التي أوقفها ، بالإضافة إلى أنه كان مشروعا للحصول على الهيبة ولإظهار قوة صاحبه . إن اللجوء إلى طراز معماري "إمبراطوري " لا يخلو هو أيضا من مغزى سياسي .

# الأنشطة الحرفية

كانت الأنشطة الحرفية في المدن العربية الكبيرة موضع تعليقات منتقصة لقدرها من

جانب الرحالة الغربيين ، وخاصة بدءاً من القرن الثامن عشر حبن كان ضعف المهارات في البلدان الشرقية يتباين بوضوح مع التقدم الحادث في أوروبا . ومن الأمثلة الواضحة في هذا الشأن تعليقات ڤولني عن مصر والني كانت شديدة القسوة بنوع خاص حينما زارها في عام ١٧٨٣ م . كتب ڤفولني Volney " لا تزال الحرف اليدوية " الأكثر سهولة " نوعاً من الحرف البدائية ، أعمال النجارة ، والصدادة ، وصناعة الأسلصة رديشة ، جميع الخردوات ، والأدوات المعدنية ، والبنادق والمسدسات نجيء من الخارج . وبالكاد نجد في القاهرة ساعاتي يستطيع إصلاح إحدى الساعات .. وهو أيضا أوروبي ، إنهم يصنعون البارود في مصر ولكن بطريقة أولية ، توجد مصانع لتكرير السكر لكنه مملوء بثقل القصب ، أما السكر الأبيض فأسعاره مرتفعة للغاية " وبخينم فولني حديثة قائلا · " في ظل هذا التخلف العام نستولى علينا الدهشة بأن التجارة لا تزال تحافظ على نشاطها في القاهرة " . هذه الصورة ليست أقل إظلاما في فلسطبن وفي سوربا . ويقول هذا الرحالة أنهم يمارسون الحرف هناك " مستخدمين أساليب العصور القديمة في كل شبيء · فالأقمشه التي يصنعونها في حلب مثلاً ليست من ابتكار العرب لكنها منقولة عن اليونانيين . كما أن الصباغة الني يستخدمونها تعود إلى الصوريين . أما الملاط فهو منقول عن البونان أو الرومان " الخ (٢٥٠) وعلى هذا ليس من الغريب أن يكون المؤلفون في العصر الحديث متسرعين إلى هذا الحد . فقد كتب جيب وباون . " إذا ما قارنا المنتجات الصناعية في مصر وفي آسيا الغربية في نهاية القرن الثامن عشر بمنتجات أجدادهم في العصور الوسطى لوجدناها بدائية ورديئة . وكان الطلب قليلا على المنقولات الفاخرة أو المصنوعة ببراعة فنية ، وكانت هذه الصناعات متدهورة في كل مكان " (٥١)

### سمات الصناعات الحرفية

كانت إحدى السمات الرئيسية الميزة الصناعات الحرفية هي التقسيم الشديد للعمل . وقد تمخصت هذه التجزئة الأنشطة الإنتاجية عن أعداد وفيرة من الحرف ومن المهن الحرفية . وبقول بنيك عن تونس في القرن التاسع عشر . "كان صنع البنادق موزعا بين ثلاث طوائف ، إذ تقوم الأولى بصنع مواسير البنادق ، والثانية بصنع الخزائن، والثالثة تصنع أعقاب البنادق وتقوم بجمع وتركيب الأجزاء المخللفة . ويقوم البُلغجيون (صانعو الأحذية ) بإسناد بعض المهام إلى حرفيين متخصصين حيث يقدم "البشمرى " بخياطة ضفيرة من الحرير حول الحافة الخارجية البوابيج (10) البسكرية ، كما يقوم " القدمْجي " بتركيب كعوب الأحذبة .

وبطبيعة الحال فإن تقسيم العمل هذا كان أكثر وضوحاً في مدبنة القاهرة حيث كانت الأنشطة الحرفية أكثر تقدماً وتنوعاً. وبالرغم من أن القائمة التي وضعها الفرنسيون عام ١٠٤ م. لم تكن كاملة ، إلا أنها ذكرت ما لا يقل عن ١٠٤ طائفة ذات طابع حرفي . وفي بعض فروع النشاط كان التقسيم يبلغ أقصاه . فقد كان هناك ما لا

يقل عن ست طوائف من الصباغين · صباغون لجميع الألوان ما عدا الأزرق ، وصباغون للون الأزرق ، وصباغون للأقمشة الكتانية والقطنية " كندكى " ، وصباغون للأقمشة الحريرية ، وصباغون النسيج المسمى " هندى " . أما حرفة الخراطين فقد كانت موزعة على أربع طوائف . خراطو الخشب ، وصانعو الخشب الرقيق المستخدم في صنع الصناديق ، وصناع المقاعد التي بلا مسند ، وصناع المشربيات . وكانت توجد ست طوائف لصناعة الحديد ( الحدادون ) . صناع الحديد ، وصناع المسامير ، وصناع الإبر ، وصناع الشكائم ، والبياطرة (٢٥)

ولم تكن هذه التجزئة تعنى تقسيماً فنياً للعمل (الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير ايجابي )، ولكنها كانت تفتيتاً لعملية الإنتاج (الأمر الذي يدل على ضعفها). إن الورش الحرفية كانت بصفة عامة صغيرة المساحة ولا تستخدم عادة سوى أسطى وبضع عمال ويقدر بينيك عدد أعضاء الطوائف الحرفية من الأسطوات بحوالى ثلاثة الاف، ومن العمال بتسعة آلاف ومن الصبية ستة آلاف ،أي بمعدل ثلاثة عمال وصبيين لكل ورشة وكانت الورش الأسرية تقدم جزءاً كبيراً من الإنتاج ويقول راسل أنه في مدينة حلب كان العديد من صغار الحرفيين يقومون بحرفة أو اثنتين في منازلهم الخاصة وتقوم النساء بغزل وتجهيز جزء كبير من الحرير والقطن أثناء الوقت المتبقى لهن من الأعمال المنزلية (١٨٠) ويالنسبة القاهرة في القرن السابع عشر فإن الرحالة التركي ايفليا شلبي يقدم أرقاما ذات مغزى ويوجد ١٥ ألف و١٤٩ حانوت وورشه لـ ١٧٧ صناعة ذات طابع حرفي كما يوجد أسطى وعاملان أو ثلاثة عمال في كل ورشة وهو رقم محتمل للغاية ، بمعنى أنه كان يوجد أسطى وعاملان أو ثلاثة عمال في كل ورشة وهو رقم محتمل للغاية ، بمعنى أنه بلا جدال لم يتغير إلا قليلاً وذلك حتى نهاية القرن التاسع عشر (١٩٥)

وقد أدت هذه التجزئة إلى ازدياد خطورة آثار ركود التقنيات التى لم تحرز أى تقدم يذكر منذ بداية العصر الحديث . وكان الرحالة الأوروبيون متأثرين بموقف متناقض مع الموقف فى الغرب الذى يعيش فى غمرة الازدهار ، واتفقوا على تأكيد رداءة الأدوات التى يستخدمها الحرفيون والطابع الروتيني لأساليبهم حتى وإن كانت براعتهم ومهارتهم تسمح لهم أحيانا بإنتاج سلع جيدة تماما مثل تلك التى يتحدث عنها راسل فى مدينة حلب . ((1) وحول هذه النقطة لا توجد مدينة أخرى معروفة لنا أفضل من القاهرة التى توضح لوحات مؤلف " وصف مصر " بدقة فائقة شروح العلماء الفرنسيين بشأنها . لقد كان صناع القدور النحاسية ( الذين تعتبر فنونهم قريبة من الكمال ) يستخدم ون نفس الأدوات التى يستخدمها زملاؤهم الفرنسيون " وإن كانت أقل إتقانا " . ويمكن مقارنة مسابك الحديد فى القرنسية ، وهى تستخدم منفاخاً الحديد فى القاهرة " بمسابك الحديد فى أوروبا فى القرن السادس عشر . ويستخدم بنطاح باسنثمار مهاراتهم براطو الخشب مخارط " رديئة الغاية " ، واكنهم يعالجون هذا النقص باسنثمار مهاراتهم

. ويشبه النول الذي يستخدمه نساجو الكتان النول المستخدم في الأرياف ، فهو غير متين " وردىء الصنع " . كما أن نول نسج الأقمشة الصوفية " ردىء للغاية مريوط بالمسامير والخيوط " . وبالرغم مسن براعة معصرة القصب إلا أنها مربوطة بالمسامير والخيوط أما بالنسبة لآلة الملاط فهي جيدة التصميم لكنها بدائية الصنع " حيث أن جميع قطعها الخشبية أي الرافعة والمحورين مصنوعة من فروع شحر سيئة التشذيب بل وحتى لم تتزع قشرتها عنها " . (١١)

هذه المجموعة من الأدوات البسيطة الصنع لا تشغل حيزاً كما يسهل حملها ونقلها . ويلاحظ كوتيل أحد مؤلفي " ومنف مصر " أن " النحاسين ، والحدادين ، والصياغ ، والخراطين وجميع العمال تقريباً في مصر ينقلون ورشتهم ويضعونها في فناء الزبون الذي يطلب خدماتهم .. وتكفى حمسولة جسمل واحد أو حمسار انقسل جميسع الأدوات وكل ما يلزم لإقامة ورشتهم وإنجاز عملهم ". (٦٢) وكانت تكلفة هذه الأدوات زهيدة أيضًا ، ويسبب صغر مساحة الورشة فإنها تمثل رأسمالاً قليلاً . إن قيمة معدات الورشة في تركات الحرفيين التي قمت بدراستها في سجلات محاكم القاهرة تمثل جزءا زهبدا من مجمل التركة . فبالنسبة لأربعة حرفيين في أعمال النحاس والحديد قدرت قيمة أدوات العمل في المتوسط بألف و٧٠٣ بارة ، في حين أن متوسط مجموع التركة قدر بـ ١٣ ألف و٤٤٦ بارة (أي بنسبة ١٣ /). وفي صناعات النسيج الحرفية ، وهي إحدى النشاطات الرئيسية في مصر كانت الأنوات المستخدمة متواضعة أيضاً. إن نول النسيج المصنوع من الخشب بدائي للغاية ولا تزيد قبمته على حوالي مائة بارة ، وكذلك كانت الأدوات المستخدمة في ورش صناع المنسوجات الحريرية ( الحريري ) تتطلب استثماراً زهيداً النفاية فبالنسبة لتسعة من هؤلاء الحرفيين كان متوسط قيمة الأبوات التي بعملون بها ٧٩٤ بارة أي ١٤ ٪ فقط من متوسط مجموع التركة ( ١٩ ألف و ٢٧٢ بارة ) . أما الصناعات الحرفية التي كانت تحتاج إلى أدوات معقدة إلى حد ما وغالية التكلفة ، فإنه من الأمثلة الأكثر أهمية على هذه الاستثناءات نجد معاصر الزيت ( تصل تكلفتها إلى ٣٦ ألف بارة وذلك نقلاً عن " وصف مصر " ) ومعدات مصانع السكر وتكريره ( بضعة ألوف من البارات ) ، <sup>(۱۲)</sup>

### موضع الصناعات الحرفية من الأنشطة الحضرية

إن ضعف الصناعات الحرفية الذي تظهره دراسة التقنيات المستخدمة وتنظيم هذه الصناعات الاجتماعي يبرر بصفة عامة الحقائق السلبية التي سبق ذكرها . لقد أدت رداءة بعض المنتجات بالمسؤلين السياسيين في بعض الأحيان إلى الاستعانة بالأجانب وذلك بدءاً من القرن الثامن عشر . ففي عام ١٧٧٧ م . قرر على بك أن يحضر إلى مصر أربعة أو خمسة عمال من صناع الحديد بمنطقة بيمونت الإيطالية للاستعانة بهم في صناعة المدافع . وفي عام ١٧٨٩ م . أجرى اسماعيل بك إتصالاً مع قنصل فرنسا في القاهرة

لبطلب من فرنسا أن نرسل له كبير مهندسين ومشرفاً على صهر المعادن " مع عدد من العمال يمكنهم صنع مدافع ومواسير بنادق " ، وكذلك بنائين لتشييد مبان على النيل ، وبعدها بقليل قام داى الجزائر باستخدام أوروبيين في صهر المعادن وصنع المدافع . (٦٤)

وبتضح هذا الاعتماد على الخارج في مجال المننجات الراقبة بصفة خاصة ، وهي المنتجات التي كان قد برع فيها الحرفيون المحليون في العهود القديمة . وبدل هذا التغير على عجز الحرفيين المحليين عن إنتاج المواد التي يطلبها أعضاء الطبقة الحاكمة ، كما دل أيضًا على حدوث تغييرات عميقة في الميول والأنواق ، وذلك في نطاق نفضيل صفوة المجتمع للسلم المستوردة من أوروبا بأسعار باهظة على السلع التقليدية المصنوعة محلبا . وهكذا يمكننا معرفة أسباب النجاح المتزايد للمنسوجات الأوروبية . وقد كتب قنصل فرنسا في القاهرة في عام ١٧٤٨ م . قائلا . " إن الإقبال على شراء الملابس المسنوردة الذي كان منذ عشرين عاماً مقتصراً على علية القوم في البلاد بدأ منذ أمد قليل يتزايد ببن جميع الأشخاص الميسورين " . وفي نونس كانت عادة ارتداء الملابس الراقبة المستوردة ( من الشرق عادة ) متأصلة بقوة في البلاد لدرجة أن الداي حمودة باشا وجد أنه من المفيد أن يكون قدوة للأخرين بارتدائه رداء ( تَيْلسان ) منسوج في جرية حتى يعطي درساً للمحيطين به ولتشجيعهم على استخدام المنسوجات المصنوعة في البلاد. (٦٥٠) ومن الأمور ذات المغزى أيضاً الاستخدام المتزايد للبلاطات الخزفية المسنوردة من الغرب في المساكن الجميلة بالجزائر وتونس بالرغم من جودة الإنتاح المحلى . وفي مصر حفق استيراد المصنوعات الزجاجية من البندقية تقدماً سريعاً خلال السنوات الأخبرة من الفرن الثامن عشر الدرجة أنها بلغت وفقا التقديرات جبرار في " وصف مصر " ١٠ ر١٤ / من واردات مصر من أوروبا . (٦٦)

ومع ذلك لم تكن حصيلة إنتاج الصناعات الحرفية سلبية تماماً. فإن بعض المدن العربية تقدم لنا أمثلة على عدم خضوعها للحكم العام بالندهور والذي أعلنه الرحالة ، سواء من ناحية حجم الإنتاج أو دورها في النشاط الاقتصادي الإجمالي ، ومن بين هذه الاستثناءات صناعة الشاشيه في تونس ، فقد قام الأندلسيون الذين جاؤا للإقامة في تونس في بداية القرن السابع عشر ببعث الحيوية في هذه الصناعة وظل صنع القلنسوات مرتبطاً بهذه الجالية التي حصلت بفضله على الرفاهية المادية والنقود ، وكانت عملية الإنتاج تشمل عدداً كبيراً من العمليات التي يتم جزء منها في مدينة تونس ، كانت عملية حبك الغزل تتم في قرية أريانا القريبة من مدينة تونس ، وعملية الخياطة تتم في مشاغل ضاحية حلَّفوين ، والغسيل والنقع في تبرسق على نهر مجردة ، وجز الشعر وحلاقته في خونس ، والصباغة في زغوان ، والتشكيل وصنع اللبد وأعمال التشطيب في السوق ، إن جودة الموا دالخام المستخدمة ( صوف أسباني قرمزي اللون ) والعناية التي تتم بها عملة التصنيع تفسر تفوق الشاشيه التونسية على المنتجات الأوروبية المنافسة ( وخاصة التصنيع تفسر تقوق الشاشيه التونسية على المنتجات الأوروبية المنافسة ( وخاصة

المصنوعة في مارسيليا ) . وفي نهاية القرن الثامن عشر كان مجموع الحرفيين ١٥ ألف حرفي يعملون لدى ٢٠٠ صاحب عمل ( سواسي ) لإنتاج حوالي ١٠٠ ألف دزينة ( أي دستة " . إثنتا عشر ) من القلنسوات وهو ما يبلغ أكثر من ضعف إنتاج فرنسا . إن إنتاج تونس الذي يبدو أنه ازداد ثلاثة أضعاف خلال الفترة من ١٧٧٠ إلى ١٧٧٠ م أدى إلى حدوث حركة تصدير قوية تجاه ولايات الإمبراطورية العثمانية الأخرى . وكانت مصر تتلقى قلنسوات من المغرب وخاصة من تونس بما قيمته ٤ ر٣٥ مليون بارة ( أكثر من ٢٠ ألف دزينة " دستة " ) ، أي أن أكثر من ثلث واردات مصر كانت من المغرب . وقد أقام التونسيون شركة في إستنابول حيث يشرفون على هذه التجارة . كانت صناعة الشاشية تمثل صناعة حقيقية من ناحية تنظيمها وعدد العاملين بها وحجم الإنباج ، ولم تبدأ هذه الصناعة في الأفول إلا في بداية القسرن التاسيع عشر بسبب المنافسة الأوروبية . (١٧٠)

إن صناعة السكر نشاط قديم الغاية ، احتلت مكانة كبيرة في إقتصاد مصر في العصور الوسطى ، و احتفظت فيها بأهميتها البالغة ، وقد أدى هذا الأمر إلى وجود مصانع تكرير السكر في قلب القاهرة بالقرب من القصبة حيث وجدت مراكز البيع (سوق السكرية) . وتقول ايفليا شلبي أنه كان بوجد في القاهرة أربعون معمل سكر (مطبخ السكر) حيث يعمل ثلاثمائة شخص . وفي تلك الفترة (نهاية القرن السابع عشر) كان صناع السكر أغنباء لدرجة كبيرة بالنظر إلى كونهم حرفيين : لقد عثرت في سجلات المحاكم عن الفترة بين ١٧٧٩ و ١٧٠٠ م على ١٤ نركة " للسكري" متوسط قبمتها (١٤٧ ألف و١٤٧٠ و ١٧٠٠ م على علائركات الحرفييين ( ١٨ ألف و١٤٨ بارة ) . وتدل هذه الرفاهية على ازدهار نشاط إنتاجي ظل يصدر إلى الخارج حتى القرن الثامن عشر حين بدأ إنتاج مارسيليا الفرنسية وفيوم (ريجيكا) اليوغوسلافية في منافسة الإنتاج عشر حين بدأ إنتاج مارسيليا الفرنسية وفيوم (ريجيكا) اليوغوسلافية في منافسة الإنتاج المصرى في أسواقة التقليدية في المشرق ويدأ تدريجياً يقضى على صناع السكر (السكريين) القاهريين . (١٨)

كان ازدهار حرفة النسيج أطول أمدا وكانت القاهرة مركزاً نشطا للغاية لهذه الحرفة (نسيج الأقمشة الكتانية والقطنية وبصفة خاصة غزل ونسج الحربر) . إن ثلث الحرفيين الفاهريين الذين قمت بدراسة تركاتهم كانوا نساجين وأساسا نساجى الأقمشة الحريرية . وبالرغم من ضعف تقنية الإنتاج وبوعبة المنتج القليلة الجودة ، فأن تصدير المنسوجات المصرية كان نشطاً خاصة إلى بلدان الإمبراطورية العثمانية وحتى إلى أوروبا . وفي نهاية القرن الثامن عشر بلغت قيمة مبيعات مصر من المنسوجات لشمال أفربقيا ٩ر١٢٤ مليون بارة ، وكانت القيمة الإجمالية الصادراتها من المنسوجات تماثل القيمة الإجمالية لإعادة تصدير البن وهو السلعة التجارية الأساسية لمصر في تلك الفترة . وقد أدى اجتياح المنسوجات الأوروبية التدريجي للسوق

المصرى ولأسواق المشرق في النهاية إلى حدوث أزمة عميقة ادى الصناعات المصرية ، وقد بدأت علاماتها الأولى نحو نهاية القرن حين حدث مثلاً انخفاض ملموس في ثروات نساجى الحرير (الحريريين) القاهريين انخفض متوسط تركات ۱۷ "حريرى" من ۸۷ ألف خلال الفترة ۱۲۷۹ – ۱۷۰۰ م . الي متوسط قدره ۳۳ ألف و ۳۵۳ بالنسبة لـ ۱۳ حريرى خلال الفترة ۱۷۷۱ – ۱۷۹۸ م . ومع ذلك ظلت حيوية صناعات النسيج المصرية منطلقة ، فقد لاحظنا إقبالا منتظماً للمشتريات من الأقمشة المصرية من جانب تجار مارسيليا الفرنسين والمقيمين في القاهرة منذ بداية القرن الثامن عشر وحتى نهايته . فقد بلغت قيمة هذه المشتريات المشتريات م ۱۷۸۱ م . (۱۷۷ م )

ولا جدال في أن أهمية نشاط مدينة حلب الصناعي وخاصة في مجال المنسوجات والذي وصل ذروته خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر يعود إلى موقعها على الطرق التجارية الكبيرة وإلى الدور الذي لعبته كمركز لإعادة التوزيع . ويرتبط هذا الازدهار بطبيعة الحال بإنشاء الإمبراطورية العثمانية وبالانفتاح على سوق داخلي كبير الأمر الذي أدى إلى إنتعاش الأنشطة " الصناعية " ، وليس من المستبعد أن يكونوا قد ساهموا في ذلك مباشرة عن طريق تشجيع إقامة مشاغل النسيج · من أكثر منتجات حلب أهمية كانت المنسوجات القطنية المخططة والمسماة " ألاجا " وهو لفظ تركى ( الأ تشا : هذه الصناعة . (٧٠) وفي بداية القرن التاسع عشر ذكر باربييه دى بوكاج أنه كان يوجد في حلب ١٢ ألف نول نسيج و ١٠٠ مصبغة ، ووضع قائمة طويلة للمنسوجات المصنوعة والشديدة التنوع منسوجات من الحرير ومن الساتان ، وأقمشة مُقصبة بالذهب والفضة ، ومنسوجات بيضاء أن غيرها ، وقطنية ، وشيلان من الصوف و " هندى " (١٧) ...الخ . ومن المؤكد أن هذه القائمة الطويلة غير مبالغً فيها لأنه توجد وثيقة مؤرخة عام ...الضج . ومن المؤكد أن هذه القائمة الطويلة غير مبالغً فيها لأنه توجد وثيقة مؤرخة عام الأقمشة المنسوجة في هذه المدينة .

إن الإحصائيات التجارية الخاصة بمدينة مارسيليا الفرنسية هي مؤشر طيب على ازدهار هذا الانتاج في القرن الثامن عشر. لقد ازدادت مشنرياتها من منسوجات حلب من ٥٨ ألف جنيه في ١٧٠٠ - ١٧٠٦ م. إلى مليون و٢٦٦ ألف جنيه في ١٧٨٥ - ١٥٠١ م. أي على التوالي ع٥٧١م، ثم وصلت إلى مليون و٦٩٦ ألف جنيه في ١٧٨٥ - ١٧٨٩ م. أي على التوالي عر٠١/ و ٩ر٣٢ و ٢ر٨٤/ من مجموع مشتربات مارسيليا من المنسوجات وفي خلال هذه الفترة الأخيرة كانت مارسيليا تستورد من حلب ٢٧// من مجموع قيمة المنسوجات التي تستوردها من بلدان المشرق ( المجموع الكلي ٢ مليون و٩٩٥ ألف و٧٥٧ جنيه).

اقد نمت " صناعة " النسيج في حلب في الضاحية الشماليه للمدينة بصفة خاصة ،

وكانت بلا شك أحد العناصر المحركة لنمو هذه المنطقة : فقد شهدت جميع المنطقة الواقعة شمال باب النصر [ط ١٧] إقامة مشاغل للنسيج أو الصباغة ، ظل العديد منها قائما حتى اليوم ، وكان هذا التوسع يتم أساساً داخل بنيان تتميز به مدينة حلب وهو " قيسارية النسيج " التي يجب تمييزها عن القيسارية الأخبري المتمثلة في سبوق مغلق تباع فيه سلم ذات قيمة ، وعن القيسارية التي تضم فندقاً ومخازن للبضائم . ويتم تنظيم قيشاريات النسيج حول ساحة فضاء تتضمن عادة طابقاً علوياً واحداً. وكانت الأنوال توضع في غرف متفاوته العدد وتطل على دهلين وفناء . إن قيساريات النسيج الثلاث التي شيدت في حيى الجديدة [ و٢١ ] في إطار وقف إبشير باشا تضمنت على التوالي ٢٧و١٤/و١٦ غرفة ذات مساحات متنوعة الغاية (الفرفة الأكثر إتساعاً طولها ٨٠ر٧ مترا وعرضها ٢٠٣٠ مترا أي مساحتها ٤٩ مترا مربعا ويبلغ طول أصغر غرفة ٦٠ر٥مترا وعرضها ١٤٠٠ أي بمساحة قدرها ١٩ مترا مربعا) ، وهي موزعة على طابقين ، وكانت هذه القيساريات مزودة بسلالم غير مسقوفة للومنول إلى الطابق العلوى الذي يتضمن شرفات واسعة حيث يمكن للنساجين القيام بالعمليات التي تستلزم نشر الخيوط . وتم تشبيد العديد من هذه القيساريات في ظل العثمانيين. وكانت تمثل أحد الإستثمارات الشائعة للغاية ، وهذا هو سبب وجودها بأعداد كبيرة في الأوقاف لأن دخولها تسمح بصيانة المنشات الدينية أو الآثار التي أقيمت من أجلها المؤسسة الخيرية . <sup>(٧٤)</sup>

وتستحق صناعات الصابون والصباغة دراسة أكثر عمقاً لا لأهمية دورها الاقتصادى وحسب أو أهمية عدد الحرفيين العاملين بها ، بل وأيضاً لأنها أقامت مبان ذات أهمية معمارية حقيقية بالرغم من أغراضها النفعية . وقد قام بارييه دى بوكاج بإحصاء سبعة معامل الصابون (مصبنة) في حلب ، توجد منها مصبنه لا تزال قائمة وإلى حد ما سليمة بالقرب من المدرسة العثمانية [ى آ] وهي عبارة عن مبنى واسع أقيم في القرن السابع عشر أو الثامن عشر (يشمل أحواضاً لصنع الصابون موضوعة في ردهات مقنطرة ومناشر في الطابق العلوى تحميها مناور) . أما المصبغة الكبيرة المشيدة في القرن السادس عشر (قبل عام ١٩٧٤ بقليل) خارج باب أنطاكية على حافة نهر قويق [س٢٥] ، فإنها اختفت منذ وقت قريب ، ويقدم سوفاجيه صورة عنها فيقول : يبلغ طول هذه المصبغة ١٨٠٠ مترا وعرضها ، ٤مترا ومساحتها حوالي ، ١٨٠٠ مترا مربعا، وتشمل ٥٣ غرفة في الطابق الأرضى و٨٥ غرفة في الطابق العلوى . وهي مزودة بحمام مخصص الدباغين ومسجد يقع بالقرب منها ، كما يتكامل مع هذه المجموعة من المنشسات المعمارية التي كانت جزءاً من الوقف الذي شيده محمد باشا عام ١٩٥٤م . (٢٥)

ويصفة عامة لا يجب إهمال الإنتاج " الصناعى " للمدن العربية الكبيرة . فقد لعبت هذه المدن دوراً أساسياً في مجمل اقتصاد بلادها وذلك بتزويد سكان الأرياف باحتياجاتهم من المنتجات التي لم تكن المشاغل الأسرية ولا الصناعات الحرفية الريفية

تستطيع انتاجها بكميات كافية . ومن بين هذه المنتجات المعدات والملابس والبضائع الفاخرة ، ومن ناحية أخرى كانت هذه المدن تنتج مواد تصدرها إلى ولايات الإمبراطورية العثمانية الأخرى التي كان إنتاجها متكاملاً. إن هذا التكامل الإنتاجي بين الولايات سيصبح أكثر وضوحا لنا لو عرفنا بطريقة أفضل مجرى المبادلات الداخلية . فإذا آخذنا حالة مصر والتي نعرف عناصرها الإحصائية أفضل من الولايات العربية الأخرى نكتشف أهمية حصة التجارة القائمة على الإنتاج الحرفي المركز أساساً في المدن الكبيرة ، ويقول جيرار في مؤلف "وصف مصر" إن مصر باعت لسوريا بما قيمته ١٣١مليون و٣٤٩ ألف بارة يمثل نصفها تقريبا ( ٥٦مليون و ٢٥٠ ألف بارة) قيمة من ألفين إلى ثلاثة آلاف بالة من المنسوجات الكتانية المصنوعة في مصر . وكانت قيمة مجموع مشتريات مصر من سوريا . ٢١ مليون و ٤٣ ألف و ٦٠ بارة من بينها ٤٣ مليون و ٦٠ ألف بارة قيمة منسوجات مختلفة ( منسوجات قطنية فلسطينية ، وأقمشة حريرية وقطنية من دمشق وحلب) و ۱۳ مليون و ۲۰۰ ألف بارة قيمة صابون من سوريا وفلسطين . ويقول جيرار أيضًا إن مصر كانت تصدر إلى المغرب كمية كبيرة من المنسوجات التي ينتجها الحرفيون المحليون منسوجات كتانيه وقطنية (٢٠٠٠ بالة الى تونس و ٣٥٠ إلى الجزائر) ، ومنسوجات حريرية " قطنى" ( من أربعة إلى خمسة آلاف قطعة إلى الجزائر) ، وأقمشة قطنية مصبوغة باللون الأحمر (من ٥٠٠ إلى ٦٠٠ حمولة إلى المغرب) . وتبلغ قيمة مجموع صادرات مصر إلى المغرب عن طريق البحر والقوافل ١٢٤/٩ مليون بارة من بين مجموع كلى يقدر ب ١٥٨ مليون و٧٧١ ألف و ١٢٠ بارة ، وكانت مبيعات المغرب لمصر من الطرابيش المصنوعة أساساً في تونس (٣٥ مليون و ٤٠٠ الف بارة) والبرانس (١٠ مليون). والأغطية الصوفية (٢ر ٧مليون) والشيلان الصوفية (٨ر ١ مليون) والأحذبة الجلدية (٥رامليون) ومنتجات الصناعات الحرفية المغربية التقليدية . وكان مجموع هذه المبيعات يصل إلى ما يقرب من ثلثي الواردات المصرية عن الطريق البحري والني تبلغ قيمتها ٩٢ مليون و ١٥١ ألف وه ٨٧ بارة . (٧١) وقد لعب هذا الإنتاج الحرفي دورا لا بأس به في العلاقات التجارية مع البلدان الأوربية ذاتها. وتقول إحصائيات الغرفة التجاربة بمدينة مارسيليا أن الوكالات الأجنبية في مصر اشترت بين ١٧٨٥ و ١٧٨٩ م . أقمشة يبلغ متوسط قيمتها السنوى ٤٨٠ ألف جنيه . وكان ميزان حلب التجارى مع مارسيليا أكثر إشراقاً. ففي خلال نفس السنوات باعت الوكالة إلى تجار مارسيليا منسوجات متوسط قيمتها السنوى مليون ٦٩٦ ألف جنيه واسترت منهم أقمشة بما قيمته ٦٩٨ ألف جنيه . (٧٧) وبالرغم من تغلغل الإنتاج الأوروبي الضخم والمتزابد ، ومن الأزمة التي أحلت بالصناعات الحرفية المحلية . إلا أن مدن المشرق استمرت في كونها مراكز لإنتاج سلع تتفق مع نوق المستهلكين المحليين بل وجد جزء منها أسواقا في البلدان الأوروبيه . ولم تتدهور صناعات النسيج المحلية في مواجهة المنافسة الأوروبية إلا في نحو منتصف القرن التاسع عشر ، وتدهورت معها اقتصاديات المدن التقليدية والتي كانت صناعات

# النسيج تساهم إلى حد كبير في توازنها ،



شكل ٢٠ - خان اسعد باشا في دمش : الدور الأرضى نقلا عن :

A. Rîhâwî: Khânât Madîna Dimashq, planche / .



# الفصل السادس المناطق السكنية وأنماط المساكن

### الهناطق السكنية وأزماط الهساكن

### غهيسد:

لا يوجد إلا القليل من الموضوعات التي تبدو مألوفة مثل موضوع المسكن في المدن العربية . كان البيت العربي التقليدي موضع تأملات نظرية (خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين بنيانه وبين التنظيم الديني والإجتماعي الإسلام) ، كما كان أيضا موضع العديد من الدراسات الوافية والقيمة للغاية . (١) ومع ذلك لا تزال بعض المسائل غامضة بسبب الثغرات الموجودة في المراجع المتاحة ويسبب الآراء النمطية التي تعوزها الأصالة والتي لا تزال رائجة ،

في الحقيقة نحن لا نعرف على وجه الدقة سوى المسكن المتوسط ، أو مسكن الأغنياء في المدن العربية والذي كان موجودا قبل بداية العصر الحديث . إنه النموذج الوحيد الذي يقدم علم الآثار الحضري عنه مجموعة كافية من العينات ، إن أسباب هذه الحالة واضحة ولا تحتاج إلا إلى التذكير بها . فالبيوت القديمة ( والتي يمكن تحديد تاريخ تشبيدها بيعض الدقة ) والتي ظلت باقية حتى يومنا هنذا ، هي بطبيعة الصال البيوت حيدة البناء ، وحسنة التجهيز والتي استمر استخدامها من جانب سكان لديهم وسائل وإمكانات صيانتها وإصلاحها . وعندما توافرت الظروف السابقة أمكن دوام هذه السوب خلال قرون: فإن مدينة فاس تحتفظ بقصور تعود إلى عهد بني مرين ، كما تحتفظ تونس والقاهرة بيقايا المعمار الحفصي أو الملوكي ، ولكن هذه حالات استثنائية . فإن عامل الزمن في الإتلاف قد قضى على غالبية الصروح الأثرية المنية التي لاقت عناية في صيانتها أقل من العناية بالمنشآت الدينية ، وفي العهود الأكثر حداثة أدى تحديث المدن إلى دمار المناطق القديمة . ففي القاهرة اختفى كل النصف الغربي للمدينه " التاريخية " بسبب عمليات التعمير التي تمت خلال القرن التاسع عشر . وبالنسبه لما تبقى من المراكز العمرانية القديمة فقد أصيبت بنكبات بسبب التغييرات الاجتماعية ~ الاقتصادية التي أدت الى إحلال سكان أقل غنى أو فقراء مكان سكان أغنياء . إن ازدياد تدهور ما تبقى من القصور الملوكية أو العثمانية الكبيرة في القاهرة خلال عشرات السنوات الأخيرة يعود إلى التحول الكبير في المستوى الاجتماعي - الاقتصادي للسكان أكثر من التقادم الطبيعي للمباني الأثرية . ويالنسبه للمسكن المتوسط أو الفقير فإن القليل منها لايزال باقيا: هذه المساكن وهي مبنية بمواد أقل جودة وبعنايةأقل لا تدوم لأكثر من فترة جيل أو جيلين وبالتالي فإنها تتجدد على الدوام . وفي غالبية الحالات تكون البقايا المحيدة من مساكن الشريحة الأكثر فقرا من السكان هي تقسيمات

الأراضى . وعلى هذا فإن الأشكال المعمارية التي تقدمها لنا المناطق التاريخية بالمدن لا تمثل المسكن القديم إلا جزئيا ، حيث أن الباقى منها هى مساكن شريحة السكان الأكثر غنى . وهذه بديهية ما كان يجب التذكير بها لولا أن مؤرخى المدن بسقطونها أحيانا من حسبانهم .

إن المصادر التاريخية المتاحة لا تسمح لنا حقا بتصويب هذا الاختلال ، يوجد عدد كبير ومتنوع للغاية من وثائق المحفوظات مثل الصفقات العقارية المحفوظة في سجلات المحاكم ، ووثائق إنشاء الأوقاف وهي لا تتعلق عادة إلا بمساكن الجزء الأفضل من الروضة المعقارية بالمدن . فهي إما وثائق تخص عقارات التركات الأكثر أهمية ( الوحيدة المحفوظة بأعداد كبيرة) والتي تتضمن العقارات الهامة التي تبرر تسجيلها عند القيام ببيعها ، وإما وثائق العقارات التي تدر ربعاً يجعلها تدخل في نطاق نفقات صيانة منشآت تابعة لمؤسسة خيرية . ولا تظهر في هذه الوثائق مساكن الشريحة الأكثر فقرا من السكان ، ولكن يمكننا أن نحصل أحيانا على مؤشرات عن طريقة مسكن الجزء الأكبر من سكان المدن عن طريق غير مباشر وهو روايات الرحالة والتي تكون على مستوى علمي مرتفع مثل كتاب " وصف مصر" . ولسوء الحظ لا توجد كتابات روائية أدبية تسد هذا النقص .

ويطبيعة الحال تجتذب اهتمام الباحثين بقايا المعمار المدنى الأكثر روعة والأكثرجاذبية بالنسبة لمؤرخي الفنون ، ولم يكن ما تبقى من مسكن متوسط موضع دراسات منهجية إلا حديثا . (١) وعلى هذا يجب أن نسلم بأنه لا يمكن إعادة تمثل مظهر أساسى للغاية لحياة أكبر عدد من سكان المراكز الحضرية الكبيرة وأسلوب توطنهم إلا بصفة جزئية .

وبالإضافة إلى الثغرات المشار اليها والمترتبة على نقص المعلومات التى يمكن أن نستمدها من المحفوظات ومن علوم الآثار الحضرية نجد أيضا تأثيرات الأفكار العديدة المسلم بها والتى ساهمت أيضا في حجب الضوء عن بحوث المساكن الخاصة في المدن العربية الكبيرة . إن الفكرة الأولى المسلم بها هي عدم التغرقة المكانية المبنية على المعايير الاجتماعية – الاقتصادية إن التعبير الأكثر حداثة عن هذا المفهوم ورد في مؤلف أنطوان عبد النور الخاص بالمدن السورية والذي يقول . " تتميز أحياء المدن بتعدد العناصر الاجتماعية المكونة لها وذلك لأنها تتسم ببعض التجانس العرقي والإقليمي وغالبا بالتجانس الطائفي . إن تجاور الأسر الغنية والفقيرة هي عادة متبعة تقليديا في المدن العربية " . (") إن مثل هذا المفهوم يرتكز إلى حد ما على فكرة أن المجتمع الإسلامي التقليدي كان مجتمعا نصيراً للمساواة إلى حد كبير . لقد ذكرت فيما سبق أن البحوث التي أجريت في سجلات المحاكم المصرية تثبت خطأ هذا الاعتقاد ، وعلى أية حال فإن عدم المساواة الاجتماعي – الاقتصادي كان قويا اللغاية في القاهرة في العصر العثماني ، عدم المساواة الاجتماعي – الاقتصادي كان قويا اللغاية في القاهرة في العصر العثماني ، وهي ظاهرة كانت ستبدو أكثر وضوحا لو كانت سجلات المحاكم تتضمن عددا أكبر من

الممتلكات العقارية الصغيرة للغاية ، وخاصة لو كانت أيضا تتضمن العقارات التي يمتلكها أكبر الأغنياء وهو الأمر النادر أيضا . (3) إنه من الصعوبة بمكان الاعتقاد بأن هذا التباين المادى الكبير لم يجد له تعبيرا جغرافيا في تغاير موقع السكن وفقا لمستوى السكان الاجتماعي – الاقتصادي . وحول هذه النقطة فإننا نجد أن نقص المعلومات الإحصائية عن البنيان الاجتماعي لسكان المدن ، وقصور المعلومات الرقمية عن ظروف السكن ( والتي تسمح بإقامة علاقة بين مواصفات المسكن وبين المستوى الاجتماعي – الاقتصادي ) تساهم في الحفاظ على التصورات السابق ذكرها . إن القاهرة هي المدينة الوحيدة التي يمكن بالنسبة لها إقامة مثل هذه الارتباطات المتبادلة وذلك على ضوء الحالة الراهنة لمعلوماتنا عنها . في الواقع أنه نادرا ما أجريت بالنسبة للقلبل من المدن دراسات شاملة حول طبيعة المسكن التقليدي وتوزيعه الجغرافي مع الأخذ في الحسبان حجم ونوعية المسكن والمستوى الاجتماعي – الاقتصادي المقيمين فيه .

ومن القوالب الفكرية المؤذية أيضًا حول سمات المسكن التقليدي توصيفه بأنه ينتمي إلى نموذج وحيد لا يتغير عبر الزمان والمكان: فإنهم يصفونه بالانعزال داخل المدينة عن طريق شبكة شوارع معقدة تنتهى بدروب مسدودة منطوية على ذاتها تماما ، كما أنه مغلق كلية تجاه الخارج ومنفتح فقط على الداخل عن طريق "صحن " الدار . ان مثيل هذا البيت بحقق بطريقة كاملة الطموحات الاجتماعية وحتى الدينية للمسلمين وهو المنزل الذي يمكن أن نسميه " إسلاميا " . ويضع جورج مارسيه تعريفا لهذا البيت في مقاله المعنون " الدار" والمنشور في "موسوعة الإسلام" يستحق اقتباس جزء مطول منه لتوضيح هذا المفهوم . يقول مارسيه . " من المؤكد أن إعداد مساحة فضاء في الوسط تحيط بها غرف سكنية هو أمر لا يختص بالعالم العربي وحده . إن نفس هذا الوضع يميز المنزل الروماني البدائي .. والمنزل الإغريقي . ولكن يبدو أن هذا الطراز السكني يقدم للحياة الإسلامية إطارها المثالي . إنه بطبيعة الحال يتوافق مع مفهوم النظام الأسرى القائم على سلطة الأب ويحقق له بيئة مغلقة . وهو يساعد على تحقيق الانغلاق الذي يحيط به الرجل المسلم حياته الخاصة .. إن المسكن الإسلامي حتى وإن كان فاخراً إلا أن مظهره الخارجي بسيط وجدرانه الخارجية جرداء .. ويعطى الاهتمام كله إلى مساحة الفراغ الداخلية . ويبيدو الفيناء بأنه الجيزء الرئيسي للمسكن" . ومن الاعتبارات الاجتماعيه -الثقافية ننتقل إلى المفهوم شبه الفلسفي لهذا المنزل والذي وضع له أنطوان عبد النور الصياغة الأكثر تطرفاً ٠ " لا يمكن أن يحقق البيت ذاته إلا إذا كان محجوبًا ومنعزلاً ... إن البيت المنغلق على الخارج نجده على النقيض بالنسبه للداخل فهو منفتح تماماً على الفناء، ثم ينفتح على الفضاء عبر الفناء . ويحقق الفناء " السماوي " أيضا الاتصال ليس فقط مع الرجال الآخرين بل ومع العالم الخارجي ". (٥)

ولم تظهر إلا مؤخراً للغاية الشكوك القوية حول صحة هذه التعميمات ، سواء من

زاوية التاريخ الإسلامي أو من زاوية الفناء الإسلامي ، وفي دراسة عن البيوت المملوكية يعلق جارسين بقوله . " لقد شيدت في عصوركان الإسلام يختلف فيها عما أصبح عليه فيما بعد ، ولهذا لا يمكن أن نطبق على هذه المباني شروحاً وتأويلات وكأن شيئاً لم يتغير بالنسبة " للدار الإسلامية " . ومن منطلق وجهة نظر أخرى يبدى أوليج جرابر نفس الشكوك تجاه البيت المزود بفناء في وسطه " والذي كثيرا ما يعتبر طرازا إسلاميا نموذجيا لأنه يسمح بإنساء مساحات فضاء خاصة ، وشبه خاصة ، وعامة " . وفي الواقع أن جرابر يعلق قائلا . " إن هذا التصميم المعماري الفريد لا بستخدم في الجزء الأكبر من العالم الإسلامي الواقع في المنطقة الاستوائية أو في المناطق الشمالية الباردة والتي تغلغل الإسلام فيها أيضا ، وفي كلمات أخرى فإنه للمناخ وبالتالي للإقليم أهمبة بالنسبه للمنزل والفناء تقوق آهمية إمكانية نوافقه مع الأنظمة الاجتماعية للعقيدة " . (١) وعلى هذا يجب أن يتعلق الباحثون بإجراء دراسة تهتم أكثر بالنطورات الحتمية لطرز المساكن عبر القرون ، وبالتنوعات المحلبة الواضحة ، وبالمساكن ذات الأشكال النموذجية " المساكن عبر القرون ، وبالتنوعات المحلبة الواضحة ، وبالمساكن ذات الأشكال النموذجية "

ولم يبق السوم سموى القليل من المساكن المدنية الأكثر فخامة والني تم الحفاظ عليها أكثر من غيرها . وقد تمكن بيقو من دراسة المئات من بيوت العصر العثماني في تونس ، ولكن الجماعة التي أجرت دراسة بشئن قصور القاهرة لم تكن تملك سوى مجموعة عينات تضم عشرين مبنى . إن المسكن المتوسط الذي لم يبدأ الاهتمام بدراسته إلا مؤخراً للغاية هو في طريقه للأختفاء كلية . (٧) ولا تزال بضع نماذج نادرة للمساكن المؤجرة ( الربوع ) باقية . كما أن المسكن الشعبي لم يعد قائماً سوى في حالة بقايا قليلة . وعلى هذا يجب اللجوء بنوع خاص إلى المحفوظات المتعلقة بوثائق الصفقات العقارية ، ويتكوين الأوقاف ، والتي تسمح بإثبات العلاقة بين طبيعة المسكن وبين الحالة الاجتماعية - الاقتصادية اشاغليه . إن مثل هذا البحث ليس إلا في بدايته ، وعلى هذا فإننا لانستطيع اليوم أكثر من تقديم افتراضات دون أمل في الوصول إلى معرفة محددة تماماً وذلك بسبب الثغرات القائمة في الوبّائق التي تحت نصرفنا. فمهما كانت التفاصيل الواردة في هذه الوثائق عن أوصاف المسكن إلاًّ أن انعدام الخرائط تماما ونقص المعلومات عن المساحات والأبعاد يؤديان إلى غموض لا يستطيع علم الآثار الحضري تبديده في جميع الأحوال . ومن المؤسف أبضاً عجز هذه الوثائق شبه الكامل عن تقديم دلالات على القيمة التجارية للأراضى ، فإنها عادة لا تذكر سوى الأسعار الشاملة للمنشات ولاتشبر إلى سعر الأرض وخاصة فيما يتعلق بالأوقاف إلاَّ في صورة قيمتها الإيجارية والتي يصعب على أساسها معرفة الثمن ( بسبب عدم الإشارة إطلاقاً إلى المساحات) . وهكذا فإننا محرومون من معرفة متغير أساسى ، الأمر الذي يصعب معه إجراء أي تحليل رقمي أو (خرائطي) للعلاقة بين حالة السكان الاجتماعية - الاقتصادية وبين المسكن ، ويالتالي وضع أي توصيف محدد لجغرافية المساحات السكنية .

## جغرافية المناطق السكنية

## أسس تحديد المواقع

يفرض بنيان المدينة الاقتصادى نفسه إلى حد كبير على تحديد مواقع المناطق السكنية . وكان تمركز الأنشطة الاقتصادية في وسط المدينة عاملاً طارداً لوظائف السكنية . وكما رأينا من قبل لم تتحسب الحوانيت والورش عادة وجود مساحات لمساكن التجار والحرفيين ، وكان الأهالي العاملون في مناطق الأسواق التي تمثل الجزء المركزي للمدينة يهجرونها منذ غلق هذه الأسواق عند هبوط الليل وحتى بزوغ النهار . وعلى هذا كان وسط المدينة على التعاقب مركزاً للجذب ثم للطرد بالنسبة للسكان النشطين اقتصادياً .

ويدعا من وسط المدينة ، اتجهت المناطق السكنية إلى اتخاذ مواقعها على هيئة هالات متتابعة وفقاً لمبدأ التوزيع الإشعاعي الصادر من المركز وهو المبدأ الذي كان سائداً بالنسبة لمواقع الأنشطة الاقتصادية . وحاول الحرفيون والنجار الإقامة في أقرب موقع ممكن من أماكن عملهم ففي القاهرة في القرن الثامن عشر لم يكن متوسط المسافة بين الورشة أو الحانوت وبين المسكن يزيد إطلاقاً على ٤٠٠ متر . ويصفة عامة استأثرت شريحة السكان المحليين الأكثر ثراء بالمناطق الأكثر قريا من منطقة وسط المدينة ، ذلك لأن ندرة الأراضي الفضاء وارتفاع ثمنها جعل السكان يتجهون إلى تشييد عمائر رأسية نسبياً وأكثر تكلفة . وعلى هذا فإن ممثلي البورجوازية المحلية وخاصة التجار هم النبن نسبياً وأكثر تكلفة القريبة من أسواق وسط المدينة الكبيرة والمخصصة التجارة المولية ، واختلط هؤلاء بأعضاء أسر العلماء الراغبين في الإقامة بالقرب من الجامع الكبير حيث يمارسون مهامهم قي التعليم والعبادة وفي العدالة . (^)

وحينما نبتعد عن الوسط يقل ارتفاع المسكن وكثافته . ولأن الأراضى أقل ندرة والطلب عليها أقل كانت فى متناول الشريحة المتوسطة من السكان . إن التثبت من هذه الدلائل العامة بالنسبة لعصور قديمة وتحويلها إلى أرقام لا يتم إلا عن طريق واحد وهو إجراء دراسة تفصيلية عن مستوى ثروة سكان البيوت وأسعار هذه البيوت الأمر الذى يتماثل مع الأرقام البيانية التى يقدمها الجنابي بشأن الموصل القديمة في العصر العثماني والتي تبين تناقص أسعار الأراضى كلما ابتعنت عن منطقة الأسواق . فقد كان سعر المتر المربع من الأراضي في سوق باب السراي[ن ٨] وسوق العطارين [م ٧] . ٥٠٠ ديناراً ، وفي حي سراجخانة [ن ٢١] القريب من الأسواق : ٢٠٠ دينارا ، وفي باب الطوب [ن ٢] القريب من الأكثر بعداً ، كان ثمن المتر المربع يتراوح بين ٢٠ و ٥٠ ديناراً ، وأخيراً كانت شريحة السكنة الأكثر فقراً تسكن في

أطراف المدينة الخارجية ، فإن تواضع إمكانيات هذه الشريحة المادية تمنعها بصفة عامة من الإقامة بالقرب من المركز ، كما كان من الواجب عليها التأقلم والتوافق مع العديد من المنفصات الناتجة عن الأنشطة الحرفية الملوثة أو الكريهة والموجودة عادة في المناطق المتطرفة ، وبطبيعة الحال أنه كان يعيش في هذه المناطق أيضا العناصر التي أصبحت من سكان المدن حديثاً والقادمة من الأرياف مؤخراً ، والتي تحتفظ بسلوكيات معيشية شبه ريفية .

ومع ذلك لم يكن هذا الترتيب المنتظم للأحياء قائما بمثل هذه الدقة في أية مدينة عربية ، وهكذا ، كما سنرى فيما بعد ، سمح اللجوء إلى المسكن الجماعي لفئات أكثر تواضعاً بالإقامة في المناطق الأكثرقريا من وسط المدينة وحيث كان المسكن الفردي عادة مرتفعاً أو متوسط المستوى . وقد لعبت القيساريات هذا الدور في جميع المدن الكبيرة بالإضافة إلى أنه أقيمت في القاهرة المباني المخصصة للإيجار ( الربوع ) . والعامل الثاني الذي أدى إلى الإخلال بهذا الترتيب المنتظم هو اتجاه الأفراد الأكثر غني إلى الإقامة في الأطراف المحيطة بالمدينة في الأراضي الفضاء التي لا تشغلها أنشطة حرفية أو تجارية. ويعود هذا أولا إلى الرغبة في تفادي ضجيج واضطرابات منطقة وسط المدينة . ومن ناحية أخرى كانت المناطق المتطرفة تضم عادة مناطق غير مبنية حيث يمكن تشييد مساكن أكثر سعة من مساكن وسط المدينة حيث اتساع الأراضي محدود للغاية : وبذلك يمكن تشييد قصور شاسعة بدرجة تكفى لإيواء العديد من " البيوت " ، والكثير من الخدم ، وإنشاء حدائق حقيقية ، وهي رفاهية لم تكن متاحة بدرجة كافية في الوسط . وفي البلدان التي حرارة موسم الصيف فيها شديدة الوطأة ، كانت هذه البيوت تحقق متع وبهجة الحياة الريفية ، وعلى هذا كان تجارالقاهرة الأغنياء يشيدون البيوت بمحاذاة ضفة الخليج أو على ضفاف البرك في الجزء الغربي من المدينة حيث يقضون فيها فصل الصيف ( وهو فصل فيضان النيل أيضا) ، ثم انتهى الأمر بأن أصبحت هذه البيوت الثانوية بيوتاً رئيسية يقيمون فيها طوال العام.

ويوجد عامل ثالث أدى إلى الإخلال بهذا التنظيم وهو اتجاه الطبقة الحاكمة إلى الانعزال عن باقى السكان لأسباب أخرى بالإضافة إلى الأسباب السابق ذكرها والنى دفعت البورجوازية إلى الإقامة فى المناطق المتطرفة . ومن الطبيعى أن يكون أساس اتجاه العزلة لدى الطبقة الحاكمة هو رغبتها فى التميز وفى إظهار تقوقها الاجتماعى والسياسى على "الرعيه" وذلك عن طريق أسلوب الإقامة وقد أعرب عن هذه الرغبة فى العزلة عن "الرعيه" أحد الأمراء الأكثر زهواً فى القاهرة فى نهاية القرن الثامن عشر وهو محمد بك "الرعيه " أحد الأمراء الأكثر زهواً فى القاهرة فى نهاية القرن الثامن عشر وهو محمد بك الألفى الذى شيد على الضفة الغربية للأزبكية قصراً فاخراً ، وقد كتب الجبرتى عن هذا الأمير . " كان غالب إقامته بقصوره التى عمرها خارج مصر ... وكان إذا خرج من داره لبعض تلك القصور لا يمر بوسط المدينة ، وكذلك إذا رجع ، فسئل عن سبب ذلك فقال

استحى أن أمر من وسط الأسواق وأهل الحوانيت والمارة ينظرون إلى وأفرجهم على نفسى " . ((۱) وإلى جانب هذا " الزهو " ، ورغبة علية القوم في عدم الإعلان كثيراً عن أسلوب حياتهم المرفهة وبعض وجوهها الأخرى ، فقد انساق الأمراء وراء تفادى المرور بوسط المدينة لأسباب أمنية واضحة لأنه يوجد في هذه المنطقة سكان عديدون وتسودها الاضطرابات أحياناً وقد يتعرضون للأخطار المترتبة على الاتصال المباسر . وكان من المفيد لهم أيضا المصول على تسهيلات في المرور والانتقال الأمر الذي لا تتيحه لهم شوارع وسط المدينة المزدحمة والضيقة . وأخيراً كانت قصور الأمراء أيضا قواعد اسطوتهم ونفوذهم · كان من الضروري لهم الاحتفاظ في قصورهم بحاشية كبيرة وأتباع كثيرين بل وأحياناً بقوات خاصة . وكانوا أيضا يقيمون فيها اصطبلات واسعة وأماكن لتخزين المواد التموينية . ولا بمكن إعداد مثل هذه التجهيزات إلا في المناطق ذات المساحات الفضاء الواسعة وغير المحدودة أي في المناطق البعيدة عن وسط المدينة بل والتي تقع في الأطراف الخارجية من حولها .

وفي عدد من المدن العربية الكبيرة كان أفراد الطبقة الحاكمة والبورجوازية يشيدون لأنفسهم دوراً جميلة يستخدمونها صيفا كمقار للإقامة . ويذكر مارسيه عن أمراء الجزائر " بأنه يبدو أنهم كانوا يميلون بشدة إلى الإقامة في الريف .. كانوا ينتقلون إلى هناك مع عائلاتهم عند حلول شهور الصيف ... " . وكانت منطقة الضاحية الفريبة من مدينة الجزائر مرصعة بقيلات قباطنة القراصنة ( مثل القيلا الخاصة بحميد قبطان القراصنة االشهير ، وڤيلات علية القوم بالدولة ( ڤيلا داي مصطفى التي أصبحت نسمي بالقصير الصيفي وقيلا يوسف ، وقصر الأغا ) . (١٢) ونفس الشيء حدث في تونس حيث كان الريف كما يقول الرحالة تيفو في نحو عام ١٦٦٠ م . مكتظاً " بالدور الترفيهية المبنية كالبيوت الريفية في أراضي مدينة مارسيليا الزراعية ". وفي نحو نفس الفترة كتب كاتب الحوليات التونسي ابن أبي دينار يقول: " إن الرفاهية التي يتمتع بها سكان هذه المدينة تؤكدها بيوت الأرياف التي يمتلكها أغلبية السكان والتي يقضون فيها مع أسرهم فصل الصيف وفصل الخريف . إن اولئك الذين يعملون بالتجارة يتفرغون لأعمالهم أثناء النهار ، وفي المساء يذهبون للنوم في حدائقهم حيث يمرحون ، ثم يعوبون في اليوم التالى إلى المدينة في ساعة مبكرة ". (١٣) ولا يزال العديد من هذه القصور والدور باقية حتى اليوم . وفي المقابل فإننا لا نعرف سوى القليل عن القيلات والقصور التي بناها أمراء القاهرة في منطقة الحدائق التي تقع بين المدينة والنيل وعلى ضفة النيل اليسرى . ومن بين هؤلاء الأمراء مراد بك الذي يقول عنه الجبرتي بأنه كان بقضى غالبية أوقاته في القصور العديدة التي بناها لنفسه في تلك المنطقة وبصفة خاصة في قصر الجيزة حيث أقام حديقة مزروعة " بجميع أنواع أشجار الفاكهة " ، وكان يتنقل من قصر إلى آخر ويقضى وقته بين " الصيد والملذات " . ويؤكد الجبرتي أنه " خلال ست سنوات متعاقبة لـم يأت مراد بـك إلى القاهرة إلا مرة واحدة " . (١٤) لقد اختفت اليوم جميع هذه القصور والدور بسبب

توسع القاهرة الحديثة والمعاصرة ، ولا نستطيع تكوين فكرة عن جمال تجهيزاتها وسحرها إلاً من خلال رسومات ونقوش ذلك العصر وحدها .

ويوجد عامل آخر أحدث اضطراباً في التنظيم السكاني الذي تطور تحت تأثير البنيان الاجتماعي - الاقتصادي ، وهو عامل التجمع السكاني المترتب على ضرورات الحياه المشتركة للأقليات الدينية أو القومية والتي رأينا من قبل تنوعها في ظل العصر العثماني . كان هذا النوع من التجمع اتجاهاً قديماً للغاية فمنذ تأسيس القاهرة الفاطمية وجدت مثل هذه الأحياء لسكني الفئات العرقية المتباينة المكونة للجيش الغازي. وفي العصر العثماني ازداد هذا الاتجاه قوة لأنه كان من الضروري أن يتمخض البنيان القوى للجاليات ( وخاصة جاليات الذميين من اليهود والمسيحيين ) عن واقع جغرافي وذلك بإقامه أحياء يسودها التجانس أكثر فأكثر . وفي جميع المدن العربية الكبيرة كان يوجد حى يهودى ( حارة اليهود ) ، وفي جميع مدن الشرق الأوسط يوجد حى أو عدة أحياء مسيحية ( حارة النصاري ) . وبالمثل تبلورت أيضًا خلال هذه القرون الأربعة أحياء للطوائف المسلمة ( علوبين في أنطاكية وشيعة في بغداد ) وأحياء تضم غالبية عرقية (الأحياء الكردية في دمشق وحلب أو بغداد والأحياء الأندلسية في الجزائر أو تونس ). وقد خضع تحديد مواقع هذه الأحياء إلى عوامل تاريخية أو إلى منهج اجتماعي -اقتصادي الأمر الذي جعل منها حالات خاصة داخل تنظيم المبينة العام والذي حاولنا تقديم صورة شاملة له ولكنها كانت صورة بالضرورة مبسطة أكثر من اللازم . وفي بعض الحالات التي كانت فيها المدينة مجزأة بشدة لدرجة أنها لا تخضع لسيطرة عنصر واحد أو جالية دينية واحدة ، كان البنيان الحضرى أيضا ينتظم وفقاً لهذه التجزئة وبالتناقص مع المباديء والأسس التي سبق تفصيلها . إن الحالة الأكثر إثارة للدهشة في هذا المجال هي بلا ريب حالة مدينة أنطاكية التي ضمت ٤٥ حيا موزعة على منطقتين مسيحيتين ومنطقتين علويتين وتحيط جميعها بمنطقة تركية ( أنظر الشكل ٨ ) . وكانت القدس أيضا حالة متميزة فهي مجزأة إلى أربعة قطاعات أحدها مسيحي ( ثمانية أحياء ) ، والثاني أرمني (أربعة أحياء) ، والثالث إسلامي ( ثمانية أحياء ) ، والأخير يهودي (حيَّان اثنان ) ( أنظر شكل ٧ ) . أما بالنسبة للمدن ذات التكوين المتجانس نسبياً ، فإن أحياء الأقليات بها لم تخضع لقواعد الإشعاع متحد المركز والذي سبق وصفه . وكان هذا مثلاً شأن حي الجديدة في حلب [ و ٢١ ] والذي تكون في ضاحية المدينة الشمالية في منطقة تميزت بمسكن أهل جودة ، (١٥) وكان هذا أيضا شأن حي صوبون [ ح ٩ ] وحي جنينة [ ح ٩ ] في القاهرة حيث تجمع في القرن الثامن عشر المسيحيون السوريون وهم جالية تضم العديد من التجار الأثرياء والذين كان أمثالهم من المسلمين يسكنون منطقة " قاهرة المعز " الملاصقة لمنطقة الأسواق · وفي هذه الحالة أيضًا أدت الخصوصية الدينية إلى تفرقة جغرافية تتناقض مع المبادىء المألوفة والتي تتحكم في تحديد المواقع السكنية .

### جغرافية المناطق السكنية في مدينة الجزائر

نتفاوت معرفتنا بجغرافية المناطق السكنية من مدينة لأخرى . وهى بصفه عامة معرفة ضئيلة لأنه لم نتم دراسات دقيقة إلا بشأن عدد قلبل من المدن ، وعلى هذا فعلينا بصفة عامة أن نرضى بعلم الآثار كمدخل لمعرفة جغرفية هذه المناطق ، وهدو العلم الذي سبق أن أظهرنا قصوره .

كان التوزيع الجغرافي للمسكن في مدينة الجزائر نسخة متطابغة تقريباً مع تقسيم المجتمع إلى طبقة حاكمة ( الفرق العسكرية للإنكشارية ) وقباطنة القراصنة ( الرؤساء ) وإلى " الرعية " وهم الأهالي المحكومون . وقد عبر هذا التقسيم عن نفسه في إختلافات المواقع والعمائر السكنية التي سبق ذكرها . (١٦)

لقد تطور الجزء المنخفض من مدينة الجزائر حول المنطقة التي تجمعت فيها الأنشطة الاقتصادية ( بدسيانات وأسواق ) ، والمراكز الكبيرة للسلطة السياسية والعسكرية ( جُنينه ) ، والمزارات الدينبة الأساسية . وفي هذه المنطقة التي تمر عبرها شوارع المدينة الثلاثة الرئيسية والتي ربطت وسط المدينة بالأبواب الثلاثة وهي باب عزون [ ٨ ] وباب الواد [ ج ٥ ] وباب الجزيرة [ ج ٩ ] ، كانت شبكة الطرق ذات طابع منتظم للغابة وشوارعها مستقيمة نسبياً ، غير مسقوفة ، وتتقاطع في أغلب الأحيان عند زاوية قائمة . وكنا نجد في هذه المنطقة "حي الرؤساء" (حي قباطنة القراصنة) ، ونجد مساكنهم جميلة متينة البنيان وتقع بالقرب من الميناء . ومن بين هذه المساكن قصر الرئيس يحيى ، وقصر الرئيس شيوبالي بالقرب من السوق الكبير [ ح ٧ ] ، وقصر مامي أرناؤوط الذي كان يستخدمه سرفانتس (١٠٠) (كان سجيناً في الجزائر من ١٥٧٥ الى ١٥٨٠ م ، ) ، وقصر حميدو أحد كبار قباطنة الفترة الأخيرة في الجزائر ، والذي شيد في وقت متأخر بالقرب من شارع باب الجزيرة . وشيدت في هذه المنطقة أيضا قصور كبار رجال الدولة . دار أحمد [ هـ ٦ ] ودار مصطفى باشا [ و ٦ ] ودار حسن باشا [ و ٦ ] ، إن النماذج القليلة من هذه الدور الباقية حتى اليوم بفضل استخدامها بعد الغزو الفرنسي ( دار العمدية ، ودار البلدية ، والمكتبة الوطنية ) يمكن أن تعطينا فكرة عن حياة الرفاهية التي كانت تعبشها الطبقة الحاكمة . وفي هذه المنطقة أيضا كانت توجد الثكنات الثماني حيث أقام عشرات الألوف من الإنكشارية في ظل ظروف تبدو على جانب من الراحة وقد أمكن المحافظة على سكنيين منها بسبب تحويلهما إلى ناد للضباط وهما كائنتان في شارع ميديه (« القديمة » أو « المعليا »، و « الجديدة » أو « الدنيا » ) [ ك ٧ ] . وتتسع هاتان الثكنتان لإقامة ألف و٥٥٠ رجل في ٥٥ عنبر نوم الجنود . ويتضح من قائمة الجرد التي وضعت عام ١٨٤٠ م بشأن الثكنة " العليا " أن بنيانها المعماري يشبه بنيان القيساريات تماماً بالإضافة إلى وجود مسجدين أحدهما في الدور الأرضى والثاني في الدور العلوى (١٨) ( فناء واسع تبلغ أبعاده ٢٠ مترا × ٢٠ مترا ومحاط بغرف تطل أسفل

عقود ، ونجد نسخة من نفس الشكل في الدور العلوى حيث تطل الغرف على دهليز ) .

وكانت المدينة المرتفعة الممتدة غرب المحور الطولى الكبير المؤدى من باب عزون إلى باب الواد على منحدرات " الجبل " تستخدم كمنطقة سكنية للأهالى المنتمين إلى " الطبقة المتوسطة " . وكان هؤلاء " البلدى " يمارسون أنشطة حرفية وتجارية في مناطق الأسواق بوسط المدينة . ففي هذه المنطقة الوعرة الغاية وجدت الأحياء ( الحومات ، مفرد · حومة ) وهي حالة نجد تفسيرها في التضاريس الوعرة مثلما نجده في سمات شبكة الطرق غير المنتظمة بوجه خاص والتي تضم نسبة كبيرة من الأزقة المسدودة . وكانت هذه المنطقة سكنية بصفة شبه مطلقة . لم توجد بها أية أنشطة اقتصادية متباينة ، سوى مجموعة من الحوانيت لا غير ، والتي تعادل الأسواق غير المتخصصة ( السويقات ) في مدن الشرق الأوسط ، ونحن نجهل كيف كان السكان موزعين داخل هذه المنطقة ، ولكن يبدو بوضوح أن العناصر الأكثر فقراً أو الأقل اندماجاً كانوا مستبعدين إلى الأطراف الخارجية المحيطة بالمدينة ، إذ يتحدث هايدو عن العرب القادمين من القرى والذين كانوا يسكنون الأكواخ بالقرب من باب عزون ، ونحن نعلم أيضا أن المناطق المحيطة بباب الواد ضمت العناصر الفقيرة وغير المستقرة من السكان . (١٩)

### ... وفي مدنية تونس

إن الوضع بالنسبة لتونس هو على نقيض الجزائر إذ يمكن القيام ببعض الفرضيات حول جغرافية المناطق السكنية على أساس مؤلفات ريقو عن قصور ودور مدينة تونس . هذه الجغرافية كانت تتشابه مع الجزائر من حيث خضوعها لمجموعة عوامل يرتبط بعضها ببنيان المدينة العام ويرتبط البعض الآخر بتضاريس أرضها . وكانت الظاهرة الأساسية بلا جدال هى قوة الجذب التى مارستها المنطقة المركزية الاقتصادية الممتدة بانتظام حول جامع الزيتونه الكبير [T - V] . وقد نمت منطقة الكثافة القصوى للدور الكبيرة (والتى قام ريڤو بدراستها) في جنوب وشمال منطقة الجامع والأسواق بصفة خاصة · فمن ناحية الغرب اعترض وجود القصبة [D + D] نمو المسكن الخاص الثرى ، كما أن انحدار الأراضى التى توسعت عليها منطقة "المدينة " في تونس أدى إلى وجود مـفارقة بيـن المناطـق المرتفعة نسبياً في الغرب وبالتالي أكثر متعة للسكن ، وبين المناطق الأكثر انخفاضاً في الشرق والقريبة من البحيرة الشاطئية والأقل جاذبية . وعلى هذا فمن الطبيعي أن تقام المساكن الجميلة في نصف المدينة الغربي (المرتفع) بينما يقيم السكان الطبيعي أن تقام المساكن الجميلة في نصف المدينة الغربي (المرتفع) بينما يقيم السكان الخير في الأخوض ) ومن الأمور ذات المغزى أن الحي اليهودي [D + D] وحي الإفرنج (المنخفض) ومن الأمور ذات المغزى أن الحي اليهودي [D + D] وحي الإفرنج (الكائن بالقرب من باب البحر) [D + D] كانا يقعان في هذا الجزء المنخفض من المدينة .

وهكذا بعد تحديد مناطق امتداد المساكن الثرية نجد أن الجزء الشمالي لمنطقة "المدينة" ( الكائنة عبر خط يربط بين القصبة والزيتونة وباب البحر ) يضم، نقلا عن ريقو،

٣١ قصراً وداراً من بين مجموع قدره ٣٨ ، كما أن الجزء الجنوبي يضم ٦٤ من بين ٦٨ . وهذه المنطقة هي أساساً " الأحياء الجميلة " بالمدينة ، وتضم مساكن الحكام ( أعضاء الحكومة المركزية ) ، والبورجوزايين من الأهالي ، و " العلماء " . ومن هذه الناحية فإن الإنسلاخ في تونس كان فائماً بين البورجوازية والأرستقراطية التي اختلط فيها الحكام والرعيَّة الذين على مستوى اجتماعي واحد وبين باقى السكان ، بينما كانت الحدود الفاصلة في مدينة الجزائر مرسومة بوضوح بين الطبقة الحاكمة وبين الأهالي . ومن الطبيعي أنه يجب البحث في تاريخ هاتين الولايتين عن منشأ هذا الاختلاف الأساسي . وكانت المساكن رفيعة المستوى تنتشر في هذه الأحياء، وقد نشر ريقو منها النماذج الأكثر إثارة للإعجاب. وتسمح الخرائط المساحية بتقدير عظمة مساكن هذه المنطقة ويذخها النسبى ، ففى مجموعة الدور الكائنة بين شارع دارجلد وشارع سيدى بن عروس (حيث درس ريو سنة قصور يعود ناريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر) [ ز - ح ٨ - ٩] ، يبلغ متوسط مساحة ٢١ داراً ٤١٠ متراً مربعاً . وفي مجموعة المساكن المحصورة بين شارع القصبة وشارع سوق الواد . (قام ريڤو بدراسة ١٢ دار ) [ ح - ط ٥ - ٦ ] نجد متوسط مساحة ٣٠ داراً ٢٧٠ متراً مربعاً . وأخيرا نجد أن متوسط مساحة ٣٤ داراً . ٢٣ متراً مربعاً وذلك بين مجموعة المساكن المحصورة بين شارع العبرى ، وشارع تربة (أنظر الشكل ٢٨ ) .

وفي منطقة الأطراف الخارجية "للمدينة القديمة " من ناحية شمال وجنوب ، وخاصة شرق هذه الأحياء الغنية ، نجد مسكنًا أكثر تواضعاً حيث البيوت قليلة الارتفاع وفي أغلب الأحيان بلا طابق علوى ، وتتناسب بوضوح مع سكان أكثر فقراً . وفي تجمع سكنى يقع في الشمال بالقرب من باب البنات [ جـ ١١ ] يبلغ متوسط مساحة ٥ بيتاً ١٦٩ متراً مربعاً فقط ، وإلى الجنوب ليس بعيداً عـن الباب الجديد [ س ١١ ] يبلغ متوسط مساحة البيت ١٤٧ متراً مربعاً (بين ١٧ منزلا) . وتقع البيوت الأصغر مساحة في الشمال الشرقي بالقرب من باب قرطاجنة [ د - هـ ٤ - ٥ ] حيث يبلغ منوسط مساحة البيت ١٢٧ ميراً مربعاً بالنسبة لـ ١٥ بيتاً . وتتعلق الحالة الأخيرة بالجزء الأكثر انخفاضاً في المدينة ويحده من ناحية الغرب الحي اليهودي ،

وكان سكان الضاحيتين الشمالية (باب السوبقة) ، والجنوبية (باب الجزيرة) أناساً تبدو ظروفهم أكثر تواضعاً ، حبث أنهم وصلوا حديثاً من الريف بل وكان من بينهم أجانب ، وكانت هاتان الضاحيتان تنسمان بمظهر القرى وخاصة الضاحية الجنوبية التى لا يزال مظهرها شبه الريفى واضحاً للغاية حتى اليوم ، وبالرغم من أن المساحات الفضاء كانت في هذه المناطق أقل ندرة عنها في وسط المدينة حيث تنمركز الأنشطة الاقتصادية إلا أن مساحات البيوت كانت أقل نسبياً ، إن متوسط مساحة البيوت في

قطاعين من الضاحية الشمالية خارج باب البنات [ج١١] وباب سويقة [ ١٩] كان ١٤٨ متراً مربعاً ( ٢٥ بيتاً ) . وفي مجموعتبن للإسكان في الضاحية الجنوبية خارج باب المنارة [ ل ٩] والباب الجديد [ ع ٥] ، كان المتوسط في الضاحية الجنوبية خارج باب المنارة [ ل ٩] والباب الجديد [ ع ٥] ، كان المتوسط ١٩٧ ( ٧٥ بيتاً ) و ١٣٦ متراً مربعاً ( ٤٧ بيتاً ) . وتقع القطاعات الأكثر فقراً على الأطراف المحيطة ، بل وحتى خارج الضواحي بالقرب من أبواب المدينة : ولا جدال في أن المنطقة الأكثر بؤساً هي تلك الكائنة خارج باب البحر بالقرب من المدابغ ، وتلال القمامة ، والمجاري المكشوفة التي تنقل مياه المدينة المتسخة إلى البحيرة الشاطئية . ولكن ظهرت أيضا مناطق سكنية بورجوازية منذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر في جزء من الضاحية الشمالية يقع بالقرب من حدود " المدينة " القديمة ، وذلك بسبب ازدحام السكان النسبي في المنطقة الواقعة داخل الأسوار ، ويشير ريقو إلى العديد من الدور الكبيرة في هذه المنطقة والتي توج تعميرها في عام ١٨١٥ م بتشييد جامع صاحب الطابع الأمر الذي يدل أيضا على تقدم هذا الحي تدريجيا .

وبالرغم من أن جغرافية المسكن في تونس ليست معروفة لنا إلا بطريقة سطحية ، فإنها على ما يبدو تتطابق تماماً مع المبادىء العامة السابق ذكرها . وفي حالة السكان الأندلسيين يبدو بوضوح للغاية أن عملية " الانتقاء " كانت تتم وفقاً لمعايير إجتماعية – اقتصادية . فالأندلسيون الأكثر غنى كانوا يسكنون الأحياء البورجوازية فى وسلط المدينة (حيث يدل شارع الأندلسيين [م ٢] اليوم أيضا على رفاهبتهم ونفؤذهم) ، بينما الأكثر فقراً أقاموا بأنفسهم حياً متواضعاً للغاية على أطراف حى باب السويقة . إن حالة الأندلسيين تظهر بأن الاعتبارات الطائفية كانت هي الأقل شائناً بالمقارنة بالمعايير الاجتماعية – الاقتصادية .

## ... في القاهرة

كانت المناطق السكنية في القاهرة في مجموعها منظمة على هيئة هالات متتابعة بدءاً من الوسط، مع حدوث اختلال في هذا التنظيم النظري، أدى إلى عدم اتساق نمو القاهرة، وهو الأمر الذي تحدثت عنه فيما سبق.

إن الناحية الممتدة حول منطقة النشاط الاقتصادى الرئيسى ( التى كانت القصبة محورها ) ، كانت هى مكان الإقامة المعتاد التجار البورجوازيين والطبقة المتوسطة من التجار والحرفيين الذين يعملون فى أسواق منطقة الوسط . وهذه هى الظاهرة الأساسية التي يكشف عنها تحليل تركات الحرفيين والتجار خلال الفترة ١٧٧٦ – ١٧٩٨م . ( أشارت وثائق ٣٣٤ تركة إلى مصل الإقامة ) . وفي منطقة " قاهرة المعز " . وأساسا في القطاعات المركزية كان يقيم ٥ ر٥٥ / من الحرفيين والتجار الذين تقل تركاتهم عن خمسة آلاف بارة ، و٣/٤ / من أولئك الذين تتراوح تركاتهم بين ٥ آلاف وواحد وبين ٥٠ ألف بارة ، و٧٠ / من أولئك الذين تتجاوز تركاتهم مه ألف بارة أي خاصة كبار تجار البن

والتوابل والمنسوجات ، وتبين دراسة أجريت بشأن تجار البن والتوايل وحدهم أن نسبة أولئك الذين كانوا يسكنون داخل " قاهرة المعز " ظلت ثابتة خلال قرنين وقد بلغت هذه النسبة ٧١ / خلال الفترة ١٦٢٧ - ١٧٠٠ م . ( ٢٢ من ٣١ ) ، و ٥ ر٧٧ / خلال الفتسرة ١٧٠١ -١٧٥٠ ( ٢٩ مسن ٤٠ ) ، و٩ر٧١ / مسن ١٧٥١ إلى ١٧٩٨ ( ٢٣ من ٣٢ ) . كانت هذه الدور معروفة بفخامتها الرصينة (كانت أحياناً قصوراً حقيقية ) ، وكانت في أغلبها تشيد في الشوارع المجاورة الأسواق القاهرة الرئيسية ، ومن النماذج المثالية لهذه الدور · دار جمال الدين الدهسي شاهبندر التجار ( شيخ التجار ) ( ١٦٣٤ م . ) الكائنة على بعد بضعة عشرات الأمتار من سوق الغوري [ ك ٦ ] ، أو دار مصطفى جعفر تاجر البن في بداية القرن الثامن عشر والكائنة بين القصبة والجمالية [ ز ٦ ] . (٢١) وفي هذه المنطقة نفسها أقام العديد من المشايخ دوراً جميلة السكني مباشرة بالقرب من جامع الأزهر فقد أمكن معرفة موقع ٣٩ داراً للعلماء من بين ١٧ خلال الفترة ١٧٧٤ - ١٧٩٨ م . ( أي ٢ ر٨ه / ) كانت كائنة في " قاهرة المعز " ، من بينها عشرون داراً ( أي ٨ ر٢٩ / ) تقع في نطاق مساحة ٢٠٠ متر مربع حول الجامع . ومن النماذج الموضحة لطرز هذه الدور نجد دور المولى ( ١٦٥٤ م .) [ط  $^{(YY)}$  وشبشيرى ( القرن السابع عشر ) [[U,V] وكانت منطقة " قاهرة المعز " تلعب في جغرافية مساكن الأهالي في القاهرة بوراً معادلاً لدور منطقة " المدينة " في تونس . ومن الأمور ذات المغزى المقارنة بين قيمة تركات الحرفيين والتجار الذين يسكنون منطقة " قاهرة المعز " وبين تركات أؤلئك الذين كانوا يقيمون في المنطقة الجنوبية . وقد بلغ متوسط قيمة الثروة ١٢٨ ألف و ٩٤٤ بارة بالنسبة لـ ١٦٦ فرداً تمت دراسة حالتهم خلال الفترة ١٧٧٦ - ١٧٩٨ م. وكانوا يسكنون في " قاهرة المعز " بينما بلغ هذا المتوسط ١٥ ألف و ٦ بارة لـ ١٢ فرداً كانوا مقيمين في المنطقة الجنوبية . (<sup>(٢٢)</sup>)

كان الجزء الأكثر فقراً من الأهالي يقبم في الأطراف الخارجية المحيطة بالمدينة حيث كونت الأحياء الشعبية حزاماً متصلاً إلى حد ما في اتجاهات شمال وشرق وجنوب المدينة . وقد نمت في هذه المنطقة الكائنة على المحيط الخارجي أحياء سكنبة (حارات) ، والتي كتب عنها نيبهور بأنها كانت تستخدم عادة كمساكن الحرفيين ولسكان فقراء آخرين والذين يعملون في حوانيت صغيرة بالسوق أو على طوال شوارع التجار . (٢٤) وقد تأكدت صحة هذا القول بما نعرفه عن مستوى ثروات المقيمين في هذه (الحارات) : فمن بين ٥٧ حالة تمت دراساتها خلال الفترة ٢٧٧١ – ١٧٩٨ م ، بلغ متوسط الثروة ٤٠ ألف و ٤٣٣ بارة (بلغ متوسط الثروة بالنسبة لمجموع مدينة القاهرة ١٠١ ألف و ١٠١ بارة بالنسبة لمجموع المالات التي درست والتي وصلت إلى ٤٣٣ حالة ) .

أدى عدد من المخالفات والشنوذ عن القاعدة إلى الإخلال بدقة هذه الصورة المجملة المبسطة . فقد أقام قاهريون أغنياء في المناطق المشبعة بالهواء والكائنة بمحاذاة

خليج القاهرة (حيث أقاموا نوعاً من المساكن الصيفية التي يسميها باسكال كوست "سوت ريفيه " كما قام في نحو ١٨٢٠ - ١٨٣٠ م . يعمل بيان بها ورسومات دقيقة لها). (٢٥) وحول برك الضفة الغربية وخاصة بركة الأزبكية [ ح ١٢] حيث سكن العديد من التجار منذ بداية القرن السابع عشر مثل عائلة شرايبي . وعلى هذا تم اختراق حزام الأحياء الفقيرة الكائنة غرب " قاهرة المعز " حيث أقيمت أحياء بورجوازية امتدت نحو بركة الأزبكية وهي منطقة مساكن مرفهة ومتوسطة قريبة من الوسط . ومن جهة أخرى كانت أحياء الأقليات محصورة داخل مناطق يسكنها المسلمون فقد كان الحيى اليهاودي [ ح - ط ٧ - ٨ ] يقام مباشرة بالقرب من المركز الاقتصادي المرتبط به الوجود سعوق الصاغة [ط-٦] . وكانت جميع الأحياء المسيحية السبعية تقع خيارج "قاهرة المعيز "حيث توجيد خمسية منها في المنطقية الغربيـة [ ز ٩ و ١٢ ي ١٣ ن - س ١٢ ن ١٠] واثنان في جنوب المدينه [ن ٦٦ ٩] ، أما الحي المستحي الرئيسي فقد احتل حوالي خمسة هكتارات على ضفة الأزيكية الشمالية التي كانت أيضامقراً لإقامة الأمراء والتجار المسلمين الأغنياء . وأخيراً برهن أفراد الطبقة الحاكمة من ناحية مقار إقامتهم على اتجاههم لاتخاذ موقف انعزال ذاتى صارم إلى حد ما ، وقد تجمع هؤلاء في القرنين السابع عشر والثامن عشر حول بركة الفيل في المنطقة الجنوبية ، وحيث يعيش سكان تبدو أحوالهم أكثر تواضعاً . ومنذ بداية عام ١٧٥٠ م ذهبوا في أعدادا متزايدة للإقامة حول بركة الأزبكية التي أصبحت في نهاية القرن الحي " الراقي " بلا منازع . وفي عام ١٧٩٧-١٧٩٨م قام محمد بــك الألفي أحد الأمراء المصريين الأكثر نفوذاً في تلك الفترة بتشييد مقر باذخ [ ح ١٣ ] حول ضفاف هذه البركة ، وقد اتخذ بونابرت في عام ١٧٩٨ م . هذا المقر مركزاً للقيادة العامة لجيش الغزو الفرنسي . وكتب الرحالة الرقيق ساڤاري وصفاً مفعماً بالحماس عن مفاتن الأزبكية في نفس الوقت تقريباً الذي كتب فيه الشيخ حسن العطار شعراً يتغنى فيه بنفس المكان. كتب الرحالة يقول: " يشكل هذا المكان ، وهو أكبر مكان في المدينة دائرة طول محيطها نصف فرسخ . (٢٦) ويكون حوضًا ضخماً محاطاً بقصور الأمراء المضاءة بأنوار متنوعة الألوان ، وتعلق الألوف العديدة من المراكب الفوانيس فوق أشرعتها والتي تخرج منها أضواء متحركة يختلف منظرها في كل لحظة " ، ويقول الشيخ العطار في وصف هذه المنطقة ما معناه . " اننى أتغنى بأيام شبابي التي قضيتها في الأزبكية .... هناك حيث نرى المراكب سابحة فوق المياه كالنجوم السابحة في القبة الزرقاء .. وتكون المساكن الفخمة دائرة حول الحوض وتشكل إطاراً لأروع أنواع الجمال .. قصور تظلها أشجار خضراء ويغرد فوقها الحمام العذب ". (٧٧)

وبالرغم من أن الاستثناءات قد اعترضت المبادىء التى تحكم مواقع الأحياء السكنية فى القاهرة ، إلاَّ أن القاعدة العامة ظلت ترتيب السكان بصفة عامة وفقاً لمفهوم الهالات ، حيث أن الفئات الثرية والمتوسطة تقيم بالقرب من الوسط بينما الفئات الأكثر فقراً مستبعدة تجاه الأطراف الخارجية المحيطة . وعلى هذا أظهر توزيع المناطق السكنية على الطبيعة الحدود التى تفصل بنن الطبقات الاجتماعية بالإضافة إلى الفواصل بين مكونات السكان المتنوعة ( أحياء الأقلبات الدينية وأحياء الطبقة الحاكمة ) .

#### ٠. . في حلب

لا يبدو أن الوضع في مدينة حلب كان مختلفاً ، فهي المدبنة السورية الوحيدة التي نمتلك بشأنها معلومات محددة نوعاً ماحول هذه المشكلة . وفي الواقع ، أنه من المستحيل في هذا المجال الموافقة على تحليل أنطوان عبد النور حين يكتب قائلا وكانت بعض قطاعات التجمعات السكنية بصدفة إجمائية أكثر رفاهية مثل قطاع " المدينة " ... بينما اتخذت الضواحي مظهرا أكثر تواضعاً ، ولكن دون أن يؤدي ذلك الى انسلاخ الأحياء الأرستقراطية عن الأحياء الشعبية ، لم يكن يوجد في (حلب) تمييز حقيقي بين القطاعات الغنية والقطاعات الفقيرة " . (٢٨) لقد أظهرت الأبحاث التي أجراها دافيد حول النماذج المختلفة للمساكن التقليدية عكس ذلك ، إذ دلت على قوة الاتجاه نحو توزيع المساكن على أساس مفهوم الهالات بدءاً من " المدينة القديمة " ومن القلعة ،

ففى المنطقة الكائنة على حافة المركز الاقتصادي تمتد الأماكن المنميسزة بالمسكن "البورجوازي " من الطرازين ٣ و ٤ وفقاً للتصنيف الذي وضعه دافيد ، وهي مساكن يتراوح متوسط مساحتها بين ٤٠٠ و ٩٠٠ متر مربع وتضم صحناً الدار (يضم الصحن حوض المياه ومُنبسَط سلَّم الدار) ، وإيواناً (غرفة صيفية مكشوفة تطل على الصحن) ، وقاعة (غرفة استقبال مزخرفة بفخامة) ثم طابقاً علوياً . ونجد عدداً كبيراً من الدور التي من هذا الطراز في أحياء سويقة على [م ١٩] ، وفرافيره [ك ٢١] من الدور التي من الطرازين ٣ و ٤ من الدور التي من مناطقة الور التي من الطرازين ٣ و ٤ فإنها تتميز بمساحة أقل ، ويتجهيزات أقل فخامة وهي تتكامل مع المساكن البورجوازية في منطقة الوسط إذ تقع في منطقة جلوم [س ٢٣] وفي المنطقة الكائنة جنـوب شرق القلعة . والبيـوت الأكثر بساطة (الطرازين ١٩٦) والتي تتراوح مساحتها من ٨٠ إلى وتتنشر هذه البيوت حول محيط المدينة الكائنة داخل الأسوار في الضاحية الشماليه ، وفي المجزء من الضاحية الشرقية المجاور للأسوار . وأخيراً نجد على حافة ضاحية المدينة المراجرة وفي المنواحي الجزء من الضاحية الشرقية المجاور للأسوار . وأخيراً نجد على حافة ضاحية المدينة السكان الفقراء المهاجرين حديثاً ، والذين نقلوا إلى المربينة أسلوب الحياة الربفية " سبه الربفية " والني تميز مثلاً حي قارلق [ز ٤] وحي تاتارلار [ط ٤] . (٢٩)

إن الضاحية الشمالية هي الاستثناء الوحيد الهام في هذا التوزيع التقليدي للمسكن حيث من الواضح وجود علاقة بين امتداد المساكن الأكثر فخامة وبين وجود جالبة مسيحية قوية وغنية . ولايزال ارتفاع معدل جودة نوعية الدور البورجوازية والتجانس بينها



شكل ٢١ - جغرافية المناطق السكنية في حلب ( نقلاً عن : . Alep. carte 12 . )

واضحاً للغاية حتى اليوم فى أحياء صليبة [و ٢٢] والجديدة . وفى مدينة حلب ، كما فى القاهرة ، نمت أحياء الأقليات وفقا لمنطق الحياة المشتركة غير المرتبط كلية بالحتمية الاجتماعية – الاقتصادية التى تحكمت أساسا فى تنظيم مناطق السكان المسلمين .

## الأحياء السكنية

كان وجود الأحياء السكنية ، كما تبينا ، هو إحدى السمات المميزة للمدينة العربية . فقد ساهمت بقوة فى تنظيم المدبنة فى المجال الطبوغرافى ، وزودتها بهيكل يخفف إلى حد ما من آثار عدم وجود إدارات أو هيئات من نوع البلديات ، كما أصبحت الخلية الاجتماعية الأساسية التى تحقق إطاراً للسكان على المستوى الجغرافى ، مثلما فعلت الطوائف الحرفية على المستوى المهنى ، وذلك لأن الجزء غير العام من حياة سكان المدن كان يدور كله فى إطار الحى أساساً . (٢٠)

## أحياء الأقليات اليهودية والمسيحية

إن تمركز الذميين ، وخاصة اليهود ، في قطاعات واضحة من المدن ، هو ظاهرة تقليدية ، ولكن ليس من المؤكد وجود "جيتو" حقيقي حيث يجبر اليهود على الإقامة في مكان معين وذلك منذ العصور الأكثر قدماً . ولم يجبر يهود مدينة فاس ثم يهود مدن المغرب الأخرى على الإقامة في أحياء خاصة تسمى " ملاح " إلا في القرن الخامس عشر فقط. . وفي تونس في ظل العهد الحفصي كانت الجالية اليهودية منظمة ومتجمعة ولكننا نجهل إذا ما كان هذا التجمع قد فرض عليها . وفي مدن الشرق الأوسط كان الاتجاه نحو تجمع الجاليات قوياً للغاية وذلك لدواعي الحماية والراحة . ويقول لابيبوس : "كان يوجد في القاهرة لكل مذهب مسيحي ويهودي شارعه الخاص . لقد ثبت وجود أحياء يهودية في دمشق ، كما أن الأرمن والمارون كانت لهم أحياء خاصة في الجزء الشمالي الغربي من مدينة حلب . وفي مدينة القدس كانت توجد أحياء يهودية ومسيحية " وبالرغم من وجود اتصالات مع باقي السكان إلاً أن المسيحيين واليهود " عاشوا في أحياء منفصلة من وجود اتصالات مع باقي السكان إلاً أن المسيحيين واليهود " عاشوا في أحياء منفصلة الكنها مجاورة لشوارع المسلمين ، وبذلك كان هناك بعض الفصل بين الأفراد على أساس طائفي ، لكن لم يكن هناك عزل الطوائف من نوع ( الجيتو ) " (٢١)

لقد ازدادت هذه التفرقة قوة خلال العصر العثماني لأسباب متنوعة ، ولاجدال في أنه لم تكن الرغبة في استتباب الأمن هي الأساس ، لأن هذه الجاليات كانت تجد معامله لائقة بصفة إجمالية ونادراً ما كانت موضع اضطهاد . ولكن اتجاه العثمانيين إلى تدعيم بنيان جاليات الأقليات لتسهيل السيطرة عليهم وإدارة شئونهم واستثمارهم قد إقترن برغبة الذميين ذاتهم في تأمبن استقلالهم الديني والإجتماعي عن طريق الانتظام في تجمعات منفصلة . وعلى هذا يتضح أن الاتجاه نحو تكوين أحياء متجانسة ومغلقة نسبياً تديرها السلطات الدينية ذاتها قد وجد تدعيماً في كل مكان . ويذكر أنطوان عبد النور أنه

حدث تطور في حلب نحو تجمع الجاليات اليهودية في حي بحسيتا [ ط ٢٢ ] الذي نركه المسلمون ، ثم يختتم قائلا بأن المدينة تطورت نحو حالة " سبه تجانس مذهبي" الأمر الذي أصبح من سماتها المميزة في القرن التاسع عشر . لقد كان الفصل المذهبي في ذلك القرن شبه كامل في مدينه دمشق ، حيث احتشد مجموع المسيحيين واليهود تقريبا في أحياء خاصة بهم ، ويبدو أن هذا كان نهاية لعملية تدريجية . ويعتقد تومان أن غلق حي باب مصلى [ د ٨ ] المسبحي عن طريق سد الشوارع القادمة من الأحياء المسلمة كان حديث العهد نسبيا " ( في القرن التاسع عشر ) . (٢٢) وتبدو قوة الاتجاه نحو إقامة أحباء متجانسة بوضوح أشد في مدينة القاهرة حيث نجد أن جالية حديثة مثل المستحبين متجانسة بوضوح أشد في مدينة القاهرة حيث نجد أن جالية حديثة مثل المستحبين السوريين الملكانيين والتي لا يعترف بها العثمانيون رسميا ( فهم يعتبرونهاجزءا من الجاليه الأرثوذكسية ) تقيم عياناً في حي خاص في القرن الثامن عشر . وكان موقع هذا الحليون ) وحي الإفرنج ( المسيحيون الأوروبيون الذيين أقام المسيحيون السوريون معهم علاقات عمل وكانوا يسعون الحصول على حمايتهم ) [ ح ٩ ] .

وإنتهى هذا التطور إلى إقامة الذميين فى أحياء منظمة للغاية ، وتعتبر "حارة " اليهود فى تونس التى درسها بول سباج النموذج الأمثل لها [ c - a - 7 - A ] . لقد ازدادت مساحة هذا الحى الكائن فى شمال " المدينة " القديمة من 1 (1 إلى 1 وه هكتار خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر ، وهو توسع يبين تقدم هذه الجالية الذى ازداد نوطداً بوصول يهود جدد من الأسبانيين والليجورنيين (إيطاليا) . إن التسعة أو عشرة آلاف يهودى المقيمين فى تونس (وهو تقدير قد يكون مبالغاً فيه ) ، استمتعوا بحرية دينية كبيرة فى إطار هيئات مستقلة انشطرت فى القرن الثامن عشر إلى شعبتين حين انفصل اليهود الذين من أصل أوروبي (ليجورنيون والذين أشتق منهم اسم شعبتين حين انفصل اليهود الذين من الأهالي (التونسيين توانسة) هذه الهيئات هي مجلس أعيان ، ومعبد ، وهيئة حاخامات ، ومحكمة حاخامية ، ومدرسة ، وصندوق مساعدات ، ومجزر ، وشيخ الجالية . (1)

ومن الأمور التى تكشف عن نهضة جاليات الأقليات نطور حى الجديدة [ و ٢١] المسيحى فى حلب ، لقد تم تخطيط هذا الحى منذ بدايات الاحتلال العثمانى لاستقبال المسيحيين الذى أحضروا إلى هناك بقصد المعاونة فى نمو المدينة الاقتصادى الحرفى المسيحيين الذى أحضروا إلى هناك بقصد المعاونة على أساس تقسيم الأراضى إلى قطع ، (خاصة النسيج ) وفى التجارة ، وجرى تنظيمه على أساس تقسيم الأراضى إلى قطع ، وكان سكان هذا الحى المسيحى متعددى المذاهب وقد ذكر الرحالة بيترو ديللا قالى وجود خمس كنائس ، من بينها اثنتان أرمنيتان وواحدة يونانية ورابعة مارونية والخامسة سوربة يعقوبية ، (٢٤) وكان هذا الحى فى البداية مخصصاً للسكنى وحدها ، ثم بدأت تظهر فيه الأنشطة الاقتصادية والتجهيزات في إطار وقف بهرام باشا عام ١٥٨٣ م . (

حمام ، وسبوق وقيسارية ) ثم وقف ابشير باشا في ١٦٩٣م . (سوق وثلاث قيساريات ، ومصبغة ومقهى ، وسبيل ) . وأدت منجزات هذبن الوقفين إلى جعل " وسط حى الجديدة منطقة للاستمتاع بوقت الفراغ وساحة عامة غير دينية هي والأكثر فخامة في المدينة " (٢٥)

## سكان الأحياء

تمثل الأحياء اليهودية والمسيحية الحالات الأكثر تطرفاً لإقامة جاليات قومية ودينية في أحياء منفصلة ، ولكن توجد إيضاً حالات أخرى مثل · الأحياء الأندلسية ( في مدن المغرب ) ، والكردية ( خاصة في دمشق ) ، والعلوية ( في أنطاكبة) ، والسيعة في ( بغداد) . وفي هذه الحالات كان تجانس السكان من أصل عرقي واحد هو بطبعة الحال القاعدة المتبعة . ولكن يبدو أن هذه القاعدة لم تكن ظاهرة شاملة وسارية المفعول بالنسبة للأحياء غير المذهبية وغير العرقية . ويذكر لوتورنو أن سكان الأحباء في مدبنة فاس كانوا بصفة عامة خليطا . ويدلي كوهين ولويس بنفس الملاحظة بالنسبة لمدن فلسطين ت توجد بعض الدلائل على أن الأحياء الرئيسية بالمدن الفلسطينية ... خضعت لتأثير بشرى متبادل .. مهما كان التجانس الذي كان قائما في العهد المملوكي فإنه يوجد بعض الظن أنه تم في ظل العثمانيين إدخال عناصر مغايرة داخل مختلف الأحياء والحي ، وحتى إن في ظل العثمانيين إدخال عناصر مغايرة داخل مختلف الأحياء " (٢٦) يضاف إلى ذلك أنه لم يثبت وجود طابع مهني للأحياء السكنية أو ارتباط بين المهنة والحي ، وحتى إن وجدت أمثلة على مثل هذه الحالة ، فهي نبدو استثنائية ، ويمكن أن تكون نتيجة لقرب أحد الأنشطة جغرافياً من الحي .

وفى المقابل فإن الأقرب إلى الحقبقة هو أن الأحياء ضمت بصفة عامة السكان المتجانسين نسبياً على المستوى الاجنماعي – الاقتصادي ، وبالرغم من أن أنطوان عبد النور يميل إلى التقليل من شأن هذه الاختلافات ، إلا أنه يعترف بوجود تمييز بين أحياء مدينه حلب إذ يقول · " بعض الأحياء أكثر رفاهية من غيرها مثل حى فرافيره [ك٢] حيث نجد مساكن فخمة بنوع خاص ، بينما تضم أحياء أخرى مساكن متواضعة مثل أحياء الزبالين [ط ٥]والدلالين [ز - ح ٢] أو الصبانين [ك - ل ٢٠ - ٢٠] " ، (٢٧)

هذه الحقيقة تبدو عامة وهى نتيجة طبيعية لتقسيم المدن إلى قطاعات نجد فى داخلها حتماً أحياء ذات سمات اجتماعية - اقنصادية متشابهة . إن هذا التعارض بين الأحياء الغنية والأحياء الفقيرة نلاحظه اليوم أيضا أثناء زيارة المناطق القديمة فى المدن ، وذلك بالرغم من الاستثناءات العديدة التى نواجهها ، حبث أن الأحياء الغنية كثيراً ما تضم بيوتاً متواضعة ، كما أن الضواحى الشعبية تضم مساكن فاخرة .

ولا يمكننا تقديم البراهين على هذا التجانس النسبى إذ لم تكن لدينا بيانات

إحصائية بشأن سكان المدن تسمح بمعرفة العلاقة بين المستوى الاجتماعى – الاقتصادى (الحرفة والثروة) وبين مكان السكن . ولا توجد مثل هذه الاحصاءات فيما عدا بالنسبة للقاهرة وبطريقة سطحية . ففى منطقة "قاهرة المعز" توجد اختلافات محسوسة بين ثروات سكان ثلاث حارات (أحياء) "غنية "هى دالويدارى [ل ٤] والمبيضة [ز ٥] والجعيدية [ح ٤] (متوسط تركة ١٧ فرد مقيم ١٠٨ ألف و ٩٥ بارة) بيناما يبلغ متوسط تركة ١٠ أفراد في باقي الأحياء الأخرى في (قاهرة المعز) ١٩٠ ألف و ١٩٥ ألف و ١٩٥ ألف و ١٩٥ ألف و ١٩٥ ألعز الفقيرة الأخرى والتي تقع المعز "الفقيرة يتناسب مع متوسط قيمة الثروة في الأحياء الفقيرة الأخرى والتي تقع في المنطقة الجنوبية (٧ حالات . متوسط تركتها ١١ ألف و ١٦٥ بارة) ، وفي المنطقة الغربية (٨٨ حالة متوسط تركتها ١١ ألف و ١٦٥ بارة) ، وفي المنطقة الغربية (٨٨ حالة متوسط تركتها ٢٣ ألف و ١٥٥ بارة) .

## تجهيزات الأحياء

حيث أن الأحياء معدة للسكن، فمن الطبيعي ألاًّ تضم سوى أنشطة إقتصادية قليلة. كان سكان الحي يذهبون إلى وسط المدينة للعمل ، وكذلك لشراء المنتجات الخاصة التي يحتاجون إلبيها . ولكن عزلة الأحياء النسبية ويعدها عن وسط المدينة تطلب وجود حوانت في الحي حيث يمكن للسكان الحصول على السلع العادية واحتياجاتهم الأساسية. ولهذا وجدت أسواق غير متخصصة سميت عادة " سويقة " ، وقد سبقت الإشارة إليها ، وأيضا أفران حيث يمكن للسكان طهى خبزهم ، وفي الجزائر وجدت أحياء عديدة تحمل اسم " حوانيت " أو " كوشة " ( كلمة عامية تعنى " فرن " ) مثل : كوشة على ، وكوشة بولعبة ، وحوانيت بن راحيبه ، وحوانيت السيدي عبد الرحمن . وتضمنت " تجهيزات " الأحياء في الأغلب مسجداً ، أو على الأقل مُصلى صغير لإقامة الصلوات اليومية . أما صلاة الجمعة (التي تتضمن خطبة الجمعة ) . فقد كانت تتم في المساجد الكبيرة ( الجوامع ) والمشبدة عادة في المناطق المركزية بالمدينة ، ومع ذلك كان يوجد بمدينة الموصل ٢٢ جامعا موزعين على ٢٠ حي من مجموع عدد أحياء المدينة البالغ ٣٥ حياً. وفي العديد من المدن كان يوجد أئمة في الأحياء وخاصة في دمشق وحلب ، حيث أشارت إليهم وثائق المحاكم مرات عديدة . (٢٩) وكان وجود حمام داخل الحى أمرا استثنائيا : يبدو أن الحمامات كانت توجد في الأغلب في مناطق المدينه العامة ، وفي عدد من المدن زودت الأحياء بساحات حيث يمكن السكان أن يجتمعوا وللأطفال أن يلعبوا ، ومن الواضح أن هذا كان هو الشأن في حلب وفي صنعاء حيث يقول المثل السائر " لكل حارة سيرحة " ( " أي لكل حيى ساحة ") (٤٠) وفي مدينة حلب يتضمن حي ساحة بيزا [ش ١٨] الكائن في الجزء الجنوبي من المدينة الواقعة داخل الأسوار ساحة مركزية تظللها الأشجار ، ويوجد فيها حمام عام ، وسبيل ، وجامع ، ومقهى . وفي حي قسطل المشط [ز٥١ - ١٦] (في ضاحية حلب الشمالية ) ، نجد اليوم أيضًا تجهيزات حضرية كاملة هي بلا جدال قديمة : يوجد جامع (شيد عام ١٦٣٧ م .) ، وسبيل قسطل) الذي يطلق اسمه على الحيى كما هو الحال دائما في حلب) ، وساحة صغيرة مستطيلة مزودة بحمام وبمسجد صغير ، إن حي قصيلة [ش ١٤] هو حي مزدوج به ساحتان (ساحة عليا ("فوقاني") وساحة سفلي "تحتاني") ، وفي كل ساحة يوجد مسجد وقسطل ، وفي العصر العثماني كانت الحياة الجماعية تدور في الأغلب في المقاهي التي وجدت في الأحياء والتي تعتبر ثورة حقيقية في أسلوب الضيافة (التي كانت مركزة من قبل في الجوامع) وهي ثورة لم يتم التأكيد على أهميتها ولا دراسة نتائجها ، ويروى السيوفي عن مقهى يحيى الكركور الكائن في "محلة" (حي) رأس الكور [ط ٤] في الموصل ، أنه كان مقر اجتماع سكان الحي ، ولكن تصرفات بعض "الشباب" أثارت استياء كبار السن . وقرر هؤلاء الكبار حينئذ إقامة مقهى آخر انتقل إليه السكان المتدمين في السن .

#### معيشة الأحياء

كانت الأحياء هي الخلية الأساسية للمدينة ، وقد جرى استقصاء معاصر لتلك الفترة للمقيمين في حي السكرية بالقاهرة [ ل 7 ] . ويقول المقيمون في تعليقاتهم التي تحتفظ بقيمتها دائما " الحياة في الحارة ( الحي ) ، وخاصة في حارة مغلفة كأننا نعيش في مملكتنا الخاصة ... المكان مراقب بصفة دائمة ولا يستطيع أي شخص من خارجه الولوج داخله . ففي نفس اللحظة التي يمر فيها هذا الشخص من باب الحي يشد الانتباه إليه ... فجميع أطفال الحي يعرفون بعصمهم البعض وكذلك الوالدين ... إن الحي يماثل القرية " . (٢٤) كانت الأحياء تشبه جاليات صغيرة الحجم إذ يسودها التضامن والحماية المتبادلة خاصة ضد الاعتداءات المحتملة من خارج الحي ، وفي هذا المجال كان رؤساء الحي ( الشيوخ ) يقوبون أهالي الحي ويمثلونهم ، وكان أعيان الحي يقومون أيضا بدور هام ، وهم ليسوا منتخبين ولا معينين ولكن تنبع سلطاتهم من اتفاق جماعي غير محدد لكنه فعال . ويروى الجبرتي كيف كان السيد بدر الدين يمارس مهام رئاسة حي الحسينية بعد شقيقه السيد على فيقول أنه لم يكن يترك أية فرصة لحماية السكان " والسعى إلى حوائج الناس والتصدي لأهل حارته وفصل خصوماتهم وصلحهم والذب عنهم ومدافعة المتعدي عليهم ولومن الأمراء والحكام في شكواهم ومشاياهم حتى صار مرجعا وملجأ في أمورهم ومقاصدهم " . (٢٤)

هذا التضامن بين سكان الحى كان يعنى مراجعة متبادلة بل وحتى رقابة . وبما أن سكان الحى مسئولون جماعياً عن الاضطرابات التى تقع فى حيهم ، فقد كان على سكان "الحارة " مراعاة السيطرة على أبه قلاقل محتملة ، وزجر الجريمة ، الأمر الذى أدى فى حالات عديد ة إلى ممارسة رقابة جماعية على أداب السلوك . وتحدث كاتب الحوليات البديرى الدمشقى عن أحداث عام ١٧٤٣ ، فقال أن أخ زوجة أحد الشيوخ " أتى بامرأة

إلى بيته وكانت من الخطيئات " فذهب الشيخ إلى " أكابر " ( أعيان ) الحى ولكنهم لم يستمعوا إليه " لأنهم فوق ذلك بالانغماس " ( أي لأنهم كانوا يفعلون ما هو أسوأ ) . (عع) وفي القاهرة ذهب سكان أحد الأحياء يشتكون إلى الوالي بأن أحد الجيران استقبل لديه شخصا مريب المظهر ، ثم طلبوا اتخاذ الإجراءات لمنعه من العودة مرة أخرى . وفي حالة أخرى قدم سكان أحد الأحداء شكوى ضد ثلاث نساء كان من عادتهن التجديف والتعارك مع جيرانهن والتقوه بالبذاءات والشتائم وطلبوا طردهن من الحي . ومن المكن أيضا طرد المتهمين بشرب الخمر أو بالثرثرة ونشر الشائعات حول سكان الحي . (مع) وكان من المكن حدوث ما هو أسوأ: ففي عام ١٨٠٤ م ، تم شنق أحد الأفراد فوق سبيل باب الشعرية لأن سكان الحي اتهموه بأنه قواد . ولا شك أن الخوف من الصعوبات التي من هذا النوع هو الذي جعل الناس يستقبلون العزاب في الأحياء ببعض التحفظ حتى أن الستشرق البريطاني لين واجه نفس هذه المشكلة في القاهرة في نحو ١٨٣٠ م . ، حين ذهب سكان الحي الذي اشتري منزلا فيه بقترحون عليه شراء امرأة من العبيد ( أمَّة ) " الأمر الذي يخفف عنه عار أنه ليس متزوجا "لم ينفذ المستشرق البريطاني هذا الاقتراح، لكن الشاعر الفرنسي جيرار دي نرقال روى كيف أن شيخ الحي الذي يقيم فيه خيره بين مغادرة الحيى أو الزواج ، وكيف أنه قرر في النهاية شراء أمة من أهالي جزيرة جاوة بمبلغ ٦٢٥ فرنكا اسمها " زينب " التي أصبحت " زوجته الآسيوية " . (٤٦) ويمكن الافتراض بأن هذه الرقاية المتبادلة أثارت نزاعات عديدة داخل الأحياء . إذ تشير الأوامر السلطانية الخاصة بمدينة حلب مراراً إلى حالة سكان الأحياء الذين يبررون طلبات نقل مقر إقامتهم بالخلاف مع الجيران ( أو حتى بسبب سوء المعاملة ). ((١٤)

وكان التضامن الداخلى فى الحى يعبر عن نفسه فى حياة جماعية نشطة . ففى مناسبات خاصة سعيدة (أفراح أو ختان) ، أو فى الاحتفالات الدينية (بمناسبة الأعياد الكبيرة ، أو العودة من الحج ، أو عيد أحد الأولياء الصالحين) ، تنظم المواكب فى الحى بمصاحبة الآلات الموسيقية ، والأعلام والمشاعل ، والمصابيح . ويسير شباب الحى فى هذه المواكب صائحين وراء رئيس "الكورال" (شيخ الشباب) الجاثم مفرشحا فوق كتفى أحد الشبان ، ثم يطلق صيحات يرددها الشباب فى لحن جماعى . . وكانت طقوس هذه المواكب المسماة "عراضه" فلي دمشق محددة بدقة " . (١٤٨) ويصف المستشرق البريطاني لين الاحتفالات المماثلة تماماً فلى القاهرة والتى تقام بمناسبة أعياد عامة وخاصة وتسير فيها مواكب حاملي المشاعل والموسيقيين (الطبول والمزمار) ،

وتأخذ هذه العادات في بعض الأحيان صبغة أقل هدوءاً ، وذلك حين تنتظم مجموعات الشباب في مليشيات للدفاع الذاتي يتولونه بأنفسهم عندما تفرض الظروف القيام بحماية الحى من تهديدات قادمة من خارجه ، وكان كتاب الحوليات المنتمون بصفة

عامة إلى البورجوازية الحضرية يطلقون على هذه "الجماعات "شبه العسكرية المشكلة في الأحياء الشعبية وفي ضواحي المدينة أسماء تنتقص من قدرها الأمر الذي يدل ببلاغة على ما كانت تثيره هذه "الجماعات "من مخاوف مشوبة بالحذر لدى البورجوازية ، ونجد في كتابات الجبرتي مجموعة من المصطلحات التي يطلقها على هذه الجماعات مثل "العُصاب " (العصائب) و "الشطار" (الخبثاء) و "الزُعار" على هذه الجماعات مثل "العُصاب " (العصائب ) و "الشطار" (الخبثاء) و "الزُعار" (سيئو الخلق) ، (٥٠) وكانت السلطات في بعض الأحيان تستعين بعنوانية هذه الجماعات التي استخدمتها كمليشيات إضافية ، ففي عام ١٦١٣ م أرسل باشا القاهرة "طائفة "حي القوالة لإخماد تمرد العسكريين ، كما قام إسماعيل بك في ١٧٧٧ م بتجنيد "سكان الحي والجماعات " .

وكانت هذه الحمية الجماعة تتجسد يومياً ويصورة أقوى فى العلاقات بين الأحياء . لقد سادت هذه العلاقات نظم معقدة تحدد مثلا كيفية مرور مواكب أحد الأحياء عبر الأحياء المجاورة والحوارات التى يتم تبادلها . ولا تزال هذه الحوارات محفوظة بالنسبة لأحياء مدينة دمشق ومن أمثلتها : " نحن قادمون إليكم - فى البداية السلام عليكم ... الشباب الجسور قادم إليكم - مرحبا بالقادمين ، الله يحرسكم هذا المساء ويحرس حينا الشباب الجسور قادم إليكم - مرحبا بالقادمين ، الله يحرسكم هذا المساء ويحرس حينا إلى اللقاء نحن ذاهبون - انهبوا فى سلام فالطريق ملك للجميع " . وكانت هذه العلاقات تتسبب أيضا فى نشوب صراعات إذ يتفاخر كل حى بسموه ورفعته . وهكذا كانوا يقولون فى دمشق : " نحن أهل القنوات [ ب ٤ ] طلقتنا تزن رطلا وأوقية . ومن لا يصدق فليخرج إلى الريف " ، أو " سوق ساروجا لا يرهب شيئا .. إن واحداً منا يقتل مائة من رجالكم .. واه يا تركيا " (١٥)

ومن المكن أن تتمخض هذه العنوانية الكامنة عن نزاعات بين الأحياء تنتهى فى الأغلب إلى معارك مخططة كانت بنورها ذات طابع تقليدى . ويتحدث على باشا مبارك عن المعارك شبه المعتادة التى كانت تنور فى منطقة غير آهلة بالسكان شرق القاهرة بين أهالى أحياء الحيسينة [ج ٥] والعطوف [و ٤] والحطابة [ف ٣] والتى استمرت حتى إيان القرن التاسع عشر . (٢٥) وفى بغداد كانوا يسمون هذه الصراعات بين الاحياء "كيسار": كان شباب الأحياء يخرجون لتصفية مشاجراتهم مع شباب الأحياء المجاورة ، وهم مسلحون بالعصى بل وبالسكاكين ، وقد وقعت آخر هذه "الكيسارات" عام ١٩٢٠ بين حى بن سعيد وحى الأكراد فى باب الشيخ وتطلب الأمر تدخل رجال الشرطة ، وحتى فى بداية القرن العشرين كانت تقع المعارك بين أحياء مدينة الموصل ويشترك (٢٥) وحتى فى بداية القرن العشرين كانت تقع المعارك بين أحياء مدينة الموصل ويشترك أهيها أحيانا خمسون أو ستون شخصا . وكانوا يقيمون المتاريس ، ويستخدم المتنازعون العصى ، والهراوات ، والأحجار ، بل وحتى المسدسات ، (١٥)

# أغاط المساكن

ليست الدار العربية " التقليدية " ذات الفِناء في وسطها سوى النمط الأكثر شيوعاً

والذى تمت دراسته أفضل من غيره ، وهو ليس النمط الوحيد داخل عالم البحر الأبيض المتوسط ، بل وداخل العالم العربى والعالم الاسلامى ، ولم تحدث أية دراسة منهجية لأشكال المساكن الأخرى ( المسكن بلا فناء فى وسطه والمسكن الجماعى ) ، وعلى هذا يجب علينا أن نقتصر على تقديم عينات منها دون نقديم الامتدادات الجغرافية الحقيقية ولا البيانات الاحصائية الدقيقة عن أنماط المساكن المختلفة .

## الدار التقليدية ذات الفناء في وسطها

كانت الدار التقليدية في شمال أفريقيا ، وفي مصر وسوريا موضع دراسات تفصيلية اقتصرت على المباني من طراز "القصور" ، أو في القليل مباني الدور البورجوازية ، وتتجاوب البنية العامة لهذه الدور ، وسمتها الأكثر وضوحاً وهي وجود المصحن في وسطها ، مع ظروف مناخية محددة بدقة والتي تميز منطقة البحر الأبيض (درجات حرارة مرتفعة نسبيا ، وشمس ساطعة ، وأمطار متفرقة ونادرة ) . كما تتجاوب أيضا مع تنظيم اجتماعي يفرض العزلة النسبية على الحياة الأسرية ( مع بعض الانزواء المرأة ) ، والتي تعتبر طابعاً عاماً لمنطقة البحر المتوسط مع بروزها الشديد وتأكيدها في المجتمع الإسلامي . وعلى هذا فإن الأمر يتعلق من ناحية بنمط سكتي قديم اللغاية ( نحن نعرف انتشاره الكبير في مدن الشرق منذ الأزمنة القديمة وفي المدن الإغريقية والرومانية)، كما نعرف من ناحية أخرى أنه يتلائم بصورة مذهلة مع المجتمع الإسلامي حيث انتشر بوفرة في مناطق البحر المتوسط العربية .

وكانت الظاهرة الأكثر وضوحاً داخل منطقة النفوذ العثمانية هي تنوع الأشكال الإقليمية ، الأمر الذي يتناسب بطبيعة الحال مع تقاليد محلية ظل تأثيرها قوياً . ويالرغم من الروابط التي قامت بين مختلف الولايات بعضها مع بعض وبينها وبين مركز الإمبراطورية إلا أنه لم يظهر أسلوب عثماني في البناء يمكن التعبير من خلاله عن عادات معيشية سائدة حملها ألوف العسكريين والإداريين معهم والذين ذهبوا للاقامة لفترات طويلة في عواصم الولايات ، وهي عادات كان من الممكن أن تقلل من شدة خصوصية الثقافات المحلية . ومع ذلك لم يحدث شيء من هذا واقتصر النفوذ " العثماني " على تجهيزات ثانوية للغاية ، وعلى تفاصبل زخرفية لا نخلو من أهمية ولكنها لم تمس التنظيم الرئيسي لهذه الدور .

ويتضع أن المغرب قد شكل منطقة متجانسة إلى حد كبير فبالرغم من الاختلافات القائمة بين قصور ودور كل من الجزائر وتونس إلا أن التشابه واضح ، وبزداد هذا التشابه وضوحاً من خلال الأهمبة المعطاة الرواق ( السَقيفة ) ولغرف الانتظار التى يستخدمها رب الدار لاستقبال زواره دون دخولهم حقيقة إلى الدار ذاتها ، وهذا سبب إتساع هذه الغرف وتزويدها بمقاعد من الحجر ومن الرخام أو بمقاعد مبنية ووجود زخارف متقنة الصنع بصفة خاصة ، ويتضح هذا التشابه أيضا في الفناء الداخلي الذي

بضم دهاليز وعقود في الدور العلوى ، والذي كان بلعب في الحباة البومية دوراً أكبر من مجرد ساحة للانتقال الأمر الذي تظهره غرف الاسنفبال الكائنة في الدور الأرضى . وأخيرا نتكشف وحدة الإلهام بوضوح في هذه المنطقة من خلال أهمية الدور الذي يلعبه الخزف المحلى أو المسنورد في الرخارف الداخلية .

وتنميز قصور وبور الجزائر بفناء غالباً ما يكون مربع الشكل ، وبيفاوت اتساعه تبعاً لأهمية المبنى ، وهو محاط عادة برواق تطل عليه الغرف ، وتحد ارتفاع هذا الرواق الفجوات القائمة بين عوارض السقف . أما الفناء الرئيسي المستخدم للاستقبال فمن المكن أن يمتد عن طريق فجوة في الجدار نصلح غرفة للنوم ، وتضم الدار في أحبان كثيرة طابقين علويين يطلان على فناء عن طريق ممرات . ولا جدال في أن سبب هذا الامتداد إلى أعلى هو ندرة الأراضى الفضاء المتاحة ، بالإضافة إلى طبيعة الموقع الوعرة الأمر الذي كان بحث على إقامة عمائر رأسية بدلاً من الامتداد الأفقى . (٥٥) ونص نمتك بالنسبة لتونس مجمسوعة من المباني الفاخرة للغاية والمتنوعة نسبياً نضم فصوراً ودوراً بورجوازية ، وفي المساكن الأكبر ضخامة يوجد ممر خاص " الدريبة " يسبق غالباً "السقيفة " التي تتفرع إلى أجزاء عديدة الأمر الذي يصون خصوصية الدار . ويضم الفناء في الدور الأرضى رواقين أو ثلاثة . وتحت أحد هذه الأروقة تطل قاعة فاخرة مرسومة على شكل " T " ، وتوجد فيها فجوة عمبقة " القبو " والتي تستخدم كغرفة استفبال . وحين بكون بالمنزل طابق علوى فإنه يزود بدهاليز مناظرة للأروقة الكائنة بالدور الأرضيي. ويتضمن الدور العلوى في الدور الأكثر فخامة غرفة مرنفعة( كشك ) مخصصة لرب الدار . ولا يختلف القصر عن المسكن البورجوازي الكببر إلاَّ من ناحية أنه أكثر اتساعا ووجود استعدادات إضافية ( صحن مرتفع ، وغرف مخصصة للضيوف ( دار الضيافة التي إزدادات اتساعا في القرن الثامن عشّر ) . (٢٠)

كانت قصور وبور الفاهرة موضع دراسات دقيقة اقتصرت على المبانى الفاخرة . ويتميز المعمار السكنى فى القاهرة باستمراره حتى القرن الثامن عشر فى تطبيق مبادى التنظيم المعمارى وأنماط الإنشاء الموروثة عن العهد المملوكى ، وظل النفوذ العثمانى مقتصراً على مساهمات زخرفية . ويتصف هذا المعمار بالامتداد الرأسى ( ترتفع الدور الخاصة طابقين أو ثلاثة ) ، ويوجود غرف الاستقبال المنتوعة الأشكال والوظائف بعضها فوق بعض . وتتضمن الدار ممراً متعرجا بؤدى إلى الفناء الداخلى ، هو ليس إلاً مساحة فضاء للانتقال تطل عليه الملحقات ( الاسطبلات ) وغرفه الاستقبال على شكل فجوة عميقة وواسعة " تختبوش " مخصصة للزوار الأكثر تواضعاً ، ثم قاعة مسقوفة " مندرة " لاستقبال أفراد الطبقات الأعلى شأناً . ويوجد سلم للصعود إلى " المقعد " ، وهو مقصورة صغيرة تطل على الفناء عن طريق عقدين أو ثلاثة عقود ، ويستخدم كغرفة استقبال صيفية ويتجه نحو الشمال . وفي الطابق الأول أو الثاني نجد " القاعة " التي تستخدم كإطار



Bernard Maury et al.: Palais et Maisons du Caire, II,



للحياة الأسرية وللمناسبات ، وهي بهو كبير داخلي مجهز بفخامة . (<sup>(٥)</sup> وتتميز هذه الدار السكنية أيضا بمجموعة كبيرة متنوعة من النوافذ الجميلة ذات " المشربيات " ، طريق المعلومات ، والنقوش المعاصرة لتلك الفترة (كتاب " وصف مصر " وأعمال باسكال كوست مثلا) .

إذا كان المسكن القاهري الخاص الفخم يتميز يبنيانه الرأسي ويكثافنه ، الأمرالذي نتج بلا جدال عن إشغال قوى للغاية للمساحة الحضرية ، إلاَّ أن سوربا تقدم نمطأ مختلفاً تماماً ، ففي دمشق ، وحماه ، وحلب كانت الدور تمتد أفقياً حول الصحن الذي تبلغ مساحته ثلث أو خمس المساحة المبنية ، وفي الدور الأكثر اتساعاً يشتمل الفناء على حوض مستطيل كبير ومنصة من الحجر – يمكن أن يجلس عليها الموسيقيون – ونباتات ( أشجار أو شجيرات مزهرة ) ، ويستخدم " الإيوان " كغرقة استقبال صبفية وبلعب دور " المقعد " في بيوت القاهرة ، وهو حجرة مستطيلة مكشوفة تقع على مستوى الدور الأرضى وتطل على الصحن عن طريق عقد كبير حاد وتتجه عادة نحو الشمال ، وتتضحمن الدور الكيبيرة " قاعة " مزخرفة بفخامة بواسطة بلاطات من الرخام ويتكسبة خشيبة الجدران ويسقف مصنوع من الخشب وتستخدم كغرقة استقبال . ونجد في الطابق الأول من جميع البيوت تقريباً " المُربِّع " وهو غرفة مخصصة لإستقبال ولإقامة الضبوف . ونجد في بيوت مدينة حلب أيضا كهوفاً واسعة وطابقاً محفوراً في المنطقة الصخرية تحت البدروم يسمى " مغارة " ويستضدم كمخزن المؤن والحماية ضد حرارة الصيف ، وتتفاوت رفاهية التجمهزات وتتنوع تبعاً للطبقة الاجتماعية التي بننمي إليها شاغلو الدار · فكان صغار التجار وصغار الحرفيين يسكنون الدور الأكثر تواضعاً ( أقل من مائة متر مربع ) بينما يسكن التجار الأغنياء البيوت الأكثر اتساعاً ( تنراوح مساحتها بين ٤٠٠ و ٩٠٠ متراً مربعاً ) . ومن الطبيعي أن تكون هذه المنازل الأخيرة هي المباني التي تم الحفاظ عليها أكثر من غيرها . وهي أيضا المنازل التي يمكن تحديد تاريخ إنشائها بدقة ، وبالتالي فإنه بالنسبة لهذه المدن الثلاث كما لجميع المدن العربية الأخرى لا نعرف سوى المسكن البورجوازي بصفة خاصة . (٥٨)

## بيوت بلا فناء

بالرغم من أن الدور ذات الفناء في وسطها هي نموذج المسكن الخاص الأكثرشبوعاً في العالم العربي وذلك كما يتضح من خرائط المدن أو الصور الجوبة ، إلا أنه لا تعوزنا الأمثلة عن دور ذات نمط مختلف ولكنها " نقليدية " أيضا ، وسأتحدث هنا عن بيوت مدن رشيد وجده وصنعاء .

إن البيوت الجميلة للغاية بمدينة رشيد الكائنة في الدلتا المصرية تمثل مجموعة شديدة التجانس ويعود تاريخها إلى العصر العثماني الذي يمثل الذروة في نمو هذا الميناء. وفي الدراسة التي أجراها ليزين Lézine وعبد التواب والمخصصة لبيوت هذه

المدينة تمكنا من دراسة ٢٢ داراً (من بين الثمانى والثلاثبن داراً التى تم تصنيفها فى البداية ) . وتتميز هذه الدور بالامتداد إلى أعلى · إذ يرتفع دار منديلى إلى أكثر من ١٧ متراً . ونتضمن هذه الدور عادة ثلاثة أو أربعة مستويات ، وتتميز واجهاتها بالبروزات وخاصة على مستوى الطابق الأول ، وترتكز زخارفها على استخدام مواد متنوعة مجموعة (من الألوان والزخارف باستخدام القرميد ودعامات خشبية ) ، وعلى وجود العديد من النوافذ ذات المشربيات ، ولا توجد بهذه الدور أفنية ، وإن وجدت فهى تقتصر على كونها مناور جانبية للحصول على الضوء ولا تقع فى الوسط إطلاقا ، ويمكن الوصول إلى الغرف مناور جانبية للحصول على الضوء ولا تقع فى الوسط إطلاقا ، ويمكن الوصول إلى الغرف الموزعة على الطوابق سلالم شديدة الانحدار ، وتحصل هذه الغرف على ضوء النهار والهواء من الشارع إذ توجد للمبنى عادة واجهتان أو ثلاث تطل على الشارع ، إن جميع ما جاء فى هذا الوصف يتناقص كلية مع أوصاف الدار ذات الفناء . ومن الطبيعى أن يكون حل اللغز الذى نواجهه هو الاتجاه إلى التصور بأنه ثمرة للنفوذ النركى . ويعترف يكون حل اللغز الذى نواجهه هو الاتجاه إلى التصور بأنه ثمرة للنفوذ النركى . ويعترف ليزين بهذا النفوذ فى بعض التفاصيل وفى الزخرفة لكنه يستخلص من دراسته أن هذا للنموذج نموذج محلى يعود إلى تقاليد الدلتا بل وحتى إلى تقاليد منطقة أكثر اتساعاً تشمل البحر الأحمر . (٩٥)

وتنتمى الدور القديمة بمدينة جدة إلى نفس هذا الطراز إذ تتميز واجهاتها بنوافذ ذات مشربيات (يسمونها "راوشين") وذات بروز قبوى تجاه الشارع . ويتسم بنيان هذه الدور بالارتفاع الرأسى الذي يصل إلى أربعة مستويات وبعدم وجود أي فناء داخلى . ويستخدم الدور الأرضى لاستقبال الزوار الذكور (حيث توجد قاعات كبيرة [مجالس " المفرد : مجلس " ] وأماكن لإعداد القهوة ) ، أما الحياة الأسرية فإنها تنتشر في الطوابق العليا . ويوجد للدار في أحيان عديدة مدخلين الأمر الذي يساهم أيضا في الفصل بين الجنسين .

ولانستطيع مع ذلك اعتبار هذا المعمار بأنه معمار " بحرى " فحسب ، الأمر الذى قد توحى به مقارنته بالمعمار السكنى بمدينة سواكن الميناء السودانى على البحر الأحمر ، وبتسم الدور اليمنية ، خاصة بيوت صنعاء ، بنفس الصفات العامة لمساكن مدينة رشيد أو جدة ، ويتضح طابع إنفتاح المسكن كلية على الخارج من عدد النوافذ الوفير الغاية ومن تنوعها الشديد إذ نجد نوافذ صغيرة في غرف الدور السفلى ، ونوافذ أخرى مستديرة ومزخرفة بشرائح رخامية رقيقة وبزخارف زجاجية ( عقد ) ، وخرائن في الجدران بارزة في اتجاه الشارع ، ومبنية بالقرميد ، وتسمح بدخول الهواء والضوء وبرؤية الساكن للخارج دون أن يراه أحد من الخارج ، وكذلك مشربيات من الخشب ( كُشك ) ، كما نغمر الواجهات زخرفة وفيرة بالدرابزين الحجرى وبالقرميد المكسى بالجبس . وتمتد الغرف في الداخل رأسياً على خمس أو ست مستويات ، ويتضمن المستوى الأعلى قاعات استقبال (مُقْرج ) يغمرها الضوء عن طريق نوافذ واسعة . وبطبيعة الحال أن هذه الدور تخلو نماماً

من الأفنية الداخلية . إن جميع هذه السمات تتناقض كلية مع السمات التى نعتبرها عادة بأنها تميز الدار " الإسلامية " لدرجة أن جولڤين يقترح في هذا الشأن وضع تعريف مناقض التعريف التقليدي الذي وضعه مارشيه G. Marçais " تحصل مساكن اليمن على الضوء بوفرة من الشارع ... إن بهجة زخارف الواجهات وفخامتها هي الهدف الذي يسعى إليه المهندس المعماري ، كما أنها بالنسبة لصاحب الدار هي الدليل على الثراء والسعة " . (١٦) إن البيوت اليمنية تنتمي إلى تقليد " الأبراج – السكنية " القديم الغاية والذي ثبت وجوده في الحجاز منذ قبل الإسلام ، والذي كان أيضا منتشراً للغاية حول البحر الأبيض منذ العصور القديمة ( أنظر " الإنسولا : " Insulae " الرومانية ) . وليس لهذه البيوت أية علاقة بالدار ذات الفناء التي بالرغم من ذيوعها في العالم العربي إلا أنها لهذه البيوت أية علاقة بالدار ذات الفناء التي بالرغم من ذيوعها في العالم العربي إلا أنها في الواقع لا تمثل إلاً نمونجاً واحداً من نماذج متنوعة الغاية .

#### مسكن الطبقات المتوسطة

فى المدن حيث كانت الدار ذات الفناء فى وسطها هى النموذج شبه الوحيد للمسكن العائلى ، تمت المواحمة بين هذا الطراز البنيانى وبين السكان الأقل غنى من أولئك المقيمين فى القصور وفى الدور السابق ذكرها . وتم ذلك طبعا بتخفيض المساحات وتقليل عدد الطوابق وتيسيط وظائف أجزاء الدار المختلفة . وهذا هو ما تظهرة الدراسات التي أجريت على النماذج السكنية المختلفة بالأحياء القديمة فى مدن مثل تونس وحلب . (١٢) ففى تونس بينما تحتل الدور البورجوازية بالمدينة مساحات تتراوح بين ٢٠٠ و ٤٠٠متراً مربعاً ، نجد دوراً ذات صحن تتراوح مساحتها بين ١٠٠ و ١٥٠ متراً مربعاً يمتكلها أفراد ينتمون إلى الطبقة المتوسطة . وفى حلب نجد أن البيوت المنتمية إلى النموذجين ١ و الحرفيين تشتمل على صحن فى وسطها ولكنها ذات مساحات أقـل ( بيـن ٨٠ و ١٩٠ متراً مربعاً بدلا من ٤٠٠ و ١٠٠ متراً مربعاً للور المنتمية النموذجين ٣ و ٤ ) ، كما يوجد أيضا تباين أقل فى وظائف غرفها.

ولا جدال في أن إجراء دراسة يقظة عن أساليب المعيشة لدى هذا المستوى الاجتماعي – الاقتصادي ستساعد على اكتشاف انحرافات عن النموذج " التقليدي " وقد أدت دراسة أجريت بالقاهرة على مسكن الطبقة المتوسطة في العصر العثماني إلى لفت الأنظار تجاه نموذج سكني مبتكر للغاية وكان واسع الانتشار ، ولكن آخر بقايا هذه المساكن تختفي من الوجود سريعاً لأنه لم يكن هناك اهتمام بمنشات خالية من القيمة الفنية ، ولأن شاغليها الحاليين لا يملكون الوسائل للقيام بصيانتها . وكان يقيم في هذه المساكن أفراد ما يمكن أن نسميهم بالطبقة المتوسطة من حرفيين وتجار وشبوخ أي شريحة السكان الأكثر أهمية من الناحية العددية . وقد نشرت نيللي حنا هذا النمودج إذ شريت الاسطمبولي " في بولاق بالقاهرة والذي يعطى فكرة دقيقة عن هذه البيوت

"المتوسطة " . يخلو هذا البيت من الفناء الداخلي لأسباب اقتصادية أساساً وهي الرغبة في الإستفادة إلى أقصى حد ممكن من الأرض المتاحة . وحين نجد فناءاً في الدور الماثلة فإنه يقع على جانب الدار ويكون مشتركاً مع المنزل المجاور( كما هو الحال في مدينة رشيد كما سبقت الإشارة) . ولا يوجد في بيت الاسطمبولي حمام خاص الأمر الذي يفرض على شاغليه استخدام الحمام العام . ويتقسم هذا البيت إلى خمس وحدات سكنية يتم الوصول إليها عن طريق مدخلين وسلمين موزعين على عدة طوابق . (١٣)

ولا جدال في أن هذا النموذج الذي يستجيب إلى احتياجات فئة محددة من السكان لم يكن قاصراً على القاهرة وحدها . ففي مدينة " المدينة " حيث يبدو أن الدار ذات الفناء كانت هي السائدة كمافي باقي المدن العربية الإسلامية الأخرى ، إلا أن صالح حثلول يصف دوراً مماثلة إلى حصد كبير للنموذج الذي نتصحدث عنه ، فهو يصف" الدار ذات القاعة " التي تحتل وسطها قاعة الاستقبال ( والذي يشتمل على طابقين أو ثلاثة ) ، و " الدار ذات المشربية " التي تطل على الشارع عن طريق نوافذ بارزة ( أربعة أو خمسة طوابق ) . (١٤)

وفى القاهرة كانت توجد صعوبة فى التوفيق بين الرغبة فى الإقامة فى أقرب مكان ممكن من مركز الأعمال وبين ضرورة توافر وسائل مالية هامة للبناء فى هذا الموقع المحجوز فى الواقع للبورجوارية . وقد تم حل هذه الصعوبة جزئيا باللجوء إلى نموذج السكن الجماعى مبتكر الغاية وهو " الربع " ، والذى سمع لأفراد من الطبقة المتوسطة بأن تجد مسكناً بأثمان معقولة بالقرب من الأسواق المركزية . إن " الربع " الذى لا نجده إلا فى مصر هو نوع من المنشآت قديم الغاية حيث ثبت وجوده منذ القدم وخاصة فى العصر المملوكى . (أم) إنه عبارة عن عمارة سكنية جماعية للتأجير ونجد منها نوعين . يرتفع النوع الأول إلى طابقين أو ثلاثة فوق الدور الأرضى الذى يضم حوانيت أو مخازن ان ربع التبانه [ ن – س ه ] يبلغ طوله ١٤ متراً وعرضه ١٣ يضم ها وحدة مخازن أن ربع التانى فوق وكالة ، ويضم طابقين أو ثلاثة وهو مستقل تماماً عن القيسارية ويحتل الطوابق التى فوقها ، وفى الحالتين لا يوجد اختلاف فى مبادىء بناء الشقق : إذ يوجد فى الربع طابقان أو ثلاثة وسلالم داخلية تؤدى إلى الشقق ، كما يشمل غرفة استقبال تمتد على مستويين ( رواق ) بالإضافة إلى شرفة . ويمكن أن يبلغ عدد سكان الربع حوالى مائة شخص .

لقد تمكنت من التحقق وتحديد أماكن ٤٦ ربعاً في القاهرة أقيمت خلال العصر العثماني ، ولكن لأن العديد من وكالات القاهرة البالغة ٣٦٠ وكالة كانت تشتمل على ربع، فإن عدد الربوع يمكن أن يصل إلى حوالى المائة . وتقع غالبية الربوع التي أمكن تحديد مواقعها في " قاهرة المعز " ( ٣٦ ربعاً ) على طوال القصبة [ ح ٢ ] وفي الشوارع المؤدية إلى هذا الشريان الكبير أي تقع في مركز الأنشطة الاقتصادية ذاته .



شكل ٢٣ - دار بالحي المبيحي في حلب ( القرن السابع عشو ):

K. Moaz et J Sauvaget Alep, planche LXVI)

وتظهر دراسة تركات الأفراد المقيمين في الربع أنهم حرفيون وتجار متوسطو الحال يملكون حنوانيت، ولا شك أنهم لا يملكون الوسائل لامتلاك أو لتأجيرمنزل خاص في وسط المدينه ويبلغ متوسط قيمة تركة ٢٩ مقيم خلال الفترة ٢٧٧١ – ١٧٩٨م، مبلغ ٢٢ ألف و ٢٤٦ بارة الأمر الذي يضع هؤلاء الأفراد على مسافة متساوية بين البروليتاريا والبورجوازية في القاهرة. ويلغ متوسط ثمن الشقة ما يقرب من أربعة آلاف بارة وهو مبلغ كبير نسبياً ولذلك لم يكن العديد من سكان الربوع سوى مستأجريسن بارة وهو مبلغ كبير نسبياً ولذلك لم يكن العديد من مكان الربوع سوى مستأجريسن الشققهم، وعلى أساس عدد الربوع التقديري يمكن تقدير عدد سكانها بما يتراوح بين ١٠٠٠ ألف شخص، وعلى هذا فقد كان نمونجاً معمارياً منتشراً ساهم في حل مشكلة إقامة الطبقة المتوسطة بالقرب من المركز الإقتصادي، وقد تمكن بنيان الشقق الرأسي من التوفيق بمهارة شديدة بين ضرورة الحياة المشتركة في مبنى جماعي، وبين الطموحات التقليدية في عزلة الحياة الخاصة التي وجدت حلاً مرضياً للغاية من خلال نظام الانتقال الداخلي ووجود شرفات خاصة.

### المسكن الجماعي

إذا كان الربع يبدو حلاً قاهرياً محضاً لسكن أفراد الطبقة المتوسطة ، فالمسكن الجماعى كان فى جميع الأزمنة منتشراً إلى حد كبير وبأشكال متنوعة الغاية فى جميع أنحاء العالم العربى .

كانت المنشأت التي تتخذ طابع " القيسارية " ( فندق ، وكالة ، خان ) تستضيف في جميع المدن العربية عدداً كبيراً للغاية من السكان " غير الدائمين " والمتنوعين تنوعاً شديــداً . وكان هؤلاء بطبيعة الحال من الغرياء عن المدينة ويصفة خاصة من التجار العابرين الذين جاوًا للإقامة في القيسيارات وفي الفنادق المزودة في نفس الوقت باسطبلات لدوابهم التي يستخدمونها في النقل ، وبمخازن لبضائعهم ( الموجودة عادة في الدور الأرضى ) ، وبمساكن للتجار أنفسهم ( الكائنة عادة في الدور العلوي ) . ومن الطبيعي أن يتجه هؤلاء الغرباء إلى التجمع في قيسياريات معينة ، ففي مدينة فاس كان أهالي مدينـة تَقْلت يتجمعون في فندق اللمطي . وفي القاهرة كان السوريون بقيمون في خان الحمزاوي [ي ٦ - ٧] ، وفي وكالة التفاح [زه] والفلسطبنيون في وكاله الصابون [ و ه ] ، والاتراك في خان الخليلي [ ط ه ] . وفي دمشق سمى خان سلبمان باسًا [ و ه ] بخان الحماصين لأن تجار مدينة حمص كانوا يقيمون فيه ... الخ. (٦٦) وعلى أثر هذا التجمع اتجهت غالبية مدن المغسرب والمشرق العربي تدريجياً إلى تتسييد قنصليات لإقامة قناصل " الأمم " الأوروبية ( فندق الفرنسيين في تونس وخان البندقيين في حلب ) . وحول هؤلاء التجار الذي يمكن امتداد إقامتهم ( ويمكن أن تصبح نهائنه في بعض الأحبان ) كان يتجمع أعضاء نفس " الجالية " الأجنبية التي تضم في الأغلب الشيوخ والطلبة الذين هم أيضًا من المقيمين بصفة مؤقتة تقريباً. وذهب إلى الإقامة في القيساريات أيضا العديد من العسكريين غير المقيمين في ثكنات ، ففي تونس كان الجنود الأتراك يقيمون في " الفنادق " الكائنة بالقرب من الجامع الكبير ومن جامع القصر ، وفي القرن السابع عشر قامت مجموعة من الجند الأتراك المقيمين في فندق القماش بثورة ضد الباي مراد ( ١٦٥٥٩ – ١٦٧٥ م ، ) ، وبعد أن تمكن الحاكم من إخضاعهم هدم الفندق وبني مكانه مدرسة المرادية . وفي القاهرة أيضا كان عسكر الأوجاق يقيمون في أغلب الأحايين في الوكالات التي أدخلوا فيها عادات محرمة دينياً مثل شرب الخمر ومخالطة المومسات الأمر الذي أدى الى ردود فعل من جانب السلطان . واضطرت السلطات في النهاية في نحو عام ١٧٣٠ إلى اتخاذ قرار بهدم ثلاث وكالات بحيى القيدرية [ك ٧] حيث كان سلوك العسكريين فاضحا بنوع خاص (٧٢)

ونجد أيضا في المنشآت التي من نمط " القيسارية " سكانا جاؤا من داخل البلاد لكي يعملوا في العاصمة و يمكن أن تصبح إقامتهم فيها دائمة ، والأمثلة على هذا الأمر عديدة . ففي فنادق مدينة فاس المتجمعة حول أبواب المدينة كان يقيم الريفيون المنتمون للقبائل المجاورة للمدينة ، والأهالي القادمون من الجبال الشمالية ( جبالة ) ، والقادمون من المناطق المجاورة للصحاري ، والذين كانت بعض المجموعات المنظمة تسعى إلى تأخير استيعابهم . وكان الأمالي القادمون من وادى السوس ( سُواسُه ) يعملون كأصحاب مطاعم قذرة ، وتجار زيت ، والقادمون من وادى دراع ( دراعُوه ) يعملون بنائين وحمالين لنقل المياه . وفي مدينة الجزائر كان أهالي الأغواط يقيمون بالقرب من شارع الأسواق الكبير ، وخاصة في فندق الزيت [ ح ٨ ] حيث كانوا يعملون في تصفية الزيت الذي يحضره القبيليون ، وكان بعض هؤلاء القبيليين يأتون إلى الجزائر حيث يقيمون في الفنادق القريبة من باب عزون [ك ٨] . (١٨٠ وفي تونس كان يتجمع الأهالي القادمون من داخل البلاد في الفنادق وخاصة في الوكالات وذلك وفقا للمناطق القادمين منها وهو تقليد قديم للغاية ولكنه ازداد شدة . كان الجربيون الذين مارسوا تجارة الصوف والذين احتكروا في عصر أكثر حداثة محلات البقالة يقيمون في وكالة الليفة (المسماة أيضا سوق الجرابة) [ك ٧] ، وفي وكالة سوق القماش [ي ٧] ، وكان أهالى توات ( تواتيه ) الذين يعملون حراساً و طباخين وخدم يقيمون في أربع وكالات بالضاحية الجنوبية ، أما اولئك القادمون من ورجلة ( ورجلية ) فكانوا يعملون في البيوت وفي الحمامات والمقاهي ويقيمون في أنماط شبيهة بالفنادق كائنة في جنوب المدينة القديمة ". (٦٩) وفي مدينة حلب كانت توجد خانات حيث يؤجر التجار القادمون من خارج المدينة المخازن والغرف خلال فترة إقامتهم بالإضافة إلى " القيساريات " حيث يقيم الأجانب الفقراء والعرب والبدو. (٧٠)

ومن الصعب تقدير عدد السكان الوفير الذين كانوا يقيمون في مساكن

جماعية والتي كانت شديدة التنوع مثل شدة تنوع سكانها : ومن الواضح أن عدد هؤلاء كان وفيراً للغاية إذ نجد من بينهم تجاراً أغنياء يقيمون في القيساريات الفخمة بمناطق وسط المدينة ، وأهالي فقراء تكسوا في " الوكالات " الكائنة في الضواحي . ويقول الرحالة دارقيو الذي كان في حلب حوالي ١٦٨٢م ، أنه يوجد في هذه المدينه ١٨٧ قيسارية و١٨٨ خاناً ، وفي القاهرة كانت توجد ٣٦٠ قيسارية يمكن أن يأوي البعض منها حوالي مائة شخص ، وبالرغم من أن طبيعة إقامة سكان القيساريات المؤقنة تجعلهم غير معرضين اللوفاة أثناء إقامتهم وبالتالي عدم ظهور ترواتهم في سجلات المحاكم ، إلا أنني تمكنت من التحقق من وفاة ١٧ مقيم في وكالات وخانات القاهرة من بين ٣٣٤ حرفي وتاجر توفوا بين أعوام ١٧٧٦ - ١٧٩٨م وذكرت محال إقامتهم . إن هذه النسبه (٥٠) ليست بالهيئة ، ومن المحتمل أن تكون أقل من الحقيقة بكثير لأن العديد من المقيمين في الوكالات لا يشار إليهم في الوثائق بهذه الصفة . ونجد أن أقل من نصف هذا العدد ( ٨ من ١٧ ) قد أشير إليهم باعتبارهم أجانب الأمر الذي يؤكد أن المصريين كانوا أيضا مقدمون في الوكالات وليس فقط التجار القادمون من الخارج . ويبين متوسط قيمة ثروة المقيمين في القيساريات ( ٣٥ ألف بارة بغض النظر عن الجنسيات) أنهم ينتمون إلى االطبقة المتوسطة التحارية ، ولكننا نجد أن ترواتهم متفاوتة اللغاية إذ من بينهم " قهوجي" ترك ثروة متواضعة قدرها ألفين و ٢٦٩ بارة ، وتاجر أقمشة " قمصانجي وصلت تركته إلى ١٤١ ألف و ٩٩١ بارة ، ولكن من المحتمل أن يكون المقيمون الدائمون في القيساريات الكائنة في الأطراف الخارجية المحيطة بالمدينة من أصول متواضعة عادة ، وأن شريحة السكان غير المحترمة والمشبوهة كانت تقيم في هذه الضواحي . ويذكر ا. حنيا أن الكثير من الجرائم الجنسية ( المرتبطة بالدعارة ) ترتكب في الفنادق التي كانت " محال إقامة المجرمين " بصفة عامة . (٧١)

## المسكن الشعسبي

إن معلوماتنا كما سبق الإشارة ضعيلة بالنسبة لمسكن شريحة السكان الأكثر فقراً، في حين أنها كانت أيضاً الأكثر عدداً. ولم يرد ذكر هذه المساكن إطلاقا في الحوليات التاريخية ولا في الوثائق المحفوظة. كما لاتوجد منها عادة أثرية بقايا تساعدنا علي التحقق منها وتحديد تواريخها. ومع ذلك من السهل تصور أنها مساكن ضيقة بنيت بمواد كيفما اتفق كائنة في أطراف المدينة كان أحد أحياء مدينة فاس ( بالقرب من باب الخوخة )، وإحدى مناطق مدينة تونس الكائسة بين باب البحر [ ح ٢ ] والبحيرة الشاطئية يحملان إسم " النويل " الذي يدل علي " أكواخ من اللبن مغطاة بسقوف من القس " (١٧٠) ويتحدث أحد المؤلفات النونسية الصادر في القرن الثامن عشر عن " الأكواخ المتداعية " الكائنة في حي بعيد عن المدينة بالقرب من السور. كما أن خريطة القاهرة الواردة في م على م وقف على " أحدا على " أحدا المؤلفة القاهرة الواردة في م على م وقف المساكن المتداعية " أو " البيوت

الصغيرة الحقيرة "المرتبطة عادة " بالأنقاض" بأنه كائن على المحيط الخارجى المدينة في المناطق الأكثر فقراً ، وبأنه يذكرنا بالمسكن البائس بنوع خاص . وأخيراً في حلب فإنهم يشيرون إلى مناطق ضواحى المدينة الشرقية التي تضم " أكواخ العرب" أو الخيم والعشش بحى قربات وسكانها الذين هم " أجناس من المنشردين البوهيميين الذين نقابلهم كثيراً حول المدن التركية " [ ت ١٢ ] . (٧٢)

كما نعرف معلومات أكثرتحديدا بالنسبة لمسكن جماعى يسمى "حَوْش"، وقد ثبت وجوده في مصر وسوريا والحجاز ويبدو أنه من كان السمات المميزة للقطاعات الفقيرة جداً في المدن، ويصف جوما ر" أحواش" القاهرة بأنها "ساحات واسعة أو أماكن مسورة مليئة بالأكواخ التي يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام وحيث يقيم جمهور من الفقراء المكدسين بلا نظام مع حيواناتهم .. مساحات واسعة مسورة .. وأماكن خالية .. توضع فيها القانورات والمخلفات .. ويقيم في هذه الأكواخ السكان الأكثر فقرا " .. ولا شك أنه توجد في هذه الأحواش بيوت العمال الأكثر فقراً والتي تحدث عنها شابرول قائلا ، " نوع من الأكواخ التي يبلغ إيجارها أقل من ١٠ بارة .. ويتكون الأثاث من قطعة حصير حيث ينامون مع زوجاتهم وأطفالهم . إنهم يرتدون مثل زوجاتهم قميصا بسيطا أزرق اللون .. أما الأطفال فهم عرايا أو يرتدون الأسمال البالية " . (١٤٠) ويقول كليرجيه إن الحوش " يمكن أن يضم مايصل إلى ثلاثين أو أربعين أسرة " . اقد كان "مثل كفر صغير منفرد " . نقد كان "مثل كفر صغير منفرد " . نوت مصد " يتوافق مصر " يتوافق مع المناطق السكنية الفقيرة بالقاهرة .

ويتسم الحوش في فلسطين وسوريا أيضاً بصفات متشابهة تقريباً . وبقول أنطوان عبد النور أنه " ساحة محاطة بمساكن متواضعة للغاية وتقيم فيه أسر مختلفة " ، وهو نوع من البناء الريفي مثلما هو حضري . (٢١) ويصف عبد النور أحد أحواش دمشق في القرن السادس عشر والكائن في الحي اليهودي فيقول أنه مكان بشتمل على " ساحة كبيرة مكشوفة تحيطها البيوت من جوانبها الأربعة .. ولكل بيت من هذه البيوت .. محدخله الخاص ، ويوجد في الساحة بئران للمياه الصالحة للشرب وثمانية مراحيض .. ولكل مسكن باب يطل على الساحة " . (٧٧) ويصف الرحالة راسل في حلب في القرن الثامن عشر ما يسميه " قيسارية " والتي هي في الواقع ليست إلاً حوشاً فيقول " يوجد نوع من المباني المخصص بصفة عامة الطبقة الأجنبية الأكثر فقراً وتضم العرب والأكراد إلى جانب الأتراك الذين هم من أصل أجنبي والأرمن المسيحيين . إنه عبارة عن ساحة فضاء واسعة محاطة بعدد من المساكن المنخفضة الرديئة . ويتكون كل مسكن من غرفتين أو واسعة محاطة بعدد من المساكن المنخفضة الرديئة . ويتكون كل مسكن من غرفتين أو باب كل بيت حيث توجد بعض الشجيرات المزروعة . لا يوجد سبيل بل عدة آبار ، باب كل بيت حيث توجد بعض الشجيرات المزروعة . لا يوجد سبيل بل عدة آبار ، وينتشر في المدينة والضواحي عدد كبير من هذا النوع " . (١٨)

توجد منشآت مماثلة تماما ، حيث كانت الأحياء مفسمة إلى أحواش وصفت بأنها مناطق " شبه مسندسرة محاطة بالبيوت ولها بال نغلق عند غروب السمس



M Zakanya "Le rab de Tabbana' Annales شكل ٢٤ – ربع التبانة ( - تلاً من Islamologiques 16 1980 pp 282 - 284 lig 5 7) plan de deux appartements

ويطبيعة الحال لم يتبق من هذه الأحواش شيء ، ولكن نجد آثار هذا النموذج السكني في رسومات بعض شوارع حي قارلق في الشمال الشرقي لمدينة حلب والمبينة على الخرائط المساحية القديمة : وتتطابق هذه الرسومات نماماً مع الخريطة التي وضعها عثلول لحوشبن من أحواش المدينة ، ويوجد بأحدهما ٢٤ مسكناً وبالآخر ١٣ مسكنا تحيط بساحة ، كما أن زقاقاً مسبوداً يربطهما بالشارع الرئيسي . (١٠٠ واعتقد أن عبد النور كان على حق حين يفترض أن المسكن الجماعي بعيد عن كونه نتيجة لتدهور أشكال سكنية أعظم شأنا ، بل هو بلا جدال نتيجة مواءمة المدينة مع المسكن الريفي الأمر الذي يفسر جزئياً أسباب وجوده على الأطراف الخارجية : " بما أن الرجال الأكثر فقراً لم يستطيعوا إمتلاك فناء خاص لذا قاموا بتنظيم المساحة المبنية بطريقة تجعلهم ينشئون فناءاً مشتركاً وسط مبان حضرية ، ومن المحتمل أن يكون هذا قد تم بأسلوب عفوى الغانة " . (١٨)

إن الانتشار المذهل لشكل سكنى يختلف كل هذا الاختلاف عن الصورة المعطاة

تقليدياً للدار "العربية "يدعو إلى الاهتمام أكثر بالمسكن الفقير ، وإلى إعادة النظر على الأقل جزئياً بالنسبة لنموذج لا يتفق مع نماذج بورجوازية أخرى منتشرة للغاية (كما رأينا) ولا مع أشكال فردية وجماعية للمسكن المتوسط . إن الفكرة بأنه كان يوجد في العالم العربي "مفهوم وحيد للمسكن " . (٨٢) لا تأخذ في الحسبان التغييرات التي أحدثها تطور تاريخي طويل الأمد ، ولا التنوعات الإقليمية التي فرضتها الحقائق الجغرافية والمناخية ، ولا الاختلافات التي بررتها ظروف اجتماعية – اقتصادية وثقافية متنوعة .

# الخانهـــة

لم يكن العصر العثمانى سوى فصل من فصول تاريخ المدن العربية ، لكنه فصل دام ثلاثة أو أربعة قرون وفقاً لكل حالة ، وقد طال أمده أكثر من العصر الحفصى فى تونس ، ومن العصر الفاطمى فى مصر ، أو من العصر الملوكى فى سوريا . ومن ناحية أخرى كان هذا الفصل مرحلة رئيسية فى تاريخ هذه المدن وذلك قبل أن يفرض ثقل الاستعمار الغربى والوجود الاستعمارى الأوروبى تحديثاً كان له تأثير حاسم على البنيان الحضرى ، وعلى التنظيم الحضرى .

وقد استمرت المدن العربية الخاضعة للسيطرة العثمانية في الالتزام إلى حد ما بمبادئ التخطيط المكاني والتنظيم الحضرى التي حددت تطورها خلال القرون السابقة . ولكن العصر العثماني قد غير هذه المبادىء بالنسبة لبعض النقاط . فقد ازدادت أهمية العوامل الاقتصادية في بنيان المدينة خلال عصر نمت خلاله التجارة نمواً غير مسبوق ، وذلك بسبب تكوين إمبراطورية حول البحر الأبيض المتوسط وتغلغل الروح التجارية الأوروبية . وهكذا وصلت المراكز الحضرية بالمدن التجارية الكبيرة إلى أبعاد عمرانية لم تشاهد مثلها من قبل .

ولا شك أيضا أن تأثير المفاهيم العثمانية بشأن استقلال الجاليات قد أدى إلى تنظيم المدن على أساس المجموعات المهنية والعرقية والدينية والجغرافية التى قدمت الكوادر لإدارتها . وقد شهدت الطوائف الحرفية تطوراً غير مسبوق ، وإن كانت لم تظهر إلى الوجود لأول مرة خلال ذلك العصر كما كانوا يفترضون منذ وقت قريب . وازدادت الطوائف الدينية والقومية قوة وخاصة جاليات " الذميين " من اليهود والمسيحيين وذلك بسبب نمو المبادلات وتشجيع الإمبراطورية لتنقلات السكان ، ويسبب تسامح السلطات العثمانية النسبى تجاه جاليات الأقليات ، وإذا كان نمو الحياة المشتركة للطوائف قد حقق رفاهية الأقليات ، وساهم في ازدهار المدن الإقتصادي ( والسكاني) إلا أنه أدى أيضاً إلى زيادة تجزئة المدن .

إن ظروف الحياة الاجتماعية ذاتها إنقلبت أوضاعها بسبب الأثار الناجمة عن أنماط استهلاكية جديدة تماماً . لقد أدى إدخال البن والدخان وظهور المقاهى كأماكن جديدة للضيافة إلى حدوث تأثير عميق على الحياة الاجتماعية الأمر الذى لم تتم دراسته بدرجة كافية حتى الأن . وبالرغم من أن الحياة الثقافية والفكرية اتسمت ببعض الوهن ، إلا أن المدن شاهدت فى ظل العثمانيين مرحلة أساسية من النمو المستقل تم خلالها المحافظة على الرأسمال المعماري الموروث عن عصور قديمة بل وإثرائه .

وعلى هذا سيكون من الظلم ألا نعترف بالأهمية التي كانت لهذة الفترة بالنسبة

لتاريخ هذه المدن الطويل . لقد حدث الانقطاع الحاسم فى تاريخ المدن العربية ، وبدأت التحولات التى لاتزال جارية أمام أنظارنا بعد العثمانيين لا قبل ذلك ، إن المدن العربية التى نعرفها ، أو بالأحرى بقاياها الكائتة فى أحياء هذه المدن القديمة ، هى تلك التى ورثناها عن العصر العثمانى ، والتى يمكننا اليوم من خلالها الكشف عن ماضيها الأكثر قدماً .

# خــرائط

- ف · فندق
- ح : حارة
- خ . خان
- م: مدرسة
- مُ . مسجد
- ب باشا
- ج · جس
  - حُ . حي
- ش شارع
- س سوق
- و وكالة
- \* ثكنة
- + كنيسة
- ▲ فندق
- 📰 سوق صغبر
  - \* معبد



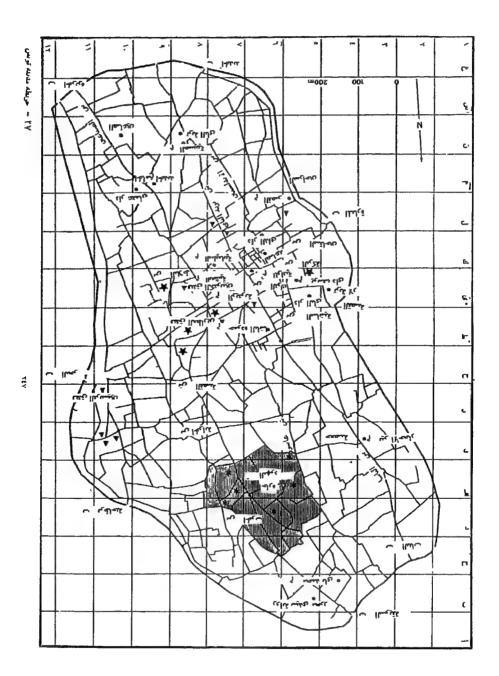

٨٪ - حيطة مديمة تونس وصواحيها - عثل الأرقام ستوسط مساحة البيوت في كل قطاع غن دواسته المنطقة المطلة يبن الموكو الاقتصادي لمعلقة المديمة ۲. د ۲ N noos nor

- Y EA -

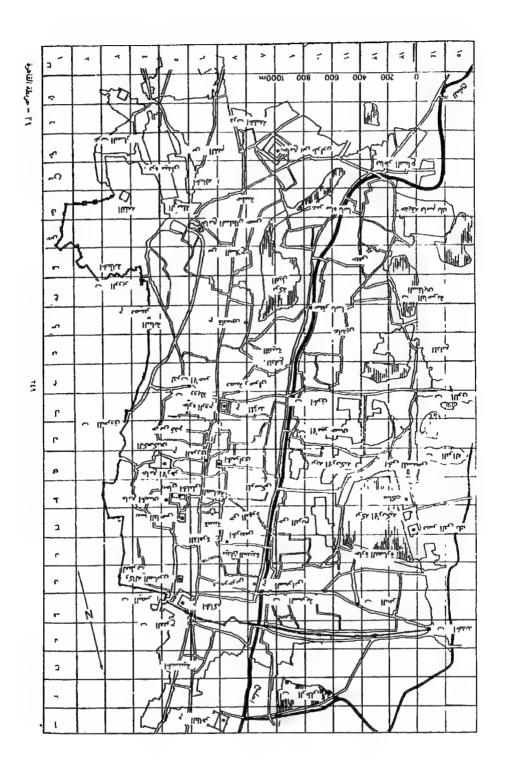







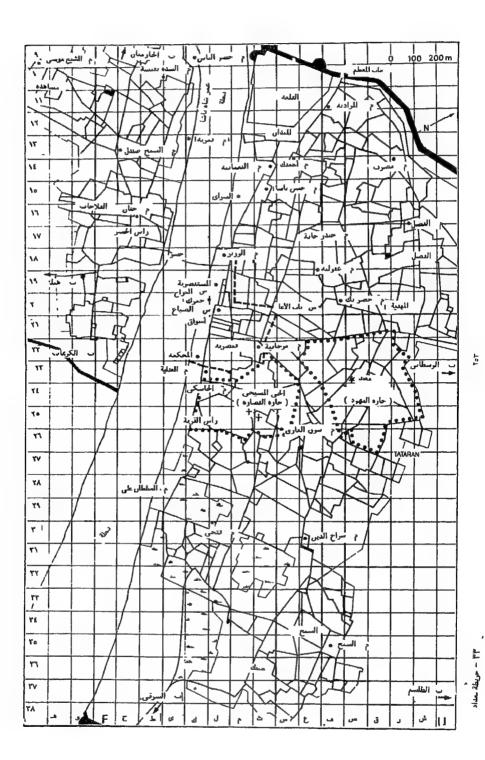

- 404-

# مراجعوهوا مشالكتاب

#### مقدمةالكتاب

١- نشير بنوع خاص إلى

I.M. Lapidus, éd., Middle Eastern Cities, Berkeley, 1969;

A.H. Hourani et S.M. Stern éd., The Islamic City, Oxford, 1970;

D. Chevallier, éd., L'espace social de la ville arabe, Paris, 1979;

R.B. Serjeant, éd., The Islamic City, Paris, 1980;

A. Bouhdiba et D. Chevallier, éd., La ville arabe dans l'Islam, Tunis, 1982.

I Serageldin et S.El-Sadek, éd., The Arab City, 1982.

٢ - من بين الدراسات العديدة التي أجراها ١ . ورث حول هذه المشكلة انظر :

"Villes islamiques, villes arabes, villes orientales?", dans A. Bouhdiba et D. Cheval lier, éd., *La ville arabe dans l'Islam*, Tunis, 1982.

"Habitat médiéval et histoire urbaine", J.-C. Garcin et al., Palais et Maisons du - YE Can e, I, Epoque Mamelouke, Paris, 1982, 216.

"Reflexions on the Study of Islamic Art", Mugarnas, I (1983), 8.

S J. Shaw, The Financial and Administrative Organization of Ottoman Egypt, -o
Princeton, 1962; A. Rafek, The Province of Damascus, Beyrouth, 1966.

٦ - قام الجنود الإسرائيليون بقتل أنطون عبد النور يوم ٢٥ يونيو ١٩٨٧ عند احتلال جنوب لبنان

#### الفصل الأول

١ – حول المراحل الرئيسية للفتح العثماني ، انظر Donald Edgar Pitcher, An Historical Geography of the Ottoman Empire, Leiden, 1972; P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 1512-1922, Londres, 1966, Ch.-André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, II, De la conquête arabe à 1830, par Roger le Tourneau, Paris, 1956.

Ibn lyâs, traduction Gaston Wiet, Journal d'un hourgeois du Caire, II, Paris, 1960, - Y

٣ - إن المؤلف الدى وضعه اونجريج يظل كتاباً أساسياً بشأن تاريخ العراق منذ القرن السادس عشر Stephen H. Longrigg, Four Centuries of Modern Day, Oxford, 1925 - ٤

R.B. Serjeant et R. Lewcock, San'â, an Arabian Islamic City, Londies, 1983

ويصفة خاصة الفصل التّامن من هذا الكتاب . ه -D.E. Pitcher, An Historical Geography, 124-129 التواريخ المذكورة بين قوسين هي تاريخ تكون الولاية أو

تاريخ أول إشارة إليها ،

٦ - بالاضافة الى بيتشر الذى سبق ذكره انظر Abdul-Karim Rafeq, The Province of Damascus, 1723-1783, Beyrouth, 1966; Karl K. Barbir," Ottoman Rule in Damascus. 1708- 1758, Princeton 1980; Muhammed Adnan Bakhit, .The Ottoman Province of Damascus, Beyrouth, 1982, Jean-Paul Pascual, Damas à lu fin du XVIe siècle, Damas, 1983.

K. Barbir Ottoman Rule ,40-41. انظر V وقد إستخيمت هذا الكتاب بكثرة لتقييم هذا العرض ( صفحات ٢٨-٥٣) انظر أيضاً -20-4 article "Eyâlet" de H Inalcik, dans l'Encyclopédie de l'Islam 2e éd., II, 740

743; et H.A R. Gibb ct H Bowen, Islamic Society and the West, 2 vols., Oxford.

٨ ~ فيما يختص بالقاهرة انظر

S.J.Shaw, The Financial and Administrative Organization of Ottoman Egypt, Princeton, 1962, 1-3, et A Raymond, Artisans et Commerçants au Caire au XVIIIe siècle, 2 vols., Damas, 1973-1974, 1-6.

Gibb et Bowen, Islamic Society, I, 60; K. Barbir, Ottoman Rule, 90, M H. Chérif, -4 Pouvoir et Société dans la Tunisie de Husayn Bin 'Ali (1705 - 1740), thèse, Paris, 1979, ex. dact. I. 440, II, 933.

Gibb et Bowen, Islamic Society, 1, 121-133; A.Raymond, Artisans, II, 418; Galal - \. H El-Nahal, The Judicial Administration of Ottoman Egypt in the seventeenth Century. Minneapolis et Chicago, 1979.

١١- أحمد البديري " حوادث دمشق اليومية " -- القاهرة ١٩٥٩ صفحة ١٥٢ .

A.H. Hourani, "The changing face of the Fertile Crescent in the XVIIIth century ", - \Y Studia Islamica, 8 (1957)

Archives du Public Record Office, Londres, Tunis, FO 102 48 Baynes à Clarendon, 8 Juillet, 1855

١٤ - أحممد البديرى "حوادث " صفحة ١٨٤ .
 ١٥ - وبشأن هذه الحوادث انظر · كامل الغزي ،" نهر الذهب " ، الجزء الثالث ، ص ٢٨٥ ( عام ١٦٥٦ )
 ١٠٥ ( ١٧٩١ ) و ٢٢٤ - ٣٢٧ ( عام ١٨١٩ ) ، وراغب الطباخ ،" إعلام الببلاء "، الجزء الثالث ، ص ٢٥١ ( ١٦٥١ ) و ٢١٨ ( ١٧٩١ ) .
 وحول هذه النزاعات بين الأسراف والإنكشارية - انظر

Herbert L. Bodman, Political Factions in Aleppo (1760 - 1826), Chapel Hill, 1963 ١٦ -- بشأن دمشق انظر الكتابين النين سيق ذكرهما

A. Rafeq, The Province of Damascus, K Barber, Ottoman Rule

ويشأن الموصل انظر

S. Longrigg, Four Centuries of Modern Liqu

ويصيفة خاصة سالة يكتوراه

Percy Kemp, Mosul and Mosuli Historians of the Jalili Era, Oxford, 1979.

۱۷ — حول بغداد انظر ،

S. Longrigg, Four Centuries of Modern Irag: article "Baghdad" par A. A. Duri, dans Encyclopédie de l'Islam, 2e éd., 1, 921-936.

A .Raymond, Artisans, I, 1-16; S.J Shaw, The Financial, 1-10 et 304. انظر أيضاً . Daniel Crecelius, The Roots of Modern Egypt, Minneapolis et Chicago, 1981 ١٩ - يشأن هؤلاء الأمراء انظر -

D. Crecelius, The Roots, 88-89, 107, 164-165.

H.de Grammont, Histoire d'Alger, Angers, 1887; R. Le Tourneau, Histoire de - Y. l'Afrique du Nord, II, 273-275, 289-294;,P. Boyer, "Introduction à une Histoire intérieure de la Régence d'Alger", Revue Historique, 478 (1966) et "Des Pachas Triennaux à la révolution d'Ali Khodja Dey (1571-1817)", Revue Historique, 495 (1970).

H de Grammont, Histoire d'Alger, 285, et P. Boyer, "Introduction," 308 n.2. - 11

٢٢ -- حول هذه الفترة انظر

R. Le Tourneau, Histoire de L'Afrique du Nord, II; et les travaux de Jean Pignon, " La Tunisie turque et husscinite", Initiation à La Tunisie, Paris, 1950; Un document inédit sur la Tunisie, Tunis, 1963, "La milice des Janissaires de Tunis au temps des Dey", Cahiers de Tunisie, 15 (1956)

وانظر أيضاً Taoufik Bachrouch (Formation Sociale Barbaresque et Pouvoir à Tunis au XVIIe siécle, Tunis, 1977) qui mentionne l'affaire de 1676 (178 - 179).

وبشأن المحاولة التي حدثت عام ١٧٠٨ أنظر :حموده بن عبد العزيز " الكتاب الباشي " - تونس. Hammûda bin 'Abd al-'Azîz, al-Kitâb al-Bâshî, ms. B.N. Tunis, Or. 351, 235 et M.H Chérif, Pouvoir et Société, I, 240 - 243.

۲۳ - حول هذه المشكلة انظر انظر رسالة بكتوراه A. Raymond, British Policy towards Tunis (1830-1881), thèse, Université d'Oxford, 1954.

 ٢٤ -خصص دومنيك سورديل صفحة واحدة عن هذه القرون الاربعة في كتابه الأخير " تاريخ العرب"
 والذي يضم ١٢٨ صفحة . ويمكن الاستشهاد بالجملة التالية التي تلخص الثقييم العام لهذه الفترة .
 شاهدت المناطق العربية الخاصعة للسلطة التركية ركوداً إقتصادياً وثقافياً لم تستطع الخروج منه إلا في . (Dominique Sourdel: Histoire des Arabes, Paris, 1976, 105 ) القرن التاسيع عشر " Marcel Clerget, Le Caire, 2 vols., Le Caire, 1934, I, 178; J Sauvaget, Alep, - Yo 238-239.

٢٦ – نقلاً عن ٠

A.A. Duri, ait. "Baghdåd ", E.I. I. 931

Jean Sauvaget, " Esquisse d'une histoire de la ville de Damas", Revue des Etudes Is- - YV lamiques, 1934, 467.

٢٨ - ابن أبي دينار القيرواني " المؤنس " - ١٣٥٠ م. / ١٩٣١ م ، صفحة ١٤٦ - ١٤٧

| J. Sauvaget, <i>Alep</i> , 210 - 2 | lep, 210 - 21 | Sauvaget, Alep, |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
|------------------------------------|---------------|-----------------|

- 49

٣٠ - بقولا السيوفي " مجموع الكتابات " دار الديواجي للنشر - بعداد عام ١٩٥٦ صفحات ١٣٦ ،
 ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ .

٣١ – أحمد بن أبي ضياف ، " إتحاف أهل الزمن" – تونس عام ١٩٦٣ ، ج ٣ ، ص ٣٨ . وحول إتمام السلام انظر .

Alphonse Rousseau, Les Annales Tunisiennes, Paris, 1864, rééd. Tunis, s.d., 342-343. J. Sauvaget, "Esquisse",464 - ٣٢ وحول مجمل هذه المشكلة انظر

A Raymond, "La conquête ottomane et le développement des grandes villes arabes", dans Revue de l'Occident Musulman et de la Meditérranée (ROMM), 27 (1979 - 1).

Daniel Panzac, "Affréteurs ottomans et capitaines français à Alexandrie", ROMM .- YY 34 (1982-2); M.H. Chérif, Pouvou et Société, I, 298

J. Sauvaget, Alep, 200-204, 221.

- 45

ه ۳ – عن مصرانظر . A. Raymond, " L'impact de la pénétration européenne sur l'économie de l'Égypte au XVIIIe siècle", Annales Islamologiques, 18 (1982).

٣٦ - يشمل مقدار هذه المساحات الجامع الكبير ، وقد تم تحديده بالمقارنة بين الخريطتين اللتين وضعهما سوقاچيه ( Alep, II ) لدينة حلب في بداية القرن السادس عشر ( خريطة ٦٢ ) وفي منتصف القرن التاسع عشر ( خريطة ٧٠ ) .

٣٧ – هذه الارقام مأخوذة من كتاب "Esquisse",464 A. Raymond et G.Wiet, Les marchés du Caure, Le Caire, 1979

K. Barbir, Ottoman Rule, 108 à 177 S.J. Shaw, The Financial, 239-271. A. Raymond, Artisans, I, 126 - 129.

٤٠ - أحمد البديري "حوادث دمشق اليومية " ص ٢٠٦

J. Sauvaget, "Esquisse", 471.

André Raymond, "Le Caire sous les Ottomans", dans B.Maury et al, Palais et - £Y Maisons du Caire, II, Epoque ottomane, Paris, 1983, 35

R. Le Tourneau, Histoire del'Afrique du Nord, II, 277-281 ويشأن الجزائر

Salvatore Bono, "Pascia e Rais Algerini di Origine Italiana", Italia e Algeria, 199-222.

وبشان تونس J. Pignon, "La Tunisie turque et husseinite", 103-104; et "Osta Moratto Turcho Genovese", Cahiers de Tunisie, 3e série, II (1955); Taoufik Bachrouch, Foi mation sociale, 38-44

٤٤ - يشأن الأندلسيين انظر يصفة أساسية ٠

Études sur les Moriscos Andalous en Tunisie, M. de Epalza et R. Petit, éd., Madrid, 1973.

و يصفة خاضة مقالة . J . D Latham

"Contribution à l'étude des immigrations andalouses et leur place dans l'histoire de la Turnsie", 21-63. J. Pignon, "Un document inédit ",98.

وعن الشواشين انظر،

Lucette Valensi, "Islam et capitalisme Production et commerce des chéchias", Revue d'Histoire Modeine et Contemporaine, 16 (1969); Sophie Ferchiou, Technique et Société Exemple de la fabrication des chéchias en Tunisie, Paris, 1971

٥٥ - انظ .

A. Raymond, "La conquête ottomane ".

r3 -

A. Raymond, "Le Caire sous les ottomans", 15.

Muhammad Bakhit, The Ottoman Province. J.P. Pascual, Damas à la fin du XVIe siècle André Raymond, "The Population of Aleppo in the 16th and 17th centuries", IJMES, 16 (1984-4)

٤٧ – بشان دمشق انظر

۸۵ – انظر ۰

J Sauvaget, "Esquisse", planches VIII et X; Alep, planches LXII et LXX

٤٩ – انظر

André Raymond, "Signes urbains et étude de la population des grandes villes arabes", BEO. 27 (1947); et les réserves exprimées par Antoine Abdel Nour, Introduction à l'histoire urbaine de la Syrie ottomane, Beyrouth, 1982, 53-56.

A. Raymond, "Le Caire sous les Ottomans", 16-18

وانظر الهامش رقم ٤٨ بالنسبة لسوفاجيه .

أه - انظر بصَّفة خاصة مؤلفات Tories Balbas حول المدن الأنداسية في القرون الوسطى ، "Les villes musulmanes d'Espagne et leur urbanisation" Annales de l'IEO, 6, (1942-1947); "Extension y demografia de las ciudades hispano musulmanas", Studia Islamica, 3, (1955)

يطرح هذا البحث عدد ٣٤٨ مساكن في المتوسط للهكتار الواحد ، وانظر إلى البحوث التي أخرجها في

Alexandre Lézine, Deux villes d'Ifriqiya, Paris, 1971. A. Raymond, "Signes urbains " إنّ التقدير الوحيد المبنى على أسس صحيحة هو الوارد في ( وصف مصر ) الدى وضع قبل القرن التاسع عشر بشأن القاهره ويتضمن ٢٩٨ ساكن لكل هكتار ( ٢٦٢ ألف ساكن في مساحة مبنية قدرها ٦٦٠ هكتاراً ) .

٢٥ - تقول إحدى التقديرات التي طرحها مؤرخ الاحداث العربي ابن ابي ديبار ("المؤنس" ص ١٤٦ - ١٤٧ ) وَهُو يَتَحَدَّت عَنْ نَهِبَ مَدِينَة تُونِسْ فَي عَام ١٥٣٥ ، إِنْ عَنْدَ السَّكَانُ اللَّدِينَة كَانَ قَسَلُ وقوع هذه الكارثة ١٨٥ الف سمة ، وهو رقم غير محتمل الى حد كبير .

A Raymond, "The population of Aleppo" ويفترض أنطوان عبد النور أيضاً أن عدد سكان حلب في القرن السادس عشر كان ١٠ الف نسمة ، وفي عام ١٨٥٣ كان ١٨٠ الف نسمة شم ١٨٠ الف في ١٨٥٠ . هــده التقديــرات معقــولة لكنهــا غيــر موتقــة ( Int oduction , 66-72 ) عابد النسبة لدمتمق أنظر : ( Introduction 72-74 )

٥٥ -نظراً لعدم وجود بيانات دقيقة بشأن المدن العراقية فإنه من المناسب الاستشهاد بالملاحظة التي أوردها دومينيكو لانزا Domenico Lanza الذي عرف مدينة الموصل جيداً حيث عاش فيها لفترة طويلةً بدءاً من عام ١٧٦٠ ، فقد كتب يقول : "يقول الناس المسنون إن الموصل كانت فيما سبق مهدمة وخالية من السكان ، وإن عدد سكانها كان تلثى عددهم الحالى " ( لانزا ، " الموصل في القرن الثامن عشر " ، ىغداد ، ۱۹۵۳ ، ص ۱۲ ) .

٥ - يقدر دانييل بانزاك Daniel Panzac أن نمو السكان كان في خلال النصف الأول من القرن التاسم عشر بمعدل ه لكل الف نسمة ،

("Endémies, épidémies et population en Egypte au XIXe siècle", dans l'Egypte au XIXe siècle, R Mantran éd., Paris, 1982).

۷ه – عبد الرحمن الجبرتي " عجائب الآثار " بولاق – ۱۹۷۹ . المجلد الثّاني . ص ۲۳۸ و ۲۳۹ . Paul Sebag, " La peste dans la Régence de Tunis ", IBLA, 109 (1965-1), 41-42 Jacques Revault, Palais et demeures de Tunis, 4 vols., Paris 1967-1978, I, 171, 323; II, 100, 129 .

Slimane - Mostafa Zbiss La Medina de Tunis, Tunis, 1981, 51, 52, 54. انظر أيضاً A. Abdel Nour, Introduction, 119.

A. Abdel Nour, Introduction, 118.

-7.

J. Sauvaget, Alep, 226 - 229, note 852. A. Abdel Nour, Introduction, 119. 11-

André Raymond, "Le déplacement des tanneries à Alep, au Caire, et à Tunis, à - \Y l'époque ottomane ", Revue d'Histoire Maghrébine, 7-8 (1976).

٦٣ - إنني أطلق إسم " القاهرة " على الجزء الأكثر قدماً والذي شيده الفاطميون أي المنطقة التي تقع و المناسبة على المناسبة ( من باب الفتوح إلى باب زويلة ، ومن السور الشرقى إلى الخليج / قناة القاهرة ) . أما المنطقة الجنوبية فهى المنطقة التي تقع جنوبي السور الفاطمي ( باب زويلة ) المنطق الخليج . والمنطقة الغربية هي كل المنطقة التي تقع غرب الخليج .

انظر إلى أعمال Jean - Claude David انظر إلى أعمال

" Urbanisation spontanée et planification : Le faubourg ancien nord d'Alep (xve -XVIIIe) ", Cahiers de la Recherche Architecturale, 10/11 (1982), carte pp. 16-17; Le waqf d'lpshîr pâshâ à Alep (1063-1653), Damas, 1982, 62.

وانظر الفصل الرابع ١٥ - هذه الأحياء لاتزال باقية في مدينة حلب ، على عكس ماحدث فى القاهرة إذ إختفت جميع المنطقة الغربية ( على الجانب الآخر من الخليج ) منذ القرن التاسع عشر بسبب أعمال التحديث . وتعتبر خريطة " وصف مصر " الوثيقة الوحيدة لدراسة هذه الأحياء القاهرية المختفية . وأنظر أيضاً الملحوظات الثاقبة التي أدلى بها ليزين حول تعمير المدن ويصفة خاصة حول مدينة موناستير التونسية A. LézinDeux villes, 127-132.

٢١-انظر خريطة بمشق ( الشكل ١٢ )

 ١٧ - نحن لانملك بالنسبة لمجموعة العواصم العربية التي ندرسها سوى تقديرات غير مؤكدة ، وهي ليست سوى تكهنات وذلك باستثناء القاهرة التي يمكن إعتبار تقديرات عدد سكانها في عام ١٨٠٠ قد 

A. Raymond, "Signes urbains", 188. ١٩٠ – رقم متوسط الكثافة في تونس مرتفع نسبياً وهذا هو أحد الأسباب التي جعلتني أعتقد أن سكان تونس كانوا أقل من ١٠٠ ألف نسمة ( أي بكثافة ٣٣٣ / هكستار ا ) ، كما ويقدرونهم عي الاغلب بـ ١٥٠ ألف نسمة ( ١٤٤ / هكتار ١ ) وهي بلاشك تقديرات بلا أساس ، وعلى هذا فإنني أعتقد أن الأرقام التي يطرحها ج. جانياج هي الاقرب إلى الحقيقة

J.Ganiage, "La population de La Tunisie vers 1860", Population, 21-5, 1966. Nancy Gallagher, Medecine and Power in Tunisia, Cambridge, 1983, 107.

٧٠ - إحصائيات سكان المن الفرنسية منقولة عن

Histoire de la France Urbame, éd. G Duby, volume III, La ville classique, E. Le Roy Ladurie, 297.

وتقديرات سكان العالم العربي تم طرحها نقلاً عن Charles Issawi, An Economic History of the Middle East and North Africa, New York, 1982, et Roger Owen, The Middle East in the World Economy, Londres, 1981, 24.

# الفصلالثانى

| Raymond, Artisans, I, 2-3                                                                                                                                                                                       | ۱ – انظر                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Barbir, Ottoman Rule, 90.                                                                                                                                                                                       | - Y                                    |
| an Pignon, "La milice des Janissaires de Tunis", Cahiers de Tunisie Daniel Ciecchius, The Roots, 21. P. Kemp, Mosul, 39. M.A.Bakhit, ovince, 96 Ammon Cohen, Palestine in the 18th Century, Jerusalem           | , <i>The Ottoman</i><br>1, 1973, 271 . |
| قيمة حول هذا الموضوع بالنسبة لـ الجزائر                                                                                                                                                                         | ٤ - أجريت بحوث                         |
| an Deny, "Les registres de solde des Janissaires", Revue Africat<br>hansons des Janissaires turcs d'Alger", Mémoires René Basset, Paris,<br>arcel Colombe, "Contribution à l'étude du recrutement de l'Odjaq de | 1925, vol. II; et                      |
| r-icane, 87, (1943)                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Boyer, La vie quotidienne à Alger, 127-146.                                                                                                                                                                     | انظر أيضاً .<br>ه –                    |
| Deny, "Chansons des Janissaires", 80 - 83;                                                                                                                                                                      | - o                                    |
| Boyer, La vie quotidienne à Alger, 137.                                                                                                                                                                         |                                        |
| Raymond, Artisans, II, 757, 729.  H. Chérif, Pouvoir et Société II, 1014: A. Pofek, The Province, 163                                                                                                           | 7 200 224.                             |
| Raymond, Artisans, II, 757, 729.  H. Chérif, Pouvoir et Société, II, 1014; A. Rafek, The Province, 167.  L. Bodman, Political Factions, 57-59; 63-65, P. Kemp, Mosul, 39.                                       |                                        |
| H. Hourani, "The changing face of the Fertile Crescent", Studia > 57), 99                                                                                                                                       | Islamica, 8- A                         |
| Cohen, Palestine, 279-280. S.H. Longrigg, Modern Iraq, 84                                                                                                                                                       | 4                                      |
| Rafeq, The Province, 31, 166-167, 211-212, 223-224; K Barbir, Otto                                                                                                                                              | — 9<br>man — 1.                        |
| 1                                                                                                                                                                                                               | Rule, 89-92.                           |
| البديري " حوادث " صفحات ه ، ٢٦ - ١٨ .                                                                                                                                                                           | بانظر أيضاً أحمد                       |
| H. Longrigg, Modern Iraq, 163 - 166, 170, 201, 251.                                                                                                                                                             | - N                                    |
| ego de Haedo, "Topographia e historia general de Argel" Revue Africa 370), 501 T. Bachiouch, Formation sociale, 38 - 42.                                                                                        | caine, 14 - 14                         |
| ippi, Fragments historiques et statistiques sur la Régence de Tunis dar                                                                                                                                         | ıs Charles - \Y                        |
| Onchicourt, Relations inédites, Paris, 1929, 93, 134-136                                                                                                                                                        |                                        |
| الجبرتي " عجائب " الجزء الرابع ص ١١٣ ،                                                                                                                                                                          | ١٤ – عبد الرحمن                        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| D. HI D 112 1/2 1 1 1 1 D/ HAI H DOI                                                                                                                                                                            | ه۱ -انظر ۰                             |
| Erre Boyer, "Le Problème Kouloughli dans la Régence d' Alger ", ROM                                                                                                                                             |                                        |
| tes du IIe Congrès International d'Études Nord-Africaines, et Vie qu<br>9. M. H. Chérif, Pouvoir et société, I, 172, 434-435                                                                                    | tottatenne, 140-                       |
| Gilbert Delanoue, Moralistes et politiques musulmans dans l'Égypte du                                                                                                                                           | ۱۸ – انظر ا                            |
| *c siècle, Le Cane, 1982, 2 vols., I, XVIII -XIX.                                                                                                                                                               | ٠, – ، هر                              |
| P Pascual, <i>Damas</i> , 62-63 (Liste), 103                                                                                                                                                                    | - 17                                   |
| A.Bakhit, TheOttomanProvince,136,n 109                                                                                                                                                                          | - 1A.                                  |
| Kemp, Mosul, 136, 137                                                                                                                                                                                           | -19                                    |
| J. Shaw, Financial, 231 - 236                                                                                                                                                                                   | <b>-Y.</b>                             |
| Crecelius, The roots, 139-144, " The waqfiyah of Muhammad                                                                                                                                                       | Rev Ahn Y                              |
| Dahab ", Journal of the American Research Center in Egypt, 15 (199-131.                                                                                                                                         | 178), 16 (1979),                       |
| ber Johansen, "The Servants of the Mosques", The Maghreb Review,                                                                                                                                                | 7 (1982), - ۲۲                         |
| •                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| سياف" إتخاف أهل الزمان " الجزء الثاني ص ٩٥ .<br>H. Chérif, Pouvoir et Société, l. 479.                                                                                                                          | ۲۲ – ابن اسی الف                       |

```
۲۶ – انظر دراسات عفاف لطفى السيد ·
Ataf Lutfi al-Sayyid Marsot, et notamment "The Political and Economic functions of
the 'ulamâ", JESHO, 1973.
                     ٢٥ - عبد الرحمن الجبرتي " عجائب " الجزء التاني ص ١٠٣ وجول بور العلماء انظر
A.H. Hourani, "The changing face", 97.
M.H. Chérif, Pouvoir et société, I, 187-188, 193 (1705); II, 662 (1728), - Y7
1001-1002 (1735)
 André Raymond, "Une révolution au Caire sous les Mamelouks", Annales
                                                                                                       - 47
Islamologiques, 6 (1965), III.
                                                            ٢٨ – أحمد البديري " حوادث " الجزء الثالث .
 . ١١٠ مبد الرحمن الجبرتي " عجائب " الجزء الثاني ص ١١٠ .
Arnold Green, The Tunisian Ulama. 1873-1915, Leiden, 1978, 77 - 78. - ٣٠
P. Kemp, Mosul, 104 et surv
                                                                                                      - 27
 A. H. Hourani, "The changing face", 96 - 97
                                                                        ٣٣ -انظر هذه المشكلة في مؤلفات
J. Sauvaget, Alep, 196-197; H. Bodman, Political Factions, 91-95; H.A R. Gibb et H
Bowen, Islamic Society, 92-94, 100-101.
 A. Rafeq, The Province, 50, 51; J. Sauvaget, Alep, 198-200 (citation p. 198).
                                                                                                      - ٣٤
A. Raymond, Aitisans; et "Le Caire, Économie et société urbaines à la fin du - To
XVIIIe siècle", dans L'Egypte au XIX e siècle, R. Mantian éd., Paris, 1982.
٣٦ – جميع أرقام المبالغ الخاصة بالقاهرة هي بالدارة ذات القيمة الثابتة ( بالنسبة لأساس ١٠٠ وهو قيمة البارة بين ١٦٨٨ و ١٦٨٨ م . ) انظر ١٠٠ م. كلي A. Raymond, Artisans, LIII-IV . Artisans, I, 238 يحتوي الجدول رقم ٣٠ الخاص بمتوسط ثروة الحرفيين بين ١٧٧٦ و ١٧٩٨ م . على خطأ تم تصويبه في هذا الكتاب .
A. Raymond, Artisans, II, 373 -
. 375والمقارنة نلاحظ أنه في مرنسا في عام ١٩٧٥ كانت الارقام المناظرة هي ١٠/ من الأسر تملك
٧٥/ من المواريث الكلية و ٥٠/ من الأسر تملك هره / من مجموع المواريت ( جريدة " أوموبد " في ٧ نوهمير ١٩٨١ )
A. Raymond, Artisans, II, 373 -
. 375 تروة فاسم الشرايبي المذكوره أعلاه مقدرة بالبارة الحارية وفقاً لما ورد في سحلات المحكمة ولكن تروته الحقيقية كانت أضخم من الثروة المسجلة بالمحكمة .
79 - لقد تفضل موسى أعا سليل أسرة أغا بإرسال وثيقة هذا الوقف إلينا ، قامت حيهان تات بترجمة
Jihane Tate Une waqfiyya alépine du XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, Université
de Provence, 1980, ex. dact
                     .٤- السيوفي ، " مجموع " ، صفحات ٢٣ ، ٤٧ ، ٢٢ ، ٨١ ، ١٠٦ ، ١٥٤
 P Kemp, Mosul, 114.
A. Raymond, Artisans, II, 720-722, M.H. Chérif, Pouvoir et Société
                                                                                                      - 51
```

au XVIIIe siècle", Annales Islamologiques, 18 (1982), 231-233.

André Raymond, "L'impact de la pénétration européenne sur l'économie de l'Égypte - £ Y

II.1015-1016.

```
Lucette Valensi, Le Maghreb avant la prise d'Alger, Paris, 1969, 54-57; "Islam et -- ET
capitalisme".
A.Raymond, Artisans, I. 213-225.
                                                                                  - 22
A. Raymond, Artisans, II, 388 - 392; "Le Caire, Économie et Société", 125-126. - £0
                                                     ٢٦ – أحمد البديري " حوادث " ص ١٣١
                                                               وانظر الدراسة التي أجراها:
George M. Haddad, "The Interests of an Eighteenth Century Chronicler of Damascus",
Der Islam, 38 (1962-1963).
                                                          ٤٧ – البديري " حوادث " ص ١٣١.
                                                          ٤٨ -- البديري " حوادث " ص ٢١٥.
                                                    ٤٩ - البديري - " حوادث " ص ٩١ - ٩٢
M. H.Chérif, Pouvoir et société, I, 76.
A. Raymond, Artisans, II, 383 - 387.
R. Lespès, Alger, Paris, 1930, 181; Marcel Emerit, "Alger en 1800", Revue - ox
d'Histoire Maghrébine, 2, (1974) 175; P. Boyer, La vie quotidienne, 164.
Abdelhamid Henia, "Prisons et prisonniers à Tunis vers 1762", Revue d'Histoire - or
Maghrébine, 31-32 (1983), 245, 251.
                                                                      6s -- انظر
ويالنسبة للقاهرة أنظر
H.A.R. Gibb et H. Bowen, Islamic Society, II, 181-182, 225-231
A. Raymond, Artisans, II, 671-677.
Uriel Heyd, Ottoman Documents on Palestine (1552-1615), Oxford, 1960, 68. C.F. - oo
Volney, Voyage en Egypte et en Syrie, éd. J. Gaulmier, Paris, 1959, 101.

    آه - كماحدث عام ١٦٩٤ انظر " ثراجم السوائق " - دار الكتب - القاهرة - تاريخ ٢٢٦٩ . انظر·

A. Raymond, Artisans, II, 729 - 734.
                                                                                   ٧ه --
 A. Raymond, Artisans, II, 660 - 771.
 A. Raymond , Artisans, II ,757
A. Rafeq, The Province, 223 - 224 .

André Raymond, "Tunisiens et Maghrébins au Caire au XVIII<sup>e</sup> siècle", Cahiers de - ٦٠
 Tunisie, 26-27 (1959); Artisans, II, 470-476; "Les quartiers de résidence des
commerçants et artisans maghrébins au Caire", Revue d'Histoire Maghrébine, 31-32
 (1983).
                                                                                    15-
 A. Rafeq, The Province, 38-42.
                                                                                    -77
  M H. Chérif, Pouvoir et societé, I, 442 - 443.
         ٦٣- الحفوظات الديبلوماسية لوزارة الخارجية . باريس ، وتونس، De Lagau تيناير ١٨٤٣
 Richard Thoumin, "Deux quartiers de Damas", Bulletin d'Etudes Orientales, I, - 78
  (1931).
                                                 والبديري، " حوادث " ص ١٤٨ و ١٨٥ – ١٨٦ .
                                                                                     -70
 A. Raymond, Artisans, II, 464 - 469.
 Venture de Paradis, Tunis et Alger au XVIIIe siècle, Sindbad éd., Paris, 1983.
                                                                                     rr
```

1826, 88 - 89; R. Lespès, Alger, 180 - 181. ۱۸۰ – ابن ابی دینار " مؤنس " ص ۱۸۰ . Jean Weulersse, " Antioche. Essai de géographie urbaine", BEO, 4, 1934. – ۱۹ ٧٠ -- جول المستحين واليهود انظر ٠ CI. Cahen, article "Dhimma", E.I., 234-238. وعن الفترة العثمانية -Benjamin Braude et Bernard Lewis ed., Christian and Jews in the Ot toman Empire, New York, 1982, 2 vols. ٧١ - الجبرتي " عجائب " الجزء الثاني ص ١١٥ ( ١٧٨٦ ) و ١٥٥ ( ١٧٨٧ ) والبديري " حوادث " ص A. H. Hourani, "The changing Face", 103. J.-M. Fiey, Mossoul chrétienne, Beyrouth, 1959. P. Kemp. Mosul, 29-32. - VT Jean-Marie Merigoux, Les chrétiens de Mossoul et leurs églises pendant la période ottomane, mémoire de maîtrise, Université de Provence, 1983, ex. dact. J. Sauvaget, Alep, 200-207, 226; A. Raymond, "Les grands wagfs et l'organisation - VE de l'espace urbain", BEO, 31 (1979), 117-120; J.-Cl. David, "Le waqf d'Ipshîr Pacha". Archives Nationales, Caire, BI 336; "Notice sur l'Égypte", de Digeon, 1778; A. - Vo Raymond, Artisans, II. 456-459; Doris Behrens-Abouseif, "The Political Situation of the Copts", dans B. Braude et B. Lewis, Christian and Jew,s 186-187. وقد رويت قصة قافلة الحج القبطية في مصدرين. D'Orvalle dans Relation du Caire, ms. Bibliothèque de Bourges, n. 285; consul De Lironcourt, Archives Nationales, Caire, BI 328, 21 mars 1749. وانظر في الجبرتي " عجائب " الجزء الأول ص ١٨٨ . A.H. Hourani, "The Syrians in Egypt in the Eighteenth and Nineteenth Centuries", - V\ Colloque International sur l'Histoire du Caire, A. Raymond, M. Rogers et M. Wahba éd., D.D.R., (1972). انظر أيضاً ٠ A. Raymond, Artisans, II, 483-497. S.D Gortein, A Mediterranean Society, Berkeley, 1967. ٧٨ – إن يوسف سمبارى كاتب الحوايات اليهودي الذي كان يعيش في القاهرة في القرن السابع عشر " لم يتردد في الإعراب عن إمتنانه السلاطين العثمانيين الذين وصفهم بالرحمة "، خاصة لأنهم إستقبلوا اليهود المطرودين من أسبانيا ، انظر : D. Bonan, Sefer Divre Yosef, thèse de III<sup>e</sup> cycle, Université de Paris III, 1984, ex. dact. Norman A. Stillman, The Jews of Arab Lands, Philadelphia, 1979, 88. ٧٩ - صغير بن يوسف "مشرى الملكي". R. Lespès, Alger, 178-179; P. Boyer, La vie quotidienne, 55, 169-177. Paul Sebag, - A. La Hâra de Tunis, Paris, 1959. A. Raymond, Artisans, II, 459-464. A. Abdel Nour, Introduction, 173-180. P. Kemp, Mosul, 35-36. Tom Nieuwenhius, Politics and Society in Early Modern Iraq, La Haye, 1982, 72-75. Histon e du Commerce de Marseille, V. Robert Paris, De 1660 à 1789.; Le Levant. — A\ 414-415 M. Clerget, Le Caire, II, 323-329, P. Boyer, La vie quotidienne, 254-255. D. Panzac, "Affréteurs ottomans." ٨٢ A. Raymond, Artisans, II, 452 - 17 P. Boyer, La vie quotidienne, 22-24. - A£

Venture de Paradis, Tunis et Alger; William Shaler, Sketches of Algiers, Boston, - \

#### الغصلالثالث

| J. Sauvaget, "Esquisse", 455-456.  J. Sauvaget, Alep, 247-248  - Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. Clerget, Le Caire, I, 178 - 180; J. Sauvaget, Alep, 238-239.  J. Sauvaget, Alep, 238-239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " - بشأن هذه المشكلة انظر مؤلف بابرجوهانس - هاها Baber Johansen: "Eigentum, Familie und Obrigkeit in hanafitischen strafrecht", Die Welt des Islams, 19 (1979), "The claims of Men and the claims of God", Pluriformiteit en Verdeling, Nijmegen, 1980, "The All-embracing Town and its Mosques", ROMM, 32 (1981-2).                                                                                                                                                                                           |
| وانظر أيضًا الملاحظات المتعلقة بهذا الموضوع والواردة في كتاب أنطوان عبد النور<br>A. Abdel Nour, Introduction, 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>٦ - يعتبر العمل الرائع الذي أنجزه عبد الكريم رافق في هذا مجال حالة فريدة من نوعها حتى الأن . فقد قام بدراسة سجلات مدينة غزة خلال فترة أربع سنوات ( ١٨٥٧ - ١٨٦١ ) ، ونشرها في كتابه " غزة " - دمتيق - ١٩٨٠ . انظر أيضا كتاب جلال النحال .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Galal H. El-Nahal, The Judicial Administration of Ottoman Egypt in the Seventeenth Century, Minneapolis, 1979).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ولا تقدم هذه الدراسة سوى بعض الملامح التي تجعل المرء يأسف لعدم وجود دراسات أكثر إفاضة .<br>٧ - انظر مؤلف دعد حكيم " السلاطنة العثمانيون في حلب من خلال أوامرهم السلطانية " ( باللغة العربية ) في                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Annales Archéologiques Arabes Syriennes, 31 (1981).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J. Sauvaget, "Esquisse", 455.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٩ – بشأن القاهرة انظر ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A. Raymond, Artisans, II, 593 - 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A. Raymond, Artisans, 608-609 Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d'Alger, - \.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Amsterdam, 1727, 273-275. Mırıam Hoexter, "La <i>shurta</i> à Alger à l'époque turque",<br>Studia Islamıca, 56 (1982),120-123 . ٢٠٧ و ١٤٤ الجزء التالث ، ١٤٤ و ١٩٤٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| النابي مسابي مسابي مساب ، إنكاف الجرء الساد ، ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ على مسابق مسابق مسابق المسائل أنطون عبد النور إلا معلومات قليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Introduction, 185-188).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| J.A. Peyssonnel, Relation d'un voyage sur les côtes de Barbarie. en 1724 et 1725, -\Y Paris, 1838, 432, A. Devoulx, Tachrifat, receuil de notes historiques sur l'administration de l'ancienne Régence d'Alger, Alger, 1852, 22, 23.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mırıam Hoexter, " La shurta ", 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| André Raymond, "Le déplacement des tanneries à Alep, au Caire, et à Tunis ", - \\ Revue d'Histoire Maghrébine, 7-8 (1977), 198-199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۵ – البديري . " حوادث دمشق اليومية " ص . ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M. Hoexter, "La shurta", 123-124. A Raymond, "Le Caire", 42. J. Sauvaget, - \7 Alep, 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G H. El-Nahal, The Judicial Administration, 52-53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Robert Brunschvig, "Urbanisme médiéval et droit musulman", Revue des Études - \A Islamiques, 1947.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>١٩ - انظر إلى المقالات المشار إليها في الحاشية رقم ه . ويشير جوهانسن في مقاله - The All "</li> <li>" G. ويشير جوهانسن في embracing Town إلى بضيع عبارات أدلى بها كل من مارسيه William Marçais وجرونيوم . و von Grunebaum وهي عبارات ذات مغزي كبير . يقول مارسيه . " إننا لا نستطيع أن نطلب من الكتاب العرب في القرون الوسطى ومن الفقهاء والجغرافين أو كتاب الحوليات تقييم تعريف نظرى ورزين عن التجمع الحضري " . ويقول جرونيوم . " إن القانون الإسلامي الذي يرفض الإستثناءات لا يظهر تسامحا</li> </ul> |
| بي المرابعة المرينة مركزا خاصا " . ويتنبر جرونيوم في قوله بطبيعة الحال إلى سوفاجيه . ( انظر الحاشيه . ق. د من الماشية المرابعة المال إلى سوفاجيه . ( انظر الماشية . ق. د من د الماشية . (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- Y. Salch Al. Al-Hathloul, Tradition, Continuity and Change in the physical environment the Arab-Muslim City, thèse MIT, Cambridge, 1981, 83-128. ٢١ - استندت في الدراسة التي أجريتها حول الأوامر السلطانية الخاصة بمدينة حلب ، إستندت فيها إلى تحليلات باللغة العربية للوثائق التركية ، وعلى أساس السجلات التي تحمل الأرقام من ١ إلى ٥ والمودعة في المُحفوضات السورية القومية في دمتنق ، ويسعدني في هذا المجال تقديم السَّكر إلى السيدة دعد حكيم مديرة المحفوظات السورية على تعاونها وعلى مساعداتها . A.H. Hourani, "The Changing Face", 97. 77 - توجد العديد من المطبوعات التي تتناول موضوع الطوائف الحرفية وَنذكر منها هنا - ٢٣ Gabriel Baer "The organization of labour", Handbuch der Orientalistik, Wutsch aftsgeschichte desVorderen Orients, 1 رعن تونس Pierre Pennec, Les transformations des corps de métiers de Tunis, Tunis, 1964, thèse de droit, 157 et suiv. A. Raymond, Artisans, II, 503-585. وعن القاهرة: وَعَنْ يَمْسُقُ ۚ ظُ عِبِدِ الْكَرِيمِ رَافِقَ " مظاهر مِن التنظيمِ الحرفي " ,دراسات تاريخية (١٩٨١) ص ٣٢ André Raymond, "Problèmes urbains et urbanisme au Caire" Colloque international—٢٤ sur l'histoire du Caire, D.D R (1972). ٢٥- المعفرظات السورية القومية بدمشق " أوامر سلطانية " حلب – السجل رقم ٣ صفحات ٥٤- ٥٥ رقم ۷۸. ۳۷ - عبد الكريم رافق . " مظاهر" ص ۳۷ Elia Qoudsî, "Notice sur les corporations de Damas", Actes du Sixième Congrès International des Orientalistes, Leiden, 1885. ٢٧ - محمد بيرم " صفوة الإعتبار " القاهرة عام ١٨٨٤ المجلد الثاني ص٣ . وبشأن الطوائف التوبسية انظر A. Atger, Les corporations tunisiennes, Paris, 1909; J Abribat, "Notes sur la Hisba (police)", Revue Tunisienne, 18 (1911); Gabriel Payre, Les Amines en Tunisie, Paris, 1940; P Pennec, Les transformations des corps de métiers. Voir M Hoexter," La shurta", 135-137  $-Y\lambda$ Paul Sebag, La Hara de Tums, citation p 15. - 49 Ira M. Lapidus, Muslim Cities in the later Middle Ages, Cambridge, 1967, 85-95. - 4. J. Sauvaget, "Esquisse", 425-453, Alep, 105-106. R . Thoumin , " Deux quartiers de Damas" وانظر أيضاً بشأن باب المصلى
Andié Raymond, "La géographie des hâra du Caire au XVIIIe siècle", dans Livi e-٣٢ du Centenaire de l'IFAO, MIFAO, 104 (1980), 419. هاشم الجنابي . البنيان الداخلي لمدينة الموصل القديمة - بغداد ، ١٩٨١ . ٣٣- يعتقد أنطوان عبد النور أنه كان يرجد في دمشق وحدات أكثر اتساعا من الأحياء (" الأثمان ") ، وإكن لا يوجد مايشير إلي وجودها قبل القرن التاسع عتسر، ولا يوجد ما يؤكد بان متل هذه الوحدات كانت موجودة في حلب (Introduction, 158-160). كان موجوده على حسب رحد التالث ص ٢٠٠٠. ٣٥- ابن ابى الضياف " اتحاف اهل الزمان " مجلد ٣ ص ٢٠٨ . المحفوظات القوميه السورية بدمشق " أوامر سلطانية " حاب ، سجل رقم ٤ صفحات ٢١٧ - ٢١٨ رقم ٤٤٨ . البديري "حوادث " ص ٢١٨ . ٣٦- كانت هذه المليشيات موجودة في تونس في ظل المعصيين (R. Brunschvig, Berbérre Orientale, II, 79). وفي شأن تونس انظر " اتحاف " إبن أبي ضياف مجلد ٤ ص ٩٦ ( ١٨٤٦ ) . وفي شأن بمشق انظر " حوادث " البديري ص ٢٠٣ ( ١٨٢٢ ) . عموادث " البديري ص ٢٠٣ ( ١٨٢٢ ) . وفي شأن حلب انظر " بهر " الغزي مجلد ٣ ص ٢٣٣ ( ١٨٢٢ ) . ٣٧- احمد شلبي "أوضع الإشارات" تحقيق عبد الرحمن - القاهرة عام ١٩٧٨ - صفحات ٥٤٥ -٤٥٥ . احمد البديري " حوادث" صفحة ٢٦ الجبرتي . "عجائب" المجلد ص ١٤٩ . G.H. .El-Nahal, The Judicial Administration, 53, 55 M. Hoexter,"La shurta", 119-124,132-135; - 49 انظر ايضا: P. Boyer, La vie quotidienne, 120-126.

```
.44 \ ٤-يصف الشاعر الشيخ حسن الحجازي جولات على أغا فيقول
                                 أحل البلايا والرزايا وما دهى وما كان قاعا بمن دأبه الطلام
فارجح ميزانا وأوفى مقابسلا وأخمد نيرانا وقام به سلسم
فذلك نقلا عن الجبرتي (مجلدا) صفحات ١٠٢-١٠٤ المترجم.
J. Sauvaget, Alep. 194, 198,199,236
H. de Grammont, Histoire d'Alger, 228. R Le Tourneau, Histoire de l'Afrique du-EY
Nord, II, 274, 292.
                                23- احمد البديري " حوادث دمشق اليومية" صفحات ١٢٠ و٢١٥ق ٢١٥
M. Delaporte, Abrégé chronologique de l'Histoire des Mamelouks d'Egypte, dans-to
Description de l'Egypte, État moderne, II, Paris, 1812, 166.
André Raymond, "Une 'Révolution' au Caire".
٢٦- يقدم المؤرخون الأوربيون بصفة عامة وجهات نظر مبالغا فيها عن "وحشية " العصر العثماني .
وتعتبر حالة الجزائر يصفة خاصة نمونجا في هذا الشأن .
H de Grammont , Histoire d'Alger, 309 A. Raymond, Artisans, II, 795.
A Raymond ,Artisans, II, 805.
                                         .
9- انظر القصل الأول – العنوان القرعي ( الأوضاع المحلية)
W. Shaler, Sketches of Algiers, 52. Marcel Emerit, "Un astronome français à Alger-o.
en 1729", Revue Africaine, 84 (1940), 253.
 M. de Chabrol, Essai sur les moeurs des habitants modernes de l'Egypte, -o\
Description de l' Egypte, État moderne, II, Paris, 1822, 424. Ibn Abî1-Surûr, Kitâb
al-Kawâkıb, ms. B.N. Paris, Arabe 1852, 75b. 169a.

    ٢٥ كان المتشريون الذين يقبض عليهم مشايخ المدينة والضواحى فى تونس أثناء الليل معرضون السجن
بتهمة التشرد وجدها يون ارتكابه لأية جريمة

                      οΥ A.Henia, "Prisons et prisonniers, 245
(A. Raymond "Le caire sous les Ottomans , 51 - 57).
                                              ويوجد بالنسبة للمدن السورية عرض مختصر في مؤلف:
(Abdel Nour Introduction, 207 - 217).
ولم يتم تناول مشكلة تموين المدن إلا بالنسبة لمدينة دمشق وذلك في مؤلف أنطوان عبد النور - Introduc
tion, 213 - 253).
Archives de Vincennes, Mémoires Historiques, N 539, Camet de Kleber. Corre--o &
spondance de l' Armée Francaise en Egypte , Paris , An VII , 185 - 186 .
. ٣٣ مجلد ٢ ميفحة ٣٠ – الجبرتي " عجائب " مجلد ٢ ميفحة ٨ . Devoulx , Tachrifat , 22 ; Claude Rozet , Voyage dans la Régence d' Alger , Paris - ٥ ٦
, 1833, 3 vols., III, 18, III - 112. A Abdel Nour, Introduction, 207 - 208.
P Boyer, la vie quotidienne, 25, 56, 67.
                                                                                                -0Y
حموده بن عبد العزيز: الكتاب الباشى . ص . ب ٥٠٧ . الجبرتى " عجائب " مجلد ١ صفحة ٢٥ أبن أبى الضياف " إتحاف أهل الزمان " المجلد ٣ ص ٣٨ .
Paul Eudel L'orféverie algérienne et tunisienne, Alger, 1902, 26.
٥٩ - سرد الجبرتي في كتابه " عجائب " البياد ٣ صفحة ٧٩ ابيات الشعر التاليه والتي أسندها الشيخ
                                                                                     حسن الحجازي
                                                                             مارات اولاد العرب بولا وغائطا وكسندا
ولا وغائطا وكسندا
وضعة وأهلسها
                                                      سبعا حوت من الكرب
بولا وغائطا وكـــذاً ترب غبار ســو ادب
وضحة وأهلـــها شبه عفاريت التـرب
A. Abdel Nour, Introduction, 210. A. Devoulx, Tachrifat, 22; P. Boyer, La vie quoti-
dienne, 51. Marcel Gandolphe, Histoire de la ville de Tunis, ouvr. coll. Benattar et al.,
Alger, 1926, 170, 171. A. Raymond, "Le Caire sous les Ottomans", 56.
```

A. Raymond, "Problèmes urbains", 360; "Le Caire sous les Ottomans",

٠٤.

١٠- ابن ابي السرور "كتاب الكواكب" صفحة ١٦٩- محفوظات وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة " وقفية عبد الرحمن كتخدا " رقم ١٤١ صفحات ١٧٧٠-١٧٨ - دار المحفوظات بالقاهرة ب ١٣٢١. بيانات عام ١٧٣١ ص ٣٦٧، ٥ اكتوبر ١٧٤٨ الجبرتي " عجائب " المجلد الثالث ص ٤ (١٧٩٨) والمجلد ٤ ص ٢٧٩٨).

Robert Mantran, Istanbul dans la seconde moutié du XVIIe siècle, Paris, 1962, 30-- 11

من أكبر حرائق إستانبول الحريق الذي اندلع عام ١٦٦٠، والذي قيل إنه قضى على ٢٨٠ ألف منزل، وولغ عدد ضحاياه ٤٠ ألف شخص . .

Henri Laoust, Les gouverneurs de Damas, Damas, 1952, Ibn Jum'a, 207, 216, 231, -17 233. K.Ghazzî, Nahr, III, 265, 291.

J.J. Marcel, Contes du Cheykh el-Mohdy, Paris, 1835, 3 vols., I, 499.

احمد شلبى: أوضع الأشارات ص ١٧٠ (١٦٧١) و ٢٠٩ (١٧٠٣) -الجبرتى مجلد ٢ صفحات ١٠٠١،

A. Raymond et G. Wiet, les Marchés du Caire, le Caire, 1979, 196. A. Raymond, -72 "Le Caire sous les Ottomans", 55. S.J. Shaw, Ottoman Egypt in the age of the French Revolution, Cambridge, 1964, 40.

A. Raymand, "Problèmes urbains", 363-364. J.P. Daguereau, Journal de— to l'Expédition d'Égypte, Paris, 1904, 70. Abraham Parsons, Travels in Asia and Africa, Londres, 1808, 320.

الجبرتي " عجائب " مجلد ٣ صفحة ٤٤ ٣٦-

-75

. .

M. Clerget, Le Caire, II, 69.

Louis Massignon, Mission en Mésopotamie (1907-1908), Le Caire, 1912, 2 vols., II,-\V 86. G.A. Olivier, Voyage dans l'Empire ottoman, Paris, an IX, 6 vols., IV, 272. H.E. Wilkie Young, "Mosul in 1909", Middle East Studies, 7 (1971), 230.

André Raymond, "Les porteurs d'eau du Caire", BIFAO, 57 (1958); "Les — "A fontaines publiques (sabîl) du Caire", Annales Islamologiques, 15 (1979); "Problèmes urbains", 362-363. Fra Francesco Suriano, Treatise on the Holy Land, Jerusalem, 1949. Gaston Wiet, "Le Caire et les voyageurs européens", Revue du Caire, 12 (1944).

- محفوظات وزارة الأُوقاف - القاهرة وقُفية ابراهُيم اغا " ارَّقام ١٥٩و و ٢٢٠ - ٢٢٦ و "وقفية ابراهيم كتخدا " ارقام ١٤١، ١٧٥- ١٧٩.

Richard Thoumin, "Notes sur l'aménagement et la distribution des eaux à Damas", BEO, 4 (1934); Géographie humaine de la Syrie centrale, Tours, 1936, 76-86. Michel Ecochard et Claude Le Coeur, Les bains de Damas, Beyrouth, 1942, 2 vols, I, 11-16.

۱۹- البديري " حوادث" ص۱۸۱ (۱۷۵۳) ، ۲۲۶ (۱۷۵۹) . Abdel Nour, Introduction, 199-201. (۱۷۵۹) ، ۲۲۶ (۱۷۵۹) -۱۹- حول تزوید مدینة حلب بالمیاه فإن الدراسة الأساسیة لا تزال دراسة ·

S. Mazloum, L'ancienne canalisation d'eau d'Alep, Beyrouth, s.d.

Jean-Léon l'Africam, Description de l'Afrique, Paris, 1956, 2 vols.,II, 348. \_\_\_٧٢ حول هذه المشروعات انظر

Mémoire sur les eaux qui alimentent la ville d'Alger, rédigé par Guyot-Duclos, le 28 février 1840, et déposé aux Archives du Génie, Vincennes (article 8, Alger, carton 4, n. 6, 3 pages). M. Dalloni, "Le problème de l'alimentation en eau potable de la ville

d'Alger", Bulletin de la Société de Géographie d'Alger, 113 (1928).

بالنسبة المراقام الواردة في هذين المقاليه عن معدل تدفق القنوات وفي الجزائر فانها تتفاوت الى حد كبير بالنسبة لقناة تيليملي يرى دوكلو انها نتراوح بين ١٠٠ ، ١٥١ إلف لتر يوميا بينما يرى داللوني انها ٢٥٠ الف لتر يوميا بينما يرى الله لتر يوميا ، وعن قناة بيرتراريا يرى دوكلو انها تترواح بين ١٠٠ ألف لتر يوميا بينما يرى داللوني أنها ١٠٠ ألف لتر يوميا بينما يقول داللوني أنها بين ٢٠٦ ، ١٤٢ ألف لتر . ويقول دوكلو أن مياه قناة حما تبلغ من ١٠٠ إلى ٤٥٠ ألف لتر يوميا في حين يقول داللوني أنها ٧٧٧ ألف و ٢٠٠ لتر . ويعقد دوكلو ان مياه زوبودجه تتراوح بين ١٠٠ وميا الله التريوميا في حين يقدرها داللوني ب ٧٣٤ ألف لتريوميا.

Lespès, Alger, 175-177; W. Shaler , Sketches, 72.

M Dalloni, "Le problème de l'alimentation ", 9-11.

Albert Devoulx, "Notes historiques sur les mosquées et autres édifices religieux -Vo d'Alger", Revue Africaine, 6 (1862), 204; P. Boyer, La vie quotidienne, 98.

H. de Grammont, Histoire d'Alger, 309, 314. Gabriel Colin, Corpus des Inscriptions – V\ arabes et turques de l'Algérie, I, Paris, 1901, inscriptions 77 à 88. Citation: inscription n. 87 (page 126).

## الفصلالرابع

| Louis Massignon, "Les corps de métiers et la cité islamique", Revue Internationale — \(\) de Sociologie , 28 (1920), 473-475. J. Sauvaget, "Esquisse", 454 Xavier de Planhol, "Forces économiques et composantes culturelles dans les structures commerciales des villes islamiques", 227; Eugen Wirth, "Villes islamiques, villes arabes, villes orientales?", 197 \(\) ces deux articles dans A. Bouhdiba et D. Chevallier, \(\) éd., La ville arabe dans l' Islam, Tunis, 1982. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۵۶ - سعيد الديواجي " قلعة الموصل " بغداد ۱۹۵۶ - ۲<br>L. Massignon, Mission en Mésopotamie , II, 84.<br>J. Sauvaget , Alep , 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Baber Johansen, "Eigentum, Familie", 19-24; "The claims of Men", 64-66 S Al-2 Hathloul, <i>Tradition</i> , 128. André Raymond, "Remarques sur la voirie des grandes villes arabes", <i>Proceedings</i> du dixième Congrès de l'UEAI, R. Hillenbrand éd., Edinburgh, 1982.                                                                                                                                                                                                          |
| J. Sauvaget, Alep, 239.  J W.J. Hopkins, "The four quarters of Jerusalem", Palestine Exploration Quaterly, 103 (1971).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J Weulersse, "Antioche". –V A Abdel Nour, Introduction, 170-179. –A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D. Latham," Contribution à l'étude des immigrations andalouses",45 -9 André Raymond, "Les quartiers de résidence des commerçants syriens et palestini1. ens au Caire aux XVIIe et XVIIIe siècles". R. Thoumin, "Deux quartiers de Damas", 101-10211                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲ - حول هذه المشاكل انظر ۱۲ - حول هذه المشاكل انظر ۱۲ - حول هذه المشاكل انظر ۱۲ - Xavier de Planhol, Les fondements géographiques de l'histoire de l'Islam, Paris, 1968,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| André Raymond, "Le centre d' Alger en 1830", ROMM, 31 (1981).  A. Raymond, As tisans, I, 369- 370; "Le Caire sous les Ottomans", 60-66.  J. Sauvaget, Alep, 214, 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ان الدراسات الأساسية الخاصة بالمراكز الاقتصادية في مدينتي الموصل ويعداد هي .<br>Hashım al-Genabi, <i>The Old City of Mosul</i> , Baghdâd, 1981; <i>Der Suq (Bazar) von Bagdad</i> , Erlangen, 1976.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G A Olivier, Voyage, IV, 314. Texte de Thévenot cité par M. Clerget, Le Caire, I, -\V 284. Le Tourneau, Les villes musulmanes, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A Lézine, Deux villes d' Ifriqiya, Paris, 1971, 131, 132, 136.  Jean Sauvaget, "Décrets Mamelouks de Syrie, I", BEO, 2 (1932), 29-30; "Esquisse", - ١٩ 452-453, Alep, 105 A. Raymond, Ai tisans, I, 267.  (۲٦ مواقع الحوانيت فوق خريطة مدينة الجزائر المنشورة في اللحق (شكل رقم ٢٦).                                                                                                                                                                                               |
| ٧١ - فيما يتعلق بشمال أفريقنا انظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R Le Tourneau, Les villes, 16-17 J. Sauvaget, Alep, 228-230. A.A. Paton, The Modern Syrians, Londres, 1844, 251YY 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J. Sauvaget, "Décrets Mamelouks, I", 13-15, 35-40. A. Raymond, Artisans, I, -YY 343-350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| R Brunschvig, La Bei bèrie orientale, 1, 347; Deux récits de voyage inédits au XV c<br>siècle en Afrique du Nord, Paris, 1936, 187-188.                                                                                                                                                                         | 472                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Gaston Wiet, "Fêtes et Jeux au Caire", Annales Islamologiques, 8 (1969), 116, -119, 128.                                                                                                                                                                                                                        | - Yo                   |
| الجبرتي "عجائب" الجزء الثالث صفحات ٢١٨-٢١٩ و ٢٤٣.                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 <b>-</b>            |
| 116,119, 128 Abdelaziz Daoulatli, <i>Tunis sous les Hafsides</i> , Tunis, 1976, 139-141. A. Raymond, "Cairo's Size and Population in the Early Fifteenth Century", <i>Muqarnas</i> , 2 (1984). Doris Behrens-Abouseif, "The North-Eastern Extension of Cairo under the Mamlu Annales Islamologiques, 17 (1981). |                        |
| J. Sauvaget, "Esquisse", 466, planche VIII; Alep, 174-176, 183.<br>Léon l'Africain, Description, II, 382. J. Pignon, "Un document inédit" note 59, p. 76-77. Paul Sebag, "Une ville européenne à Tunis au XVIe siècle" Cahiers de Tuni 33-35 (1961). A.Daoulatli, Tunis, 140.                                   | isie ,                 |
| <ul> <li>J. Sauvaget, "Esquisse", 471-472.</li> <li>J. Sauvaget, Alep, 211, 223-231. A. Raymond, "The Population of Aleppo".</li> <li>C.A. Rozet, Voyage, III, 121-122. R. Lespès, Alger, 185.</li> </ul>                                                                                                       | -٣·<br>-٣١<br>-٣٢      |
| James Felix Jones, "Memoirs on the Province of Baghdad", Selections from the Records of the Bombay Government, 43 (1857). F. Sarre et E. Herfeld, Archäologi Reise im Eiphrat-und-Tigris-Gebeit, Berlin, 1911, 3 vols., II.                                                                                     | :-TT<br>sche           |
| A. Raymond, Artisans, 1, 365-369.                                                                                                                                                                                                                                                                               | -45                    |
| A. Sauvaget, Alep, 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -50                    |
| بلغ متوسط تركة الفرد في المنطقة الغربية ١٥٤ الف و ٧٣٨ بارة ( تمت براسة ٨٧ حَالة ) . ولا<br>و هذا الرقم أية دلالة بالنسبة للموضوع الذي نبحثه وذلك بسب وجود أحياء غنية عديدة في هذه<br>ة.                                                                                                                         | ۲۱-۱<br>يحمل<br>النطقا |
| A. Raymond, Artisans, II, 444-446. J. Sauvaget, Alep, 231.  A. Guellouz, L'avènement de Hussein Bey, fondateur de la dynastie husseinite (1705-1706), mémoire de maîtrise, Sorbonne, ex. dact., 112, Saghîr bin Yûsuf, Meel-Melki, 319.                                                                         | chra                   |
| E.W. Burgess, "The growth of the City", R.E. Park et E.W. Burgess éd., The City, Chicago, 1925.  Jean-Baptiste Tavernier, Les six Voyages. en Turquie, en Perse, et aux Indes,                                                                                                                                  | -17                    |
| Paris, 1724, 3 vols., II, 238.  نظر الهامش رقم ۱۷ الذي يشير إلى أقوال أوليفيه Olivier وبيفنو Thévenot لوتورنو LeTour                                                                                                                                                                                            | ا ا<br>meau            |
| على باشا مبارك " خطط جديدة" بولاق عام ١٨٨٨ مجلد رقم ٣ ص . ٨٣٠ .                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| A. Raymond, "Remarques sur la voirie", 73.                                                                                                                                                                                                                                                                      | -24                    |
| A. Abdel Nour, Introduction, 211.<br>ين أبى الضياف " إتحاف أهل الزمان " المجلد ٣ ص ١٤٢.<br>لبديرى " حوادث " ص ١٩٦١.                                                                                                                                                                                             | 33-<br>03-1<br>73-1    |
| H Laoust, Gouvernews, 207, 217                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -£V                    |
| الجبرتى عجانب مجلد ٢ ص ١٦.<br>مصطفى قينلى ، " مجموع اطيف " ، مخطوط بمكتبة فيينا ، BN HO 38 , 43a وابن أبى<br>ف مجلد ٣ ص ٣٤                                                                                                                                                                                      | ٬٬۰<br>۶۹–<br>الضياة   |
| Sauvaget, Alep, 236-237.  A. Raymond, Artisans, II, 610. A. Abdel Nour, Introduction, 138-140.  M. Hoexter, "La shurta", 123.                                                                                                                                                                                   | -0.<br>-01<br>-07      |

André Raymond, "La géographie des hâra du Caire", MIFAO, 104, (1980), 428 (quartiers 41 et 42).

٢٥-قامت بدراسة هذا الحى مجموعة أبحاث دمشق التابعة للمعهد الفرنسى للدراسات العربية . وقد (١٩ القائم بالقطعة رقم ٩٦) تمكن ج . ب باسكوال Pascual ولابيرى Labeyrie من تحديد تاريخ المنزل (القائم بالقطعة رقم ١٩) . واننى اشكرهما بحرارة لانهما تفضلا بإبلاغي بنتيجة أبحاثهما (انظر الشكل رقم ١٧) . Jean-Claude David, "Urbanisation spontanée et planification", Les Cahiers de la ov Recherche Architecturale, 10/11 (1982).

J.-C. David, "Urabanisation spontanée",17.

André Raymond, "Les grands waaf et l' organisation de l'espace urbain à Alep et – oq au Caire à l'époque ottomane (XVIe - XVIIe siècles)", BEO, 31 (1979).

A. Abdel Nour, Introduction, 189-192.

Albert Devoulx, Notice sur les corportations religieuses d'Alger, Alger, 1912, 15. -7. A.Raymond, "Le Caire sous les Ottomans", -7. -7. -7. -7.

77- لدراسة هذه العمليات فإننا نستخدم بطبيعة الحال أبحاث سوفاجيه الواردة في مؤلفه . Alep , 216-217.

٦٣-انظر

A. Raymond, "Les grands waaf", 117-118. J.C. David et B. Chauffert-Yvart, Le waaf d' Ipshîr Pâchâ à Alep 1603-1653, Damas, 1982.

٦٤- انظر إلى مداولات " الأوامر السلطانية " الخاصة بتُدخلات الحكومة السلطانية في مدينة حلب ،

### الغصل الخاسس

| ١ - برزت أهمية هذه المنتجات خلال المعارض التي أقيمت حديثًا ، وفي الكتالوجات الصادرة عن هذه |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| المعارض. Yannı Petsopoulos ed., Tulips, Arabesques and Turbans, New York, 1982; المعارض.   |
| J.M. Rogers, Islamic Art and Designs 1500 - 1700, Londres, 1983.                           |
| D Panzac, "Affréteurs ottomans".                                                           |
| Bernard Lewis, Comment l'Islam a découvert l'Europe, Paris, 1984, 287 - T                  |
|                                                                                            |
| Lucette Valensi, Le Maghreb, 93.                                                           |
| André Raymond, "L'impact de la pénétration européenne sur l'économie de l'Égypte- o        |
| au XVIIIe siècle", Annales Islamologiques, 18 (1982), 223-225.                             |
| : Le café en Méditerranée, Aix-en-Provence, 1981 وحول مشكلة البن نشرت مقالاتان في          |
| M.Courduné, "Du café du Yémen au café des Antilles"; A. Raymond, "Les problèmes            |
| du café en Égypte au XVIIIe siècle".                                                       |
| J. Sauvaget, Alep, 191, 206-207.                                                           |
| L Valensi, Le Maghreb, 83.                                                                 |
| X. de Planhol, "Forces économiques ", 234.                                                 |
| L. Massignon, Mission, II, 92.                                                             |
| R. Le Tourneau, Fès, 371-376 Léon l'Africain, Description de l'Afrique, II, 198 V          |
| H. al - Genabi, Der Suq, carte 2.                                                          |
| Eleanor Sims, "Markets and Caravanserais", G. Michell éd, Architecture of the Is17         |
| lamic World, New York, 1978, 109.                                                          |
| وحول البدستان في المجال التركي انظر                                                        |
| Halil Inalcik, "The Hub of the City: the Bedestan of Istanbul", International Journal of   |
| Turkish Studies, I (1979-1980); K. Kreiser, "Bedesten-Bauten in Osmanischen Reich",        |
| Istanbuler Mitteilungen, 29 (1979).                                                        |
| J. Sauvaget, Alep, 221.                                                                    |
| Albert Devoulx, Edifices religieux de l'Ancien Alger, Alger, 1870, 140. G. Colin, -\ &     |
| Corpus des inscriptions, 79.                                                               |
| J.P. Pascual, <i>Damas</i> , 109-110 -\o                                                   |
| I Massignon Mission II 90 - 17                                                             |

١٧ - نقلا عن رواية المقريزي التي وريت في:

A. Raymond et G. Wiet, Les marchés du Cane, 221 J.J. Ampère, Voyage en Egypte et en Nubie, Paris, 1881, 136.

J. Sauvaget, Alep., 214, 221.

-11

١٩ – أنظر أوصاف الحوانيت في:

R. Le Tourneau, Fès, 315-316, Paul Eudel, L'orfèvrer le algérienne et tunisienne, Alger, 1902, 70, Edward Lane, The Modern Egyptians, Londres, 1954, 322-324; J Sauvaget, Alep, 120-121

۲۰ متلما حدث في دمشق في عام ۱۷٤۸م (البديري "حدوادث "ص ۱۱۸) وفي القاهرة فيي
 عامي ۱۷۹۸م ، ۱۸۰۰م (الجبرتي "عجائب" مجلد ٣ صفحتي ٢٥ و ٩٢).

٢١- ابن أبي ضياف "إتحاف" مجلد ٣ ص ٣٤ - الجبرتي " عجائب" مجلد ٣ ص ١٦١.

A. Atger, Les corporations tunisiennes, Paris, 1909, 31 – ٢٣ . كان المحتسب في العصبور المحتسب في العصبور . قيداك كان كل حرفي يجد نفسه في حي معين الكل طائفة حرفية ." ويذلك كان كل حرفي يجد نفسه في حي معين .(E. Lévi-Provençal, Séville " ثابت مع زملائه ، وهذه أفضل طريقة للعمل وأكترها صوابا " musulmane Le ti quié d'Ibn 'Abdun, Paris, 1947, 95).

J. Weulersse, "Antioche", 76-77

-Y E

≠J Sauvaget, Alep, 228-229 (et figure 60)

-۲0

≠Mıkhâ'ıl Brayk, Wathâ'ıq Tâıîkhiyya, Harîsâ, 1930, 113.

- 77

M.H Chérif, Pouvoir et société, I, 69-70, 120

-47

(نقلا عن المؤرخ وزير)

٢٨ — ابن أبي دينار "مؤنس" ص ، ١٨٤ ،

Georges Marçais, L'architecture musulmane d'Occident, Paris, 1954, 480-481.

P.M Holt, "The exalted lineage of Ridwân Bey", Studies in the History of the Near - Y9 East, Londres, 1973

Edmond Pauty, Les Palais et les Maisons d'époque musulmane au Caire, Le Caire, -Y. 1932, 81-82. A. Raymond, "Les grands wagf", 121

J. Sauvaget, Alep, 216-217.

- 11

M. Hoexter, "La *shurta*", 122-123, 131, 137-138 Étienne Buthaud, "Le gardiennage des Souks de Tunis", *IBLA*, 5 (1942), 257-259.

٣٧- المفوظات القوميه السورية "أوامر سلطانية" - حلب - السجل رقم ٤ ص ١٧ رقم ٣٣ . أحمد السري "حوادث" ص ١٧١ . الحدر في " عجائب" المجلد ٢ ص ١١١، ١١٧ .

A. Raymond, Artisans, I, 251-254. • تول هذه المجموعة من التسميات انظر • ٣٤

هجول النمن انظر: A. B. Serjeant et R. Lewcock, San'â', 277

Précis de l'Histoire d'Égypte, II, G. Wiet, L'Égypte musulmane, Le Caire, 1932, — To 274.

. ٦٩٨ رقم ٢٨٣ رقم ١٠ - المحفوظات القومية السورية في دمشق (حلب) . سجل رقم ١ معفحة ٢٨٣ رقم ٨٠ . Raymond, Artisans, I, 255.

٣٧ – وهي الطائفة رقم ١٨٢ في القائمة التي وضعها الفرنسيون عام ١٨٠١ م A. Raymond, Artisans, II, 522.

Nelly Hanna, An Urban History of Bûlâq in the Mamluk and Ottoman Periods, Le - Th Caire, 1983, 95.

A. Raymond, *Artisans*, I, 258-259.

٤٠ - إن دراسة نيلى حنا "An Urban History of Bûlâq" بمثابة خطوة أولى في الطريق إلى دراسة أكثر اطراداً عن هذا الطرار من المنشئت المعمارية .

J. Revault, Palais et demeures de Tunis, I, 27; II, 396.

٤٢ -- عماد رؤوف " موصل " النحف ص ٥٥٥ .

H. Al-Genabi, al-Mawsil, 18

Pascal Coste, Architecture arabe ou Monuments du Kaire mesurés et dessinés de – & 1818 à 1825, Paris, 1839, planches 43 et 44, p. 40 A. Raymond, Artisans, I, 257.

حول " الربوع " انظر الفصل السادس من هذا الكتاب .

Flemming Aalund, "The wakalat Bazar'a", M. Meinecke ed., Islamic Cano, AARP, - ££ Londres, 1980.

Jean Sauvaget, "Inventaire des monuments musulmans de la ville d'Alep", REI, - £0 1931, 97; Alep, 215.

K. Ghazzi, Nahr, II, 516 - 517. J. Sauvaget, "Inventaire", 101; Alep, 216. - £7

J. Sauvaget, "Inventaire", 101; Alep, 215.

Fouad Yahia, Inventaire archéologique des caravansérails de Damas, thèse de IIIe – £A cycle, Université de Provence, 1979, ex. dact, 402 - 408. Jean Sauvaget, Les monuments historiques de Damas, Beyrouth, 1932, 86; "Esquisse", 470.

F. Yahia, *Inventoure*, 440-445.

| F. Yahia, Inventaire, 436-439.                                                                                                | - 0.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| دیری " حوادث ص ۱۵۹ و ۱۷۶                                                                                                      | ١ه – الب     |
| J. Sauvaget, Les monuments historiques., VII. F. Yahia, Inventaire, 409 - 415.                                                |              |
| C.F. Volney, Voyage en Égypte et en Syrie, Paris, 1822, 2 vols., I, 166 - 167 (L.                                             | e – 0Y       |
| Caire ); II, 274 ( Syrie ).                                                                                                   |              |
| H. A. R. Gibb et H. Bowen, Islamic Society, I, 295, 298-299.                                                                  | ۳ه –         |
| وابيج ( جمع بابوج وهو نوع من الأحذية بلا كعوب ) – المترجم                                                                     | ٤٥ – ال      |
| P. Pennec, Les transformations, 195                                                                                           | - 00         |
| شكائم: ( جمع ، شكيمة وهي الحديدة الموجودة في لجام الفرس والتي تعترض فمه )                                                     | 7o – II      |
| (أو المبطرون وهم صناع حدوة الفرس) - المترجم .                                                                                 | البياطرة     |
| A. Raymond, Artisans, I, 215.                                                                                                 | - oV         |
| P. Pennec, Les transformations, 185 - 186 Alexander Russell, The Natural Histo                                                | o A          |
| ry of Aleppo, Londres, 1794, 2 vols., I, 161-162.                                                                             |              |
| Evliya Chelebi, Seyahatname, X, Misir, Sudan, Habesh, Istanbul, 1938, passim.                                                 | - 09         |
| A. Russel, The Natural History, I, 161.                                                                                       | -7.          |
| Description de l'Égypte, Explication des planches, VII, XIII, XIV, XV, XXI,                                                   | 17 -         |
| XXVI.                                                                                                                         |              |
| Description de l'Egypte, Explication des planches, XXI.                                                                       | - 77         |
| A. Raymond, Artisans, I, 220, 221.                                                                                            | -71          |
| Archives Nationales, Alexandrie B 1 110, 9 Août 1772; Affaires Etrangères, Le                                                 | - 78         |
| Caire, 25, 6 mars 1789 C A. Rozet, Voyage, III, 102.                                                                          |              |
| Archives de la Chambre de Commerce de Marseille, J. 585, De Lironcourt , 26 Ju                                                | in– To       |
| 1748.                                                                                                                         |              |
| ضياف " إتحاف " . المجلد الثالث ص . ٧٧ – ٧٨ .                                                                                  | ابن أبي      |
| A. Raymond, Artisans, I, 183.                                                                                                 | FF —         |
| ول صناعة الشاشيه التونسية انظر ·                                                                                              | ~ ~ <b>~</b> |
| P. Pennec, Les transformations, 162-168, 202-205; Lucette Valensi, "ls capitalisme". Sophie Ferchiou, Techniques et Sociétés. | lam et       |
| A Raymond, Artisans, I, 221, 233, 314 - 315, "L'impact", 231-233.                                                             | ۸۲ –         |
| A. Raymond, Artisans, I, 180-182, 191, 229-231, "L'impact ", 225-231. Histoit e                                               | du –٦٩       |

H.A.R. Gibb et H. Bowen, Islamic Society, I, 296 Dominique Chevallier, Villes et - V.

commerce de Marseille, V, R. Paris, Le Levant, 383, 534.

travail en Syrie, Paris, 1982, 96.

| J.G. Barbié du Bocage, Description de la ville de Hhaleh, Paris, 1825, 242.        | - V1   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ات القومية السورية في دمشق ( أوامر سلطانية ) حلب – سجل رقم ٦ ص ، ٤٦ رقم ٩٦ ) .     | لحفوظ  |
| ندى ( نوع من النسيج القطني مطبع ومشجر كان يصنع أصلاً في االهند ) – المترجم .       | ۲۷ – ه |
| R. Paris, Le Levant, 416, 532.                                                     | - V۲   |
| J. Sauvaget, Alep, 222-223. J.C. David et B. Chauffert-Yvart, Le Waqf d'Ipshît     | - V£   |
| Pâchâ, 8-18                                                                        |        |
| J Sauvaget, Alep, 221-222, Planches XXVIII, XXIX.                                  | -Va    |
| P.S. Girard, Mémoire sur l'agriculture, l'industrie et le commerce de l'Égypte, De | V      |
| scription de L'Égypte, État Moderne, II-1, Paris, 1812, 640-650.                   |        |
| R. Paris, Le Levant, 383, 416.                                                     | - V\   |

#### الفصلالسادس

١- من الطبيعى أننا أن نسرد في هذا المجال جميع الدراسات التي أجريت بشأن المسكن العربي . وقد
 قدم مارسيه صياغة المفهوم الكلاسيكي عن المسكن التقليدي في مقاله

G. Marçais, "Dâr", Encyclopédie de l'Islam, seconde édition, II, 116-118.

وقدم أنطوان عبد النور صياغة حديثة لهذا المفهوم في

A. Abdel Nour, "Types architecturaux et vocabulaire de l'habitat en Syrie aux XVIe et XVIIe siècles", D.Chevallier, éd, *L'espace social de la ville ai abe*, Paris, 1979, 67-70.

ومن بين الدراسات المنهجية التي أجريت حول المساحات الجغرافية المحدودة بمدينه تونس انظر. Jacques Revault, Palais et Demew es de Tunis, Paris, 1967-1978, 4 vols.

وبالنسبه للقاهرة انظر الكتابين التاليين والذي اشترك مجموعة من المؤلفين في إصدارهما

J.C. Garcin, B. Maury, A. Raymond, J. Revault et M. Zakariya, *Palais et maisons du Caire*, I, *Époque Mamelouke*, Paris, 1982, et II, *Époque Ottomane*, Paris, 1983.

٧- انظرالدراسة التي أجرتها نيللي حنا .

Nelly Hanna, "Bayt al-Istambullî, an Introduction to the Cairene Middle-class house of the Ottoman period", *Annales Islamologiques*, 16 (1980).

- A. Abdel Nour, Introduction, 165; "Habitat et structures sociales" 89.
- . A. Raymond, Artisans, II, 374-375.

- G. Marçais, EI<sup>2</sup>, article "Dâr", 116. A.Abdel Nour, "Types architecturaux", 83.
  - وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن تعبير الفناء "السماوي" يعنى المكشوف أو غير المسقوف"
- J.C. Garcin, *Palaus et Maisons du Caue*, I, 216 Oleg Grabar, "Reflexions on the -\lambda study of Islamic Art", *Muqarnas*, I (1983), 8.
  - ٧- لقد هدم بيت الأسطمبولي الذي أجرت نيللي حنا دراسة عنه في مقالها المنشور عام ١٩٨٠ .
- R. Le Tourneau, Les villes musulmanes, 17

H. al-Genabi, al-Mawsil, 23.

Le Tourneau, Les villes musulmanes . 17

١١-- الجبرتي " عجائب المجلد الرابع ، ص ٤٠

Georges Marçais, L'architecture musulmane d'Occident, Paris, 1954, 445.

Textes de Thévenot (1633-1667) et d'Ibn Abî Dînâr (mort vers 1700), cités par J. -\\Text{\text{Revault, Palais et Résidences d' été de la région de Tunis (XVIe - XIXe siècles), Paris, 1974, 30.

١٤- الجبرتي " عجائب" مجلد ٣ ص ١٦٧-١٦٩

النظر J.-C. David, "Alep, Dégradation et tentatives actuelles de réadaptation des ها- انظر structures urbaines traditionnelles", BEO, 28 (1975), figure 12.

١٦- انظر الفصل الرابع منفحتي ٢٠٧ – ٢٠٨

١٧- سرفانتس هو الكاتب الإسبائي الشهير ومؤلف رواية "دون كيشوت" العروفة وقد أصيب في إحدى المعارك وظل أسيرا لدي البرير في الجزائر لمدة خمس سنوات - المترجم ،

١٨- وضعت هذه السانات في ٣١ مارس ١٨٤٠ وموجودة لدي

Archives de Vincennes, Génie, Article 8, Section I, carton n.4.

P. Boyer, "La vie quotidienne", 55-56, 134.

وانظر أيضا:

R. Lespès , Alger, 182.

-14

- . Y. حصلنا على جوهر هذه اللاحظات من المؤلف. Revault, Palais et Demeures de Tunis . تم تقدير مساحات البيوت في المناطق التونسيه المختلفة على أساس قطاعات تبلغ مساحاتها حوالي الهكتار وتقع خريطة تونس المساحية بمقياس رسم ٥٠٠ ( انظر الشكل ٢٨ حيث توجد عليه بعض أرقام الذرائط التي تبين مواقع هذه الساحات ) .
- B. Maury et al., Palais et Maisons du Caire, II, 142-151, 221-223 ۲۱– انظ حول مصطفى جعفر انظر
- A. Abdul Tawab et A. Raymond, "La waqfiyya de Mustafâ Ga'far", Annales Islamologiques, 14 (1978).
- B. Maury et al., Palais et Maisons du Caire, II, 236-242, 152-169. -44
- ٢٣- مع عدم أخذ المسيحيين واليهود في الحسبان وهذا هو سبب الاختلاف مع تقدير متوسط التركات الوارد في القصل الرابع .
- C. Niebuhr, Voyage en Arabie, Amsterdam, 1776, 2 vols., 1, 88. -Y£

حول هذه الأحياء الشعبية وحول الحارات ( الأحياء) في القاهرة انظر ٠

A.Raymond, "Quartiers et mouvements populaires au Caire au XVIIIe siècle", P.M. Holt éd., Political and Social Change in Modern Egypt, Londres, 1968; "La géographie des hâra du Caire".

P. Coste, Architecture arabe, planches XLVIII et XLIX.

- 40

٢٦- الفرسيخ: (حوالي أربعة كيلو مترات) - المترجم.

Savary, Lettres sur l'Égypte, Paris, 1798, 3 vols., II, 183. -47

أورد الجبرتي أشعار الشيخ حسن العطار في مؤلفه " عجائب" الجزء الثالث ص . ٩٧

-47 Abdel Nour, Introduction, 165.

J. C. David, "Alep, Dégradation" carte 12

- 49

٣٠ - حول الأحياء انظر القصلين الثالث والرابع .

| R Le Tourneau, Les villes musulmanes, 18. Brunschvig, La Berbérie Orientale, VI, 415-418. I. Lapidus, Muslim Cittes, 85-86.                          | ۳۰-         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A. Abdel Nour, Introduction, 173-180. R. Thoumin, "Deux quartiers", 101.                                                                             | <b>_٣</b> ١ |
| Paul Sebag, La hara deTunis, Paris, 1959.                                                                                                            | -٣٢         |
| Pietro della Valle, Les fameux voyages, Paris, 1670, IV, 499.                                                                                        | -78         |
| J.C. David et B. Chauffert-Yvart, Le waqf d'Ipshîr Pacha,<br>66.                                                                                     | -ro         |
| R. Le Tourneau, Fès, 219. A. Cohen et B. Lewis, Population and Revenue, 38.                                                                          | -٣٦         |
| A. Abdel Nour, Introduction, .                                                                                                                       | -47         |
| 165                                                                                                                                                  |             |
| J Sauvaget, "Décrets mamelouks", I, 29-30. R. Le Tourneau, Fès, 223. وانظر                                                                           |             |
| الرابع .                                                                                                                                             |             |
| بديري "حوادث " ص ٢١٦. المحفوظات القوميه السورية في دمشق . سجلات المحاكم بمدينة حلب                                                                   |             |
| قِم ه عام ۱۹۲۷/۱۹۵۰ ص ۱۶و۱۰ و۱۸، ۱۹الخ                                                                                                               | السجار      |
| R B. Serjeant et R. Lewcock, San'â, 276.                                                                                                             | -٤.         |
| نقولا السيوفي " مجموع الكتابات " ص ١١٠.                                                                                                              | ۱3– ذ       |
| Nawâl al-Messur Nadim, "The concept of the Hâra. A Historical and Sociologic study of al-Sukkarıyya", <i>Annales Islamologiques</i> , 15 (1979) 337. | al-£Y       |
| لجبرتي" عجائب " الجزء الأول ٣٧٣                                                                                                                      | 11 – 27     |
| البديري " حوادث " ص ٥٠ .                                                                                                                             | j -££       |
| G H A!-Nahai, The Judicial Administration, 55.                                                                                                       | - ٤0        |
| ي " عجائب " المجلد ٣ من ٢٩٦.                                                                                                                         | الجبرتم     |
| E W Lane, Manners and Customs, 160-161. Gérard de Nerval, Voyage en Orien                                                                            | ıt,−£٦      |
| Paris, 1927, 3 vols., I, 186-187, 306-308.                                                                                                           |             |
| لحفوظات القوميه السوريه بدمشق ، " أوامر سلطانية " حلب سجل رقم ١ ص٢٩٦ (عام ١٧٤٨)                                                                      | LI -EV      |
| ص ۲۶ ( عام ۱۷۶۳ ص ٤٦٠ ( عام ۱۷۶۶) .                                                                                                                  | رقم ہ       |
| مكن معرفة هذه الحياة في الأحياء خاصة بفضل الدراسة التي أجراها .                                                                                      | 1-58        |
| J. Lecerf et R. Tresse, "Les 'Arâda de Damas", <i>BEO</i> , 7-8 (1937-1938).                                                                         |             |
| E.W. Lane, Manners and customs, 174-                                                                                                                 | -٤٩         |
| 176.  A. Raymond, "Quartiers et mouvements populaires", 111.                                                                                         | , -0.       |
| J. Lecerf et R. Tresse, "Les 'Arâda", 242-                                                                                                           | -01         |
| 245.                                                                                                                                                 | Ψ,          |

H.E. Wilkie Young, "Mosul in 1909", Middle East Studies, 7 (1977),231 -6 &
G Maiçais, L'architecture musulmane d'Occident, 441442

J.Revault, Palais et demeures de Tunis, I, 54-74; II, 45-59

B Maury et al., Palais et maisons du Caire, II, 93 - 107.

J.C. David "Alep, Dégradation", 20-26.

Paula sennei

- 04

۸ه –

A. Lézine et A. Abdul Tawab, "Introduction à l'étude des maisons anciennes de-04 Rosette", Annales Islamologiques, 10 (1972).

Talal M Kamel Kurdi, "Influence of Arabian Tradition on the Old City of Jeddah: - \".

House form and culture", I. Serageldin et S. el-Sadek éd ., The Arab City, 1982, s. 1.

Lucien Golvin, "Quelques aspects de l'architecture domestique en République Arabe-\\du Yémen", P. Bonnenfant éd., La Péninsule Arabique d'aujourd'hui, 2 vols., II, Paris, 1982, 156. R. Lewcock et R. B. Serjeant, "The Houses of San'â", San'â, 436-500.

نجد هذه السمات للميزة للمعمار السكني في اليمن موجودة ليس في صنعاء وحدها بل في مدن جبلية مثل مدينة ثولا انظر

L. Golvin et M.C. Fromont, Thula. Architecture et urbanisme d'une Cité de Haute montagne, Paris, 1984.

٦٢- بشأن تونس انظر

G. Cladel et Ph. Revault, *Médina*, approche typologique, AUASM, mars 1970. J.C. David, "Alep, Dégradation", 20-26.

Nelly Hanna, "Bayt al-Istambulli".

7*1* –

S.A. Al- Hathloul, Tradition, 119.

-75

ه١- بشأن الربع الملوكي انظر:

Laila 'Alî Ibrâhîm, "Middle class living units in Mamluk Cairo", AARP, 1978. Mona Zakariya, "Le rab' de Tabbâna", Annales Islamologiques, 16 (1980). André Raymond, "The rab', a type of collective housing", Publication 4 de The Aga Khan Award for Architecture, 1980.

R. Le Tourneau, Fès, 191. A. Raymond, Artisans, II, 468-480. 'Abd al-Qâdir al-٦٦ Rîhâwî, "Khânât madîna Dimashq", Annales Archéologiques Syriennes, 25 (1975), 603. A. Raymond, Artisans, I, 256.

EY ابن أبى الضياف" إتحاف" المجلد الثاني ص ١٤ -٦٧ Tourneau, Fès, 190-192 R. Lespès, Alger, 181. C.A. Rozet, Voyage, II, 16.

- .J. Sauvaget, Alep, 222. Louis Laurent d'Arvieux, Mémoires, Paris, 1735, 6 vols., -V.

A. Henia, "Prisons et prisonniers", 245.

-٧1

R. Le Tourneau, Fès, 221; Villes musulmanes, 17. Marcelin Beaussier, Dictionnaire – VY pratique arabe-français, Alger, 1958, 1011 (réédition).

حمودة بن عبد العزيز (كتاب الباشي) ص ١٥٣٠ . صغير بن يوسف (مشري الملكي) ص ٢٥٤٠ . كمودة بن عبد العزيز (كتاب الباشي) ص ٢٥٤٠ . كالمحمودة بن عبد العزيز (كتاب الباشي) من ٢٥٤٠ . كالمحمودة بن عبد العزيز (كتاب الباشي) من معرودة بن عبد العزيز (كتاب الباشي) من معرودة بن الباشي الباشي كالمحمودة بن عبد الباشي الباشي الباشي كالمحمودة بن عبد الباشي ال

Description de l'Égypte, État moderne, II-2, Paris, 1822, E.F. Jomard, "Description--V& de la ville du Kaire", 662, 696; M de Chabrol, "Essai sur les mœurs des habitants modernes de l'Égypte", 516-517.

M. Clerget, Le Caire, I, 312.

-Vo

A. Abdel Nour, Introduction, 132.

-V7 -VV

A. Abdel Nour, Introduction, 132.

A. Russell, The Natural History, I, 36.

– VA

M.S. Makkı, Medina, Saudi Arabia. A geographic analysis of the City and Region, -VA 1982, 37.

S.A. Al-Hathloul, Tradition, 100, fig. 25.

-٨٠

A. Abdel Nour, Introduction, 133-

-41

134.

٨٢ - لاستعادة هذه العبارة المتقوله عن أنطوان عبد النور انظر مؤلفه العبارة المتقوله عن أنطوان عبد النور انظر مؤلفه

| الصفحة | فهرست الأشكال والخرائط                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 77     | الشكل ١: الولايات العربية للنولة العثمانية في بداية القرن السابع عشر |
|        | نقلاً عن بيتشر D - E . Pitcher                                       |
| 24     | الشكل ٢ : نمو دمشق خلال الفترة من القرن السادس عشر                   |
|        | إلى القرن التاسع عشر ، نقلاً عن سوڤاچيه . J . Sauvagat               |
| 23     | الشكل ٣: نمو حلب من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين ،             |
|        | نقلاً عن سوڤاچيه                                                     |
| ٥٣     | الشكل ٤: مقارنات بين المدن العربية الكبرى في نهاية القرن             |
|        | الثامن عشر ( المساحاتالمبنية وعدد السكان )                           |
| 30     | الشكل ه : أحد أحياء بمشق ، نقلاً عن سوڤاچيه                          |
| ٤٥     | الشكل ٦: قنوات للياه بالجزائر ، نقلاً عن م د . اللوني M · Dalloni    |
| 1.5    | الشكل ٧ · مناطق القدس الأربع ، نقلاً عن كوهين                        |
|        | A. Cohenet B. Lewis ولويس                                            |
| 144    | الشكل ٨ : جاليات مدينة أنطاكية ، نقلاً عن أواريس J . Weulersse       |
| 177    | الشكل ٩ . منطقة " المدينة " في حاب                                   |
| 371    | الشكل ١٠ : سويقة جيرون بدمشق ، نقلاً عن سوڤاچيه                      |
| 177    | الشكل ١١ : سوق بانقوسة بمدينة حلب ، نقلاً عن سوڤاچيه                 |
| 184    | الشكل ١٢ : تقسيمات الأراضي بحي الميدان بدمشق                         |
| 121    | الشكل ١٣ : تقسيمات الأراضي بحي الجُدَيِّدة بحلب                      |
| 371    | الشكل ١٤ : وقف رضوان بك بالقاهرة                                     |
| 177    | الشكل ١٥ : سوق خان الديوان ( خان الجمرك ) بحلب .                     |
| 38/    | الشكل ١٦: سوق بهرام باشا بحلب ، نقلا عن سوقاچيه .                    |
| 38/    | الشكل ١٧: وكالة نو الفقار كتخدا بالقاهرة ، نقلا عن كوست P.Coste.     |
| 111    | الشكل ١٨: وكالة بازرعة بالقاهرة ، نقلا عن فليمنج اولاند .            |
| 194    | الشكل ١٩: خان قورت بك بحلب ، نقلا عن سوڤاچيه .                       |
| 4.1    | الشكل ٢٠: خان أسعد باشا بدمشق ، نقلا عن رحاوى ،                      |
| 44.    | الشكل ٢١: جفرافية المناطق السكنية بحلب نقلا عن دافيد JC.David        |
| 44.    | الشكل ٢٢: دار شبشيري بالقاهرة نقلا عن مورى B. Maury                  |
| 777    | الشكل ٢٣: دار بالحي المسيحي بحلب نقلا عن مواز وسوڤاچيه .             |
| 137    | الشكل ٢٤: رَبِّع التّبَّانه بالقاهرة نقلا عن زكريا .                 |
| 727    | الشكل ٢٥ : حوش الجمال بمدينة " المدينه " ، نقلا عن حثلول .           |

| <b>737</b> | الشكل ٢٦: خريطة مدينة الجزائر ،       |
|------------|---------------------------------------|
| 727        | الشكل ٢٧ . خريطة مدينة توتس .         |
| YEA        | الشكل ٢٨: خريطة مدينة تونس وضواحيها . |
| 454        | الشكل ٢٩ : خريطة القاهرة ،            |
| Yo.        | الشكل ٣٠ . خريطة دمشق .               |
| 101        | الشكل ٣١ : خريطة حلب .                |
| Y0Y        | الشكل ٣٢ · خريطة الموصل .             |
| 707        | الشكار ٣٣ - خريطة بغدار               |

| الصفحة     | هحتويات الكتاب                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥          | مقدمة المؤلف للطبعة العربية                                            |
| 11         | هذا الكتابكلمة المترجم                                                 |
| ١٣         | <b>مَدَّدَهُ</b> .                                                     |
| 19         | القميل الأول: المدن العربية في العصير العثماني:                        |
| ٥٣         | الغزو العثماني وتنظيم الامبراطورية: الغزو العثماني ،                   |
|            | تنظيم الولايات العربية                                                 |
|            | تطور الولايات العربية ، الأوضاع المحلية .                              |
|            | المعطيات الأساسية لنمو المدن الكبيرة · تدهور المدن العربية الكبيرة     |
|            | قبل العثمانيين ،                                                       |
|            | إعادة توطيد الأمن ، النمو الإقتصادي ، دور الحج، تنوع السكان .          |
|            | القصل الثاني: سكان المدن                                               |
|            | الطبقة الحاكمة: العسكريون، المماليك، و" المرتدون"، الخلاصة العلماء     |
|            | والأشراف : السمات المميزة للعلماء ، دور العلماء ، الأشراف              |
|            | الرعايا ٠ التجار والحرفيون ، البورجوازية التجارية الكبيرة              |
|            | ، الحرفيون والتجار أعضاء                                               |
|            | الطوائف المهنية ، عامة الناس من سكان المدن .                           |
| <b>A</b> 9 | الراويط بين الفئة الحاكمه والرعيَّة الأقليات طوائف                     |
|            | الأقليات المسلمة ، المسيحيون ،                                         |
|            | اليهود، الأوروبيون ، الخلاصة                                           |
|            | القصيلاً لثالث: وظائف المدن                                            |
|            | إدارة المدن : المشرفون على شنون المدينة ، السلطات السياسية             |
|            | دور القضاة ، الحكومة المركزية .                                        |
|            | المؤسسات الشعبية . الطوائف المهنية الجماعات العرقية والدينية ، الأحياء |

أمن المدن : المؤسسات الأمنية ، أعمال العنف ، الأمن اليومي العادي " الخدمات العامة " : تنظيف المدن ، إنارة الشوارع ، مكافحة الحرائق ، وسائل النقل في الدينة ، تومييل الماه 140 الفصل الرابع: التنظيم المكاني مبادئ التنظيم اللكاني ، هيمنة الوظائف الاقتصادية ، تقسيم المدينة إلى قطاعين مختلفين تمام الاختلاف ، الفصل بين الجاليات البنيان الحضري : التمركز الحضري ، الأحياء السكنية أحياء أطراف المدينة الخارجية ، الضواحي . المخالفات في نظام البنيان المكاني : الجزائر وتونس ، دمشق وحلب ، المدن العراقية تخطيط المدن بين الفوضي والتنظيم: فوضى تخطيط المدن ، أمثلة على التخطيط الحضري واسم النطاق: دور الأوقاف ، الخلاصة الفصل الخامس: الأنشطة الاقتصادية 179 المناطق الاقتصادية الرئيسية: النقاط المركزية ، مواقع الأنشطة مقار الأنشطة الاقتصادية : الحوانيت ، الأسواق والقيساريات : الموانية ، الأسواق ، القيساريات الفصل السادس: الأتماط السكتية وأتماط المساكن 4.4 تمهيد: جغرافيه المناطق السكنية: أسس تحديد المواقع ، جغرافية المناطق السكنية في مدينة الجزائر ... وفي مدينة توبس ... في القاهرة ... وفي حلب الأحياء السكنية . أحياء الأقليات اليهودية والمسيحية سكان الأحياء ، معيشة الأحياء

أنماط المساكن: الدار التقليدية ذات الفناء في وسطها

# ، بيوت بلا فناء ، مسكن الطبقات المتوسطة ، المسكن الجماعى ، المسكن الشعبى خاتمة علي عالم المسكن الشعبى خاتمة علي المسكن الطبقات المتورنط المدن معروباط المحروباط المحروباط المحروباط المحتوياط المحت

رقم الإيداع ١٩٩٠ / ١٩٩٠ I . S . B . N . : 977 ~ 5091 - 04 - 7

# هذا الكتاب

أندريه ريمون ، مؤلف هذا الكتاب ، يعتبر مرجعاً أساسياً لكل الدارسين والباحثين في التاريخ الاجتماعي - الاقتصادي والعمر اني للعالم العربي بفضل معرفته الوثيقة به وبفضل عديد من الدراسات الميدانية الجادة التي أنجزها .

وفى دراسته هذه ، الأولى من نوعها ، ينطلق المؤلف من نقطة بدء جديدة كل الجدة: فالمدن العربية الكبيرة: القاهرة وحلب ودمشق وبغداد والموصل والقدس وتونس والجزائر ، شهدت خلال العصر العثمانى دروة تطورها حيث تأصلت العمارة العربية وأثرت، وتعزز الاستقلال الذاتى للجماعات المختلفة نتيجة التنظيمها على أسس مهنية وعرقية ودينية ، في ظل تجارة مزدهرة ، وطوائف مهنية قوية .



